



## ﴿ زِجِهُ المنف ﴾

هو علامة العصر \* وفريد الدهر الشيخ اسماعيل بن مصطفى بن مجود الممروف بشيخ زادة السكلنموى نسسة الى مسقط رأسه بلدة (كلنمة) التابعة لولاية آيدين بالاناطول \* توفى بسلاة ينكيشهر التابعة لولاية تساليا سينة ١٢٠٥ ومكتوب على قبره الشريف هذه العبارة باللغة التركية (سابقا ينكيشهر قاصيسي أفضل المتأخرين عدة المصنفين \* مرحوم ومعفورله كلنبوي اسماعيل افندي روحيجون فأنحه ) ﴿ وترجمتها الفاتحه على روح المغفور له أفضل المنأخر ن \* وعمدة المصنفين \* قاضي ينكيشهر سابقا المرحوم اسماعيل أفندي الكلنبوي الكلنبوي التواك المتأخرين ذو التصانيف المظيمه والمؤلفات المفيده \* أكثرها مطبوعة ومتداولة بإن الطلاب \* منها حاشيته على حاشية مير أبي الفنح على شرح ملاحنني على آداب البحث للعضد \* ومنها حاشيته العظيمه على مير أبي الفتح على شرح تهذيب المنطق \* ومنها حواشيه على شرح المقائد النسفيه \* ومنها حاشيته على قاضيمير على الهدايه \* ومنها حاشيته العظيمه على العقائد العضديه \* يظهر أنها آخر مؤلفاته حيث قال في خطيبًا (بعد المقدمة) وإني كنت صرفت جل همتي في عنفوان الشياب في الفنون العقليه والنقلية لحسن المآب \* وحررت ما يتعلق بفني المنطق والاحداب \* وانتهى العمر الي أواسط الشيب بلا ارتياب \* فكرهت أن تكون الآلات المهيأة مجردة عن الأثر \* بحيث تكون خـلافا بلا ثمر \* ودار في خلدي أن أكتب بعض ماينملق بعلم الـ كلام \* حسب ماتساعده الطاقة في تحقيق المرام \* الى قوله فلما اتفق. لى الشروع في تعليم شرح العقائد العضديه قصدت أن أجمع ما يتعلق به من كلام الاكابر \* وماسنح في أثناثه لافكر الفاتر الح \* وله أيضا بعض الكتب في الفلك والرياضة مطبوع بالمطبعة العمَّانية لم اطلع علما \* واذا اطامت علمها أدرج أسماءها في آخر الكتاب \* وأما رسائله التي اطلعت علمها فكثيرة منها رسالته المشهورة في الآداب المعروف باسمه \* ومنها رسالة في علم المعاني ومنها رسالة في دخول الباء المتعلقة بمادة الخصوص الداخلة على المقصور عليه أوالمقصور \* ومنها رسالة في الواسطة في الاثبات والشبوت \* ومنها رسالة في مدلولات الأبواب ودوال المقصود \* ومنها رسالة في أحوال الاسناد الخبرى \* ومنها رسالة في تقديم الفن الثاني (علم البيان) على البديع \* ومنها رسالة في الألفاظ المخصوصة المعينة بالشخص عـلى المشـهور وبالنوع في التحقيق \* ومنها رسالة في قول صاحب التلخيص ( ولا شـك







تمثل لها صور الصواب من وراء حجاب \* حيث قضوا بالحق مع مُقَاساًة العوارض في الامانات (٦) المحمولات \* المشروطة بمداومة الانفصال عن أهل العناد وملازمة الانصال باشرف الممكنات \*وقتحوا في العمراط المستقيم مسّورات المقاصد والاسباب \* وقدّ خوا في جنود الظنون السقيمة من خلفهم قدّت شهاب \* اذ بينوا لوازمها الخفية بمصابيح مقدمات دائمة بانوار اليقين \* وعدلوا في تحصيل نظرياتها الموجهة الى ضروريات الدن \* فيدههم مسامات الهدى

(١) قُولُه الامانات المحمولات وهي الامانات التي عرضت على السموات والارض والجبال فأشفقن منها وحملها الانسان فاعرف ﴿ منه ﴾

(قَالَ تَتَمَثَّلَ) أَي تَظْهِر بِسِبْبِ التَّأْمُلُ فَمِهَا صَوْرِ الصَّوَابِ الذِّي كَانَ مِنْ وَرَاء حجاب هو ظَلَّمَةُ الكُفر فقوله من وراء مرتبط بالصواب ويمكن جمــله منعلقا بتنمثل (قال حيث) تعليل أو تقييد (قال مقاساة ) أي تحملها (قال في الامانات) أي في تبليغها أو العمل مها متعلق به أو بقوله قضوا (قوله وهي الامانات) أي الفرائض وحدود الدن (ومعني) درضها علمهم أنه تعالى خلق فيهم العقل والفهم وقال لهم أن أديتموها أثبتكم وان ضيمتموها عذبنكم فامتنموا من قبولها اشفاقا وخوفا من تضييعها لا استكبارا وبهذا فارق إباء ابليس عن السجود (قوله فشفقن) أي ولم يحملنها (وقوله وحملها الانسان) أي ولم يشفق منها ففيه احتباك (قال المشروطة) صفة المقاساة أو الامانات (وفيه) اشارة الى وجوب تقدم التخلية عن الرذائل على النحاية بالفضائل (قَالَ باشرفَ) هو سيدنا محمد عَيْنِكُيَّةِ (وَفَيْهُ) أنه مشغرَ بانه أشرف من صفاته تمالى على القول بوجودها وزيادتها على الذات الا أن يراد بالممكن ما هو غيره تعالى وصفاته تمالى ايست غيره (قال في الصراط) أي دين الاسلام ففيه استعارة مصرحة (قال مسورات المقاصه) كاجين الما. أى أزالوا الأمور المانمة عن نيل المقاصد ويمكن حمله على الاستمارة (قال وقدحواً) أى طعنوا في الظنون السقيمة التي هي كالجنود مثل قدح الشهاب الثاقب في جنود الشـياطين المبين بقوله تمالي (وجملناها رجوماً للشياطين) (قال من خلفهم) اشارة الى أن الطمن فيها بعد انهزامها ( قال اذ بينوا) علة قوله فتحوا وضمير لوازمها للمقاصد وكذا في نظرياتها \* والاضافة في قوله بمصابيح الح كما في لجين الما. (قال الموجهة) أي المقبولة أو المراديما الآيات التي وجهها الخلف مثل يد الله فوق أيديهم أى أنهم ماوجهوها وفوضواعلمها إليه تعالى ومالوا عنها الى ماهو معلوم من الدين ضرورة ( قال لَمْدَى اضافة إلى السبب أى استقبلهم القضايا المسلمة التي هي سبب الهداية بان فاضت عليهم من

متعدسة بمقبولات السنة ومتواترات الكتاب وشاهده المشهورات من وهميات الضلال منعكسة الى سواء سبيل الوهاب ، وقد أمللقوا في رياض المطالب عن قيود التقليد الى جهات التحقيق ومجلوا في بوادى المبادى القريبة والبعيدة على جياد التوفيق ما طلع على جنّان الجنان طو الع العرفان من افق الاكتساب ، وما سطع إذعان الاذهان بمطالع ايقان يوجب حسن ما ب ،

﴿ وَبِعِدَ ﴾ فلما كان المنطق نطاق الافكار وبه يرتفع طباق الانظار وميزان عدول يشخص المصداق عن المكذاب ومقياس عقول يميز عن المقم كل منجاب ويهتدى بهداه كل

المبدأ الفياض (قال متحدسة) من الحدس أي سريعة ففيه تجريد (قال بمقبولات) الباء بمعنى مع أو السببية فهو متعلق ببده أو متحدسة (قال وشاهدهم) أي أدركوا المشهورات متميزة عن وهميات هي حبب الضلال فالمني على القلب وشاهـد منضمنة لممنى التمنز (قال منعكسة) أي رادة لهم من الضلال الى دين الاسلام (قال المطالب) فيه استمارة مكنية والرياض جمع روضة بمعنى البستان تخييل وكذا قوله في بوادي الخ (قال عن ليود) متملق باطلقوا وهو بصيغة المجهول كقوله الآتي-جلوا ضمن معنى التوجه والانتقال ولذا عدى بالى (قال بوادي) جمع بادية (قال جياد) بالكسر جمع جواد وهو الفرس والاضافة هنا كما في لجين الماء وكذا قوله المار عن قيود الخ ويمكن حملهما على الأستعارة (قال ماطلع) قيد لكل من جل الحدد والمدح والصلاة (قل الجنان) بفتح الجيم القلب وفيه استعارة مكنية واثبات جنان بكسره جمع جنة بنتحه تخييل أو السكلام كاجين الماء كقُوله طوالع المرفان وافق الا كتساب وبينهما جناس تام (قال سطع الح) أي ظهر تصديق الاذهان (قال بمطالع) كأنه أشاريها وبالطوالع الى الكتابين المشهورين أوالى القوسين المعروفين عند أهل الهيئة والاول أنسب بالغن والثاني أوفق بالطلوع والافق (قال نطاق) هو ماتشدبه المرأة وسطها شبه المنطق به لانه يعصم عن الزلل كالنطاق لما (قال طباق) أي الانظار التي هي طباق أي بمضها فوق بمض فالطباق هنا مشله في قوله تمالى خلق سبع سموات طباقا أو جم طبق وهو الفطاء فالمعنى ترتفع الاغطية عن الانظار (قال وميزان) عطف على نطاق أي ميزان لاشخاص ذوي عدل (قال المصداق) المبالغة غير مرادة والالم يفدان المنطق يمز الصادق عن الكاذب (قال العقم) كحذر أو المراد ذي العقم وهي من لاتلد والمنجاب المرأة التي تلد النجباء ومراده أن المنطق يميز الاقيسة المنتجة عن العقيمة

( Y \_ , adi )

نظار \* كأنه علم في رأسه نار \* فبهذا كان خادما للعلوم بالاستيعاب \* وسيد القوم خادمهم بالاثر المستطاب \* وكان بعض المشتغلين عندى مشتعلا ذكاء وفي توقّد ذهنه الذكي يحكى ذكاء قابلا للتحلي بجواهر الانهار الحدسية من بين الاتراب \* ماثلا الى تجلى زواهر الانوار القدسية حين أناب \* جمعت له ولا مثاله موائد عوائد \* ونظمت في سلك البيان فرائد فوائد \* ورتبتها على مقدمة و خمسة ابواب \* نفعهم الله تعالى في كل ما يسئل و يجاب وما توفيق الا بالله الجليل وهو حسبي و نعم الوكيل.

ففيه استعارة (قال نظار) بفتح النون صيغة مبالغة و بضمه جمع ناظر (قال علم) بفتحتين أى حبل وهذا مثل يضرب به في الظهور كما في قول الخنساء

وان صخرا التائم الهداة به \* كأنه علم في رأسه نار ..

(قال فصداً) أشار به الى صغرى الشيكل الاول بدليلها وهي المنطق سيد العلوم و بقوله وسيد الح الى كبراه ويقوله كان الى النتيجة فتأمل وغرضه بهذا أن من سماه خادم العلوم أراد به المدح لا الذم ا ﴿ قَالَ سَيْدَ اللَّهِ } قال السيوطي في الدرر المنتثرة إرواه ابن ماجة عن أبي قتادة (قال ذكاء ) بالفتح أي فطنة والاشتمال فيها كنابة عن سرعة الفهم (قال يحكي) أي يشبه الشمس وذكاء بالضم (قال بجواهر ) شبه بها المسائل فنيه استمارة مصرحة والتبحلي ترشيبح والحدسية تجريد أو قرينة (قال من بين ) تنازع فيه مشتملا و يحكي وقابلا والاتراب الأقران (قَالَ الاَوَارُ ) أَي الانوار المطهرة عن شائبة الظنون التي هي كالازهار (قَالَ أَنَابُ) أي رجع ذلك البيه في الى مطاوية مرة بعد أخرى فقوله جين ظرف ماثلاً (قال مواثد ) بالاضافة أو التوصيف وكذا (قوله فراثد ) أي مسائل كالموائد عائدة من الغير الى أو منى الى الطلبة والثاني أولى (قال ويظمت ) فيه استمارة مُصرحة تبعية أو في البيان استمارة مكنية واضافة السلك اليه تخييل أو الاضافة كما في لجين الماء أو في الفرائد وهي الدرر السكمار استعارة مصرحة أصلية والبيان قرينــة والسلك ترشيــح هذا وبين الفرائد والفوائد جناس ناقص كقوله المار مواثمه الخ (قُلُ ورَتَبْهَا) الترتبيب لذة جمل الشيُّ متصفاً بالرتوب أي الثبوت فتتعلق كلة على به بلا تكانف ولو حل على المرفى وهو وضع الاشياء بنقديم بمضها على بعض لم يصح ايقاعه على الرسالة لاقتضائه التعدد الاأن تعتبر أجزاؤها ولا تعلق على به لازوم التكرار الا أن يضبن معنى نحو الاشتمال أو يحمل على التجريد (قال ونعم الوكيل) اعترض بأنه من عطف الانشاء على الخبر سواء عطف على حسبي بتأويل بحسبني أو على وهو حسبي وهو ممتنع وأجيب بمجواز عطف الجلة التي لها محل من الاعراب عــلى المغرد وبالمكس فهو عطف على حسُّبي بلا تأويل وكذا عطف الانشاء على الخبر



إن كان ادراكا للنسبة التامة الخبرية على سبيل الاذعان فتصديق والا فتصور سواء كان إدراكا لغير النسبة أو للنسبة الناقصة أو التامة الأنشائيــة أو الخبرية بدون الاذعان وكل اما بديهي أو نظري مكتسب بالنظر وهو ملاحظة المنطق بقسميه (قال على سبيل) أي على سبيل كونه إذعانا علميًّا كا يعلم من كلامه أوائل القضايا وهو ادراك تلك النسِبة من حيث مطابقتها للواقع وأما الاذعان الفعلى فيعبر عنه تارة بتسليم القلب ورضائه وقبوله لها وتارة بنسبة الصدق الى الخبر أو الخبر وهذا القيد احتراز عن ادراكها السَّابق عَلَى الإذِعان لير الفارق عنه في صورة التخييل وأخويه فانه كما يعلم من كلامه هناك يتعلق بها ادرا كان أحدهما وحكما وَثَانَهُما تصور قَالتَصديق على ماذكره مشروط بادراكات ثلاثة ان لم يعتبر النسبة بين بين أو أربعةً ان اعتبرت وكتب أيضا أى لاعلى سبيل التوهم والتخييل والشُّكُّ قال بدون الإذعان ) أي بدون كونه اذعانا (قال وكل منهما ) مقدمة ثانية من مقدمات الاحتياج كنسب اندفع بهذا مايقال أن انقسام كل من التصور والتصديق الى البديمي والنظرى لايستازم الاحتياج الى المنطق وان سلم باقي المقدمات لجواز أن لايناسب البديهي النظري حتى يكتسب منه أولا يكون النظر منيدا \* وَحَاصَل الدفع أَنِ تَحْقَق المناسبة بين البديهي والنظري وافادة النظر العلم بالمطلوب بديهي (قال بالنظر النظر بالنكر (قال ملاحظة) أن كان بممنى توجه النفس من المطلوب النظر بالفكر ( فان معرف المطاوب ظبالحركة الثانية أو توجه اليشة ومنه فبالحركة الثانية المراجة المر الفير المتملق بالبدن انتقض بعلم الواجب والانسان أو النفس انتقض بعلم الواجب والعقل (قال ادراكا للنسبة اهر آى ادراكا متحققا في ضمن الاذعان العلمي تحقق العام في ضمن الخاص لافي ضمن الشك الآتية للنصور من قوله والا (قال سواء كان) اشارة إلى توجه النفي الى كل من القيود لا المقيد (قال بدون الاذعان) أي بدون كونه اذعانا لابدون مصاحبته للاذعان فلا يلزم كون التصديق تصورا لامتناع مصاحبة الشي انفسه (قال إما بديهي ) نبه باداة الحصر على أن البديهي والنظري نقيضان وها بمعنى المدول والتحصيل (قال مكتسب) مقدمة ثالثة من مقدمات الاحتياج الى المنطق ذكرها لانه لايلزم من الأنقسام الى البديهي والنظري امكان تحصيل النظري بالفكر لجواز كون البديعي غـير مناسب للنظري أو تصورات وتصديقات جزئية فلا يكتسب منها أوعدم كون النظر مفيدا وهذه المقدمة





فاحتيج الى قانون باجث عن أحوال المعلومات من حيث الايصال عاصم عن الخطأ وهو المنطق فوصوعه المعلومات وغايته العصمة عن الخطأ في الافكار « والآخري عدم امكان عد الجزئيات (قال آلي قانون) متعلق بالمادة والصورة وكتب أيضا أطلق اسم الجزء على الحكل ولم يقل الى قوانين باحثة إه اشارة الى اتحادها فى جهتى الوحدة الذاتية أو العرضية الجيثية للتقييد أن كانت حالا من المعلومات وللتعليل أن كانت صلة باحث أ ر عن من مسلمان المنظمة المنظمة الينبسرام الله المعالم المسلمان المسلمان المنظمة المنظ من حيث أستعداد الإنصال فظهر مفايرة القيد للمحمول (قال الايصال) القريب أو البميد أو الابعد عَنَ تَعْوَلِينَوَا مِتَعَامِدا مِن وَقِعَدانَ وَ بِالنَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الْمِدَارِدَارِدَ مِن المَّبِر (قال عاصم) لم يقل مراعاته أشارة الى أنْ العاصم حقيقة هو ذلك القانون أما المراعاة فشرط (قال المعارمات) لام العهد مُستَفى عن ذكر الحيثية المارة (قال في الأفكار) الجزئية والنظرى المكتسب بالنظر الواقع فيه الخطأ احتيج الخ مستنداً بجواز الكفاية والعد المارين ولا القول بان هاهمنا مقدمتين هما عدم كفاية الفطرة في العصمة وعدم المكان عد الجزئيات طويتا ابداهتهما ثم ان الفاء في قوله احتيج اه داخلة على النتيجة والمقدمات الاربم اشارة الى الواضعة وجعلها أقيسة اقترانية تعدف (قال فاحتيج اه) أي لاوساط الناس (قال من حيث) الحيثية قيد الموضوع في نظر الباحث لافي نفس الامر أوعلة للبحث بممنى ملاحظتها في جميع المباحث ولو بجعلها محمولة في المسئلة أو المرادمها محجة الايصال أو مطلق الايصال وبالمحمولات الايصالات المخصوصة فلا برد أن الحيثية أن كانت للتقييد يلزم أثبات الشي بعد تسليم ثبوته في ماكان المحمول فيه الايصال لان الموضوع وقيده يجب تسليمه قبل الحكم أو للتعليل يلزم مع ذلك تقدم الشي على نفسه لانها لما كانت علة لعروض الأحوال عليها كانت من تتمة العلة الفاعلية أوللاطلاق يلزم مخالفة ماتقر ر من وجوب اتحاد المحيث معها فيه (قال الايصال) أي تحققا أو انتضاء فقولهم التعريف بالاخني غير موصل مثلا من مسائل المنطق بلا تكلف والمراد بالإيصال القريب لا مايعم البميد والابعد للزول تعدد الموضوع بقدر الأمكان فقولهم الجنس حكمه كذا في قوة الحد التام جزؤه الأعم حكمه كذا (قال عاصم ) أي اذا روعي ولم يقل عاصم مراعاته لئلا يوهم أنها الماصمة حقيقة (قال عن الخطأ) لوزاد **ح**نا في الافكار وتركه في مايأتي استغناء عنه ملام العهد لكان أولى \*



فالشي الاول يسمى دالا والثاني مدلولا فان كان الدال لفظا فالدلالة الفظية والإفغير لفظية وكل منهما انكانت بواسطة الوضع فوضعية أو بواسطة الطبع فطبعية والآ فعقلية له مطابقة كدلالة الانسان على مجموع الحيوان لا ملعني الاصطَّلاَحْيُ أَلْمُ الوَاطلاقهما استثناف اصطلاح على أن الدلالة مهذا المعنيُّ لا يُحتملُ اشتقاق المدلول (قال أو الطبع) أي تواسطة اقتضاء الطبيع حدوث الدال فالنسبة من نسبة الصفة الى سبب الموصوف ولك أن تقول من نسبة الشيُّ الى السبب البعيد فإن الطبع سبب الدال والدال سبب الدلالة تأمل (قال قطبعية) نسبة الصفة الى مقتضى موصوفها وهو اللفظ (قال فعقلية) نسبة المدرك بالفتح الى (قال والثاني أهم) عطف على فائب فاعل يسمى لم كان الفصل والرابط محذوف أي الثاني له أو المكلام من تقديم المطف على الربط فلا يلزم خلو الخبر عن الرابط بالنسبة الى المعطوف ولا العطف على معمولية عاملين مختلفين من غمير تقديم المجرور (قال يسمى دالا) التعرض لتسمية الشيئين بالدال والمدلول لان صدق أمر على آخر لايستلزم التسمية به لانه لايلزم التسمية من وجهها وما قيل أن النعرض للدال والمدلول بعد تعريف الدلالة لأن الدلالة بهذا الممنى أمر قار الذات والمأخذ لابد أن يكون غير قار ولا نه مهذا المعنى لا يحتمل اشتقاق المدلول فنيه أما أولا فلأنه ليس التعرض لها والا لقال الشيُّ الأول دال والثاني مدلول وأما ثانيا فلا نه لايلزم كون المأخوذ منه غير قار لما قالوا ان استحجر مأخوذ من الحجر وأما ثالثا فلجواز أن يكون اشتقاق المدلول بطريق الحذف والايصال (قال وكل منهما آه) رد على من زعم عدم تحقق الدلالة الطبيعية الغير اللفظية (قال أو يواسطة الطبع) الاخصر الأولى أو الطبع (قال والا فمقلية اهم) لم يقل أو المقل فمقلية للتنصيص على انحصار الدلالة في الاتسام الثلاثة الناطق مدعن النزعے ولٹرط ان ولئلا ينتقض التعريف الضمني للدلالة العقلية بالباقيين ويحتاج الى حمل كون العقل واسطة على كونه علة لا مكومد لنطق عند ومادة ولا تامة لاعلى العلية الناقصة كما في الوضع والطبيع (قال بالوضع) بالمعني الاعم فتدخل الدلالة على المعني المجازى (قال وعلى جزئه ) أي ولو حكما كما في دلالة العام على بعض أفراده فلا ينتقض بها تقسيم الدلالة اللفظية الوضعية الى المطابقة وأخوبها (قال تضمن اه) تسمية صفة الدال باسم صفة المدلول المطابق الحيون علاعتبار الثاني سنعلة ينتقتص جع النتسم بالنالث لا يز يس كالموضوعي لمروكا حركه ولا او جزئه ان كانت الدلالة مصــدر المعلوم وتــمية أحد وَصَّفَى الشيُّ باسم وصفه الاخران كانت مصدر المجهول لكن أنما يتم لو جمل المتضمن بالكسر الكل والمنضمن الجز " (قال في ضمن أهم) نبه به على . W. V. W.



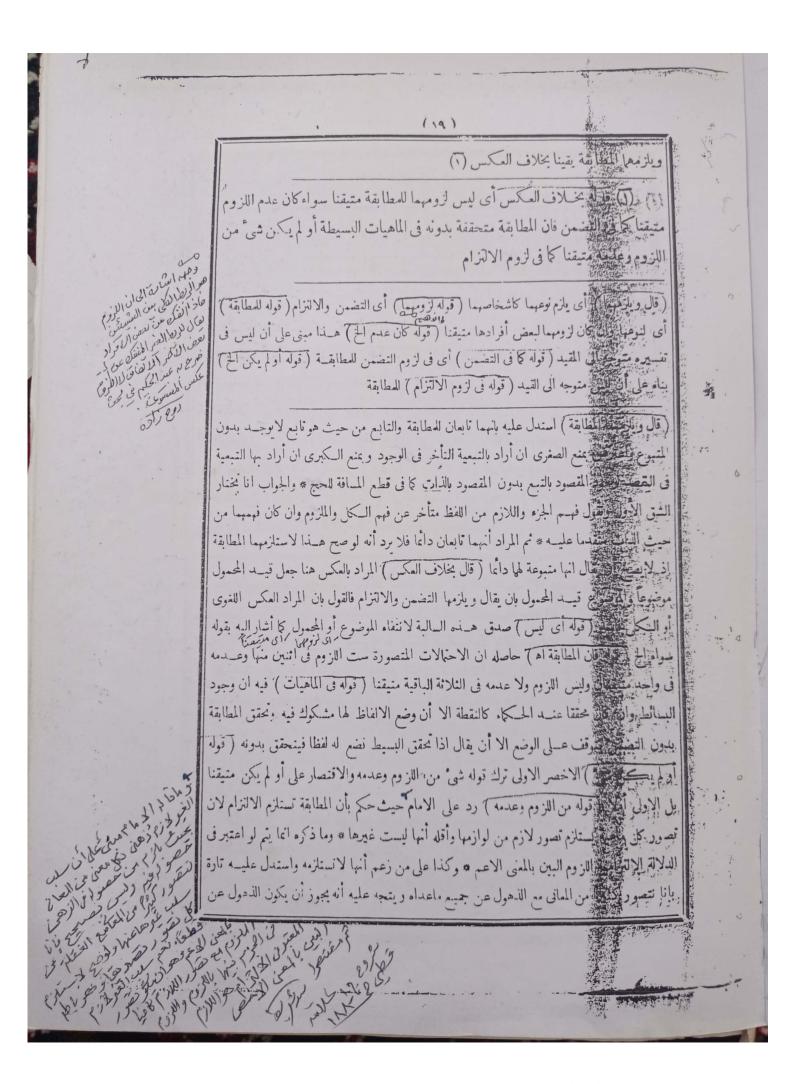

## كلزوم أحديهما للاخرى (١) واللفظ الدال بالوضع

إذ يجوز أن يكون لكل ماهية مركبة وبسيطة لازم ذهني وأن لا يكون لبعضها (١) قوله كلزوم احديهما للاخرى من قبيل الثاني أما لزوم الالتزام للتضمن فلما من جواز أن يوجد لكل ماهية مركبة لازم ذهني وأن لا يوجد لبعضها وأما لزوم

(قال الاخرى) أى لنوع الاخرى (قوله لازم دهنى) أى فينند يكون الالتزام لازما للمطابقة فيمتنع أن يوجد بدونه (قوله وأن لايكون للعضها) أى فينند يتحقق المطابقة بدون الالتزام فلا يكون لازما لما (قوله من قبيل الثاني) المراد بالثاني الثاني في الحاشية لا الثاني في المتن يدل عليه البيان وهو أن لا يكون شي من اللزوم وعدمه منية نا وفيه رد على غيره نظرا الله لزوم التضمن للالتزام هيث قالوا لنا علم بعدم استلزام الالتزام المتضمن (قوله أمام لزوم الالتزام) أى أما عدم تيقن لزوم الالتزام وعدم أي التضمن (قوله وأما لزوم التضمن) أى أما عدم تيقن لزوم اه (قوله يجوز أن يحتص) أي فينشذ يكون التضمن لازما للالتزام فلا يتحقق بدون التضمن

العلم وهو لا يوجب عدم العلم وأخرى بانا اذا أخذنا جميع المفهومات بحيث لا يخرج منها شي و وضعنا له النظا يحقت المطابقة بدونه ورده عبد الجيكيم بان تلك الجلة موصوفة بعدم التناهى وهو خارج عن مفهوم مفهوم المنهوما لا تصافها به فدلالة اللفظ الموضوع لها عليه التزامية ولا ينافى دخوله فيها باعتبار أنه مفهوم من المفهومات وأقول هذا انحا يتم لو كان عدم التناهى لازما بينا بالمهنى الاخص لها وكان المفتى الذى له جهنا الدخول والخروج مداولا التزاميا لا تضعنيا وكل منهما مهنوع (قوله اذ يحوز اه) هذا ناظر الى المعطوف عليه فني المتعاطفين نشر الى المعطوف عليه فني المتعاطفين نشر ممكوس (قال كازوم) الكاف للقران (قال احديهما آه) الاضافة للاستقراق أى كل منهما والالم مكوس (قال كازوم) الكاف للقران (قال احديهما آه) الاضافة للاستقراق أى كل منهما والالم متعلق التدوية وهو أن لا يكون شي من الزوم وعدمه متيقنا وفي هذا مخالفة لما قاله في شرح الاثيرية حيث قال هناك بعدم استلزام الالتزام الالتضمن و بان الحق عدم استلزام المتضمن اياه (قوله وان لم يوجد لبعضها اله) رد على من قال ان التضمن يستلزمه لان مفهوم التركيب لازم ذهني للماهية المركبة وفيه أنه بين بالمني الاعم

يقصيد بجزئه دلالة على جزء ممناه المطابق فمفر التُضَيِّنُ لَلَالنَّرَامَ فَلَانَه يجوز أَنْ يختيص الإلَّذام بالماهياتِ المركبة وأن لا يختص (قوله بالماهيات) انما يتم هذا لو لم يعلم كون لازم الماهية المركبة لازما لاجزامها البسيطة من الجنس والفصل البسيطين أصلًا ولم يعلم أن للاجناس العالية كالفصول البسيطة، لازما ذهنيا مع أن المقولات النسبية تستازم الطرفين فان مطلق الفعل منها تستازم مطلق الفاعل والمفعول واللفظ الدال علمها مطابقة دال على كل من الطرفين التراما ولا تضمن هناك (قوله وان لا يختص) أي فينحقق الالترام حينئذ في الماهيات البسيطة بدون التضمن ( قال الله المربيقيميد ) اعتبار قصد الدلالة وعدم قصدها في تعريفي المركب والمفرد يغني عن تقييد المعنى فيهما بالمقصود نعم أن قال لم يدل حزم لفظه اهرلاحتاج الى ذلك إن المان المنظ الما لريط التقييد لاخراج عبد الله علما عن تعريف المركب وادخاله في تعريف المفرد (قال بجزئه) الغبر المحمول (قال دلالة ) مطابقة (قال على جزء معناه ) محمولاً كما في حيوان ناطق أولا كما في غلام زيد ير الانتفاظ وتن المعان في وتن المعان في وتن المعان في وتن المعان في المعان في وتن المعان في علم الانقسام النزاماً لانه المولد فلانه يجوز أن يختص ود عليه ان اللفظ الموضوع للنقطة دال على عدم الانقسام النزاماً لانه خارج عن ماهيتها والا اكانت معدومة ولازم بين بالمعنى الأخص والا لم يؤخذ في تعريفها فيشحقق المعارف المعارفة المعادلة المع الالتزام بدون التضمن \* وقد يستدل على تحققه حون التضمن بان الناطق دال على الفصل البسيط المحاوم الكلق والعزواء بالمطابقة وعلى قابل العلم بالالتزام و بان اللفظ الدال بالمطابقة على مطلق الفعل الذي هو جنس عال دال على مطلق الفاعل والمفعول بالالتزام ولا تضمن هناك وأقول يتجه على الاول أنه لايدل على الفصل مطابقة لما سيأتي أنه أقرب العوارض أقيم مقام الفصل ولو سلم فقابل العلم لازم بين بالمعني الأعم وعلى الثاني أنه أنما يتم لو لم يكن المرض جنسا فوق الفصل وهو ممنوع كيف وأدلة كونه عرضا عاما غير تامة كما ذكرناه في شرح المقولات على أنه لو استلزم مطلق المفعول لكان لازما للفعل اللازم وليس كذلك (قال أن لم يقصد آه) في نسبة القصد إلى الدلالة تجوز لان المقصودية صفة المني فلوقال أن لم يقصد بجزئه جزه الخ لكني (قال بجزئه) أي الفير المحمولي اذ لو أريد الجزء المحمولي من الجنس والفصل كالكيف والصوت انتقض تمريف المركب منما بجميع أفراد المفرد وتعريفه جمابها ثم المراد بقوله بجزئه الخ بشيُّ من أجزائه أوجزئه الاولى والا انتقض الثاني منما بنحو زيد قائم ( قال عَسْلَي جزء ممناه ) أعم من المحمولي وهو الجزء الذهني كما في الانسان الموضوع للحيوان الناطق ومن غيره وهو الجزء الخارجي كما في زيد الموضوع لشخص انساني وقيد المعني بالمطابق تنبيها على أن الافراد والتركيب باعتبار المدلول المطابق لا التصمى والالتزامي وهذا التقييد مغن عن قولهم اللفظ الدال بالمطابقة بخلاف والا فركب والمفرد ان لم يستقل في الدلالة على معناه فاداة والا فان دل مهيئته على أحد الزمنة الثلاثة فكامة والا فاسم والمركب أن صبح سن كوت المتكلم عليه فتام اما يخبري

(قال على معناه) لا المطابق ولا التصمني فيدخل فيه الافعال الناقصة لعدم استقلال شي من معنيها المطابق والقصمني أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن الزمان ظرف النسبة التي هي غير مستقلة وظرف غير المستقل غير مستقل والحدث على تقدير عدم انسلاخ تلك الافعال عنه غير مقصود بالذات بل المقصود بالذات هو الاسم والخبر وهو ملحوظ بتسعيمها لايقال ان الابتداء المطلق مثلا مدلول تضمني المقصود بالذات هو الاسم والخبر وهو ملحوظ بتسعيمها لايقال ان الابتداء المطلق مثلا مدلول تضمني المقصود بالذات وعدمها لاعلى الخصوص الموافقة بالذات وعدمها لاعلى الخصوص لمر وهو مستقل لانا نقول مدار الحرفية وعدمها على الملحوظية بالذات وعدمها لاعلى المعنى المطابق والاطلاق صرح به عبد الحكيم في تتمته (قال والافان دل) بان استقل في الدلالة على المهني المطابق أو التضميني (قال جهشته) المناسب بترك الماء لان الهيئة مستقلة في تلك الدلالة وكتب أيضا أي المؤلود المؤلود الإلود المؤلود المؤل

المستخدي والوجمة المشاسب به المشاسب به المستخدة في تلك الدلالة وكتب ايضا الى المستخدة في تلك الدلالة وكتب ايضا الى المستخدة في المستخد المستخدة في المستخد المستخدة في المستخدة في المستخدة المستخدة في المستخدة المستخدة المستخدة في المستخدة المستخ

قَالَ إِنْ صَبِّ } الاحسن أن حسن (قَالَ أما خبرى) ومنه خبر الشاك والنائم فأنه يحتمل المطابقة

بردم لیزا انعفووی صوان المطلق وان کان نے صوان المنعل لکنے مہم مین خرست المنعل لرم نے البلا لرحلے خرص حراب نے البلا لرحلے خرص من الرائزان

Scanned with CamScanner

ان احتمل الصدّق والكذب او انشائي ان لم يحتمل والافناقص وكلمن المفرد والمركب (١) (١) قوله وكل من المفرد والمركب إلى آخره انما تعرضنا لتفصيل الحاث(١) الحقيقة Estato Striet والمجاز مع أن كتب المنطق خالسة عنها لتوقف الافادة والاستفادة والاستفادة والاستفادة المارا المعتزر باز العراق المارات المار مرز من المفرد والمركب كلايقال أن نحو هزم أي الأيقال أن نحو هزم النوعية لا الشخصية ولا الصفية ولا الجنسية ( فان ون من المرد ومر ب الدين و را المرد و المرد و مرد ب الدين و را ا عرض ولاتم المرد المرد المرد المرد المرد المرد و المرد من الحقيقة المركبة فإن الدال على النسبة لم يستعمل الا في الموضوع له ( قال في اصطلاح به التخاطب ) لايمه أن يكون صلة استعمل وفي لاعتبار الدخول بل كونه صلة وضع يقتضي أن يكون الصلاة المستعملة عرفا في الدعاء من الحقيقة لان الدعاء موضوع له المعتمار اصطلاح به التخاطب وان لم يكن وكومها هدف السنظ حداليز تسن وعلي الاستعال فيه باعتبار ذلك الاصطلاح ( قوله لتوقف الافادة ) قد يقال كثرة توقف الافادة والاستفادة البتي وين لا الاد ارنتقد وقولم وللأا الطال على بحبُّ من ابحاث اللفظ آنما تقتضي التعرض له هنا لو لم يذكر فما انفرد بالتدوين ولدًّا اهملوا هنًّا " وعدمها وان كان بدون الاذعان فلا ينتقض تمريف الخبرى به فعلى هـذا المركب التام الخبرى أعم من القضية خلافًا لما يفهمه ظاهر كلامه أوائل القضايا (قال أن احتمل الصدق) أي بنفسه فلا ينتقض تعريف إلخبري بالانشاقي لان احتمال قولنا اضرب لهما بالنظر الى ما يلزمه وهو ضربك مطلوب الى و يمكن دفعه أيضا باعتبار قيد أولا و بالذات (قال وكل من المفرد اهم لم يقل واللفظ الموضوع للتنصيص على جريان الاقسام الآتية في كل من قسميه (قال ان استعمل آه) فيه نجريد فان الاستعمال اطلاق اللفظ وَآيَادة المعنى (قال في اصطلاح اهم) الاقرب كونه صلة وضع وما يقال أن هذا يقتضي كون الصلاة والمستعملة عرفا في الدعاء عن الحقيقة لكون الدعاء موضوعا له باعتبار اصطلاح به التخاطب مندفع بأن المراد تخاطب ذلك المستعمل وهو هنا الشرع والدعاء ليس موضوعاً له باعتبازة ويمكن جعله صلة استعمل وفي لاعتبار الدخول كي لايلزم تعلق جارين بمعنى واحد بمتعلق واحد وجعل مدخوله معنى اللفظ المستعمل ثم الاخصر الاولى في وضع به الخ لعدم اطلاق الاصطلاح اصطلاحا على اللغة والشرع والعرف العام ( قوله أقسام الحقيقة ) الاضافة بيانية والعطف مقدم على الربط أو لامية وابراد الجمع بالنسبة الى المعطوف أو الى أن تقسيم المفرد والمركب الى الحقيقة والجاز مستلزم لتقسيمها اليهما فلا يرد أن التعرض لاقسام الحقيقة ممنوع فضلا عن تفصيلها كيف ولم يبينها الابجعلها قسما منهما (قوله لتوقف الافادة النح) (١) كذا بالاصلين المخطوط والمطبوع الذين بايدينا ونسخة المحشى الفاضل ان القره داغى بلفظ أقسام بدل الابحاث ولملها الانسب (محود الامام)

ان استعمل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب فقيقة أو في لازمه مع جواز (٦) اوادته فكناية والا فيم الملاقة المعتبرة المسلاع بن

أيضا مباحث الوضع والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل الى غير ذلك مع عدم اختصاصها بعلم دون علم أيضا تأمل (قال فحقيقة) لفوية أو شرعية أو عرفية (قوله لمباحث الالفاظ) أى التي لااختصاص لها بلغة دون لفة الا نادرا كالدلالة بالهيئة على الزمان (قال أوفي لازمه) من اللزوم بالمعنى الاختصاص لها بلغة دون لفة الا نادرا كالدلالة بالهيئة على الزمان (قال أوفي لازمه) من اللزوم بالمعنى الذي هو احدى العلاقات المعتبرة في المجاز لا يممنى مطلق المناسبة الصادق بكل منها فالاسد المستعمل في الرجل الشجاع ليس بكناية وان لم يكن مع القرينة المائعة (قال فكناية) كذلك (قال والا فع العلاقة) عديل ان استعمل وكتب أيضا كان المراد فمع اعتبارها لا فمع وجودها فافهم وكتب أيضا بان لم يستعمل في وضع له وكتب أيضا كان المراد فم اعتبارها لا فمع وجودها فافهم وكتب أيضا كان المراد في الرجل الشجاع أو استعمل فيما وضع له لكن يستعمل في وضع له ولا في اللازم أصلا كاستعمال الاسد في الرجل الشجاع أو استعمل فيما وضع له لكن الموادخ به التخاطب كاستعمال الاسد في الدعاء أو في اللازم الكن مع امتناع ارادة

منوع لجواز حصولها بلا ممرقها ولو أجيب بحملهما على كالما أو كونهما بسهولة لزم عليه تفصيل كثير من مصطلحات النحاة والاصوليين وغيرهم لجريان الدليل فيه ولو علل بتوقف مباحث المعرف علمها لكان أولى (قال فقيقة اهم) ومنها نحوهم الأمير الجيش فلا ينتقض حصر المقسم في الاقدام به (قوله علمها كثيراً) يخللان التوقف على مباحث العام والخاص وامنالها فانه نادر (قوله لتعرضهم لما عداها) يوهم تعرضهم لمباحث الوضع والمطلق والمقيد وأمنالها فلو قال لها دونها لكان أولى (قال أو في لازمه النخ) من المازوم بمعنى العلاقة المصححة للانتقال كا قاله عبد الحكيم وهو مادق بكل من العالاقة المعتبرة في المجاز فلاسد المستعمل في الرجل الشجاع يكون كناية ومجازاً وكذا الصلاة المستعملة شرعا في الدعاء والقول بامتناع كونهما كناية مخالف لحصر البيانيين جهمة الغرق بينهما في جواز اوادة الموضوع له فيها دون المجاز (قال مع جوازاه) أى ولو في محل آخر و بالنظر الى كونه كناية فلا برد نحو قوله تعالى (الرحن على العرش استنوى) لان الامتناع فيه خصر البلط في اللفظ (قال المعتبرة الخ ) ان أريد بها المعتبرة عند المتشكم فالرادة فع وجود العلاقة واللام اللفظ في الغلط (قال المعتبرة الخ) ان أريد بها المعتبرة عند المتشكم فالراد فع وجود العلاقة واللام اللفظ في الغلط (قال المعتبرة الخ) ان أريد بها المعتبرة عند المتشكم فالراد فع وجود العلاقة واللام



كاستعمال الامثال المضروبة في اشباه معانبها واما في الفرد المصرح به في الكلام وتسم اء الحامدة والمصادر ولو في ضمن المشتقات استعارة معمد حة اما أصلية ان كأنت في الإ مُ مِنْ الشَّدِيدُ أو تبعية أن كانت في المُستقات سَتَرَا الْمِنْ الشَّدِيدُ المُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ كالاسمد في الرجل الشجاع والقتّل في الضرير ولا تكون الا مصرحة على مأيشمر به سكوته عن التقسيم اليها والى المكنمية وتمثيلية من الاولى نقط (قَالَ فِي أَشْمَاهُ ) جمع شِبُّهِ بالتكسر فالسكون المُعَلِّمُ بَعْنِي المشابِدُ لا جمع شَبَّه بالتحريكُ (قَالَ فَي الاسهاء الجامدة) تشمل أسهاء الاشارة والموصولات والاعلام المشتهرة بأوصافها كحاتم (قال والمصادر) أقول المصدر أن المستمار والمستعار له هنا وفي التبعية قــد يكونان متغار من بالذات كالقتل والضرب الشديد أو باعتبار التقييد كالنداءبين الماضي والمستقبل في نادى أصحاب الجمة وكالرحتين المأمور مها والمخبر مها المشبه أوامهما بالثانيــة في تحقق الوقوع حرصا وتفاؤلا في رحمــه الله المستعمل في ارحمه وكالتبوأين المخبربه والمأمور به المشبه أولهما بالثاني في اللزوم والوجوب في، قوله علمية السلام فليتبوء مقمده من النار المستعمل في يتبوء فعلى هاذا كما يكون التبعية في الإفعال تبعية المصدر باعتبار الحدث والزمان كذلك يكون باعتبار النسبة \* وفي كلام بمضهم أن المشبة والمشبة به في المثالين الاخيرين هـ النسمة الانشائية والخبرية والظَّاهُر من كلامه السابق ان نحو هذين داخل في المجاز المركب المرســـل وكتب أيضاً لم لم يقل والمطلقات ولو في ضمن الحروف أيضاً فتأمل (قال في المشتقات) وهي هنا واما المهما وتمثيله من الأولى الانخصار فيها كما توهم والا الحان المجاز المرسل أصليا اليس الا مع أنه يكون تبعيا أيضا (قال كاستعال الامثال) من اضافة مبدإ الصفة الى الموصوف \* والمراد بالامثال المضروبة الممنى المرفى أي كالالفاظ المشتهرة بالامثال المضروبة المستعملة في أشباد اه فلا برد أن الاستمارة من قبيل الالفاظ والاستمال من المعاني فكيف يصح التمثيل ولا أن المضرو بة بمعنى المستمملة فتكون هي أو الاستمال الهوآ أو يلزم تحصيل الحاصل ("قال و إما في المفرد) ظرفية الخاص للعام أو كلة في لاعتباد المدخول أو في ضمير متعلقها استخدام والالزم اتحاد الظرف والمظروف لان الاستعارة اكونها بيمني اللفظ المستمار متحدة مع المفرد المصرح به في المكلام وقس عليه قوله المار في المركب (قال المصرح بالمعنى اللغوى فلا دور ولم يقل المذكور فى الخ مع أخصريته وعدم توهم الدور اشارة إلى وجه التسمية ( قال في الاللماء الجامدة ) أي حقيقة وحكم إن قيل بجريان الاستمارة التبغية في نحو أسماء الاشارة والاعلام المشتهرة باوصافها وحقيقة فقط أن لم يقل به (قُلُ والمصادر ولو في ضمن المشتقات) لم يقل والمطلقات ولوفي ضمن الحروف لان الاستمارة فيها من استعارة الصادران لم يكن في ضمنها والا إمتنع استمارتها اصالة لمدم استقلالها (قال في المشتقات) المراد بالشتق مايسم اسم الزمان والمكان والاكة

صنية تريم وماده ان فيطيرات ا بالافعلد معيان المكنية مرهودة اليندكاة لواخ الثن حقيث عليد محلمة العن الدوائك رهذا الانترا محلمة العن الدوائك رهذا الانترا

مستن في المستنة ادلاولا والاولاللة والذني للثياني والذلت كالمشتولزين العزرا لبشري والذلت كالمشتولزين العزرا لبشريد اوين شاواكثر عريب المليد

من المدالية المن المدرد المولات المدرد المدرد





وإما في المفرد المرموز اليه (٦) في الكارم باثبات لازمه للمشبه وتسمى استعارة مكنية كلفظ المتكلم المستعمل في الحال في قولهم نطقت الحال حيث شبه الحال بالمتكلم بقرينة اثبات النطق لها وهذه القرينة تسمى استعارة تخبيلية الفعل لاستتباع الاستعارة الاولى الاصلية اياها فتكون الاستعارة في الفعل بتبعية الاستعارة في الهيئة فتأمل (١) قوله وإما في المفرد المرموز اليه الى آخره هذا مذهب إرار السلف وهو الختار بخلاف ما ذهب اليه السكاكي من أن المستعار هو لفظ المشبه المصرح به في الكلام كلفظ الحال في مثالنا ولا يُحَنَّى أن لفظ الحال حقيقة لا مجاز فصلًا عن الحاشية بتيمية الاستمارة في الميئة يدل على ذلك قوله بان يشبه النداء اهمع قوله ثم يستعمل اه (قال المشبه) المستمار له (قال كافظ المتكام) والمستمر المستمر في النفس (قال بقرينة أثبات الح) صلة المقدر أي بالمتكلم المستمار لها بقرينة اه (قوله ولا يخفي أن لفظ آلح) في قوة العلة لقوله بخلاف ما ذهب اليه السكاكي كما ان قوله الآتي ولا يخفي اه أيضا في قوة العلة لقوله بخلاف ما ذهب اليه الخطيب (قوله فتأمل) وجهه دفع مايتوهم من أن بين المتن والحاشية منافاة حيث يستفاد منه أن الاستمارة في المشتقات بتبعية الاستمارة في المصدر دائما ومنها أنها فها قد تكون بتبعيها في الهيئة بأن المراد أنها تكون بتبعية المصدر اما باعتبار نفسه أو الهيئة (قال المرموزاليه) بجري فيه الاصلية كا في مثال المصنف والتبعية نحوَ أعجبني اراقة الضارب دم زيداً ولم يلتفت إلى التبعية لعــدم وقوعها في كلام الفصحاء (قال باثبات) متعلق بالمرموز (قال نطقت) يجوز أن يكون في نطقت استعارة مصرحة تبعية ولفظ الحال قرينتها وأن يكون نطقت مجازا مرســلا تبميا عن دلت بملاقة اللزوم أوالسببية فتقسيم المجاز الى الحجاز المرسل والاستمارة اعتباري (قال بالمتكلم) أي بالانسان المتكلم في الدلالة على المقصود (قال وهذه القرينة) اشارة الى الخبر أو التسمية بمعنى الاطلاق (قوله ماذهب اليه السكاكي) مجوز حينتذكون الاستمارة بالكناية استمارة مقلوبة مبنية على التشبيه المقلوب لكمال المبالغة في التشبيه فهي أبلغ من المصرحة كما قاله عصام كان يقال استعيرت الخال بعدة تشبيه المتكلم ما ادعاء للمتكلم وأريد مها ممناها بعد جملها متكاما تنبيها على أنها بلغت في الافصاح عن المراد مرتبة ينبغي أن يستمير المتكام عنها اسمها (قوله ولا يحنى) علة لمدم كونه مختارا المستفاد من قوله بخلاف وقس عليه الآتي (قوله حقيقة) أي وكل مايكون حقيقة الخ لايكون استعارة مكنية (قوله فضلا) إنما يتم لوكانت الاستمارة أخص مطلقا من الحجاز وهو ممنوع \* كيف وقــــ قال عَصَّام المنقسم الى الاستمارة

(4.) أثم اللفظ المفرد ان تعدد معناه الوضوع له في اصطلاح واحد فشترك ينهما أو في الاستعارة وبخلاف ما ذهب اليه الخطيب من أنها التشبيه المُضَمَّر في النفس وهو في المثال تشبيه الحال بالشخص المتكام ولا يخفي أن إلتشبيه معنى قائم بالذهن لا لفظ والاستمارة من قبيل اللفظ بخلاف لفظ المتكارة وأن لم يكن مصرحا به في الكلام كالايخفي (قوله قائم بالدهن) أي ان كان مصدر المبنى للفاعل والا فهو إما قائم بالمشبه أو بالمشبه به (قوله من قبيل اللفظ ) أي ان كان عمني المستمار والا فان كان مصدر المبنى للفاعل فهو معنى قائم بالذهن وان كان مصدر المبنى للمفعول فصفة لفظ المشبه أو المشبه به والتسمية على أي تقدير باعتبار المجاورة (قال ثم اللفظ) في جعل اللفظ المفرد مقسما ردعلي من جعـل الاسم مقسما ووجه الرد إنه كما يكون الاسم أحد الاقسام الثلثة كذلك الفمل يكون مشتركا كمسمس بممنى أقبل وأدبر ومنقولا كصلي بممنى دعا وفعمل العبادة المخصوصة ومختصا وهو ظاهر وكذلك الحرف يكون مشتركاكمن للتبيين والتبعيض ومختصا وهو ظاهر غ المنه أن يكون منقولا ( قال ممناه الموضوع) بالوضع الحقيق ( قال في اصطلاح ) بالمعنى اللغوى وكذا لارتبار المعنى اللغوى وكذا وله المار في اصطلاح به المتخاطب (قُلُ قُشْمُركُ بَيْهُما) لَهُ ظَي لَهُوي أَوْ شرعي أَو عرف بالكناية والاستعارة المصرحة ليست استعارة هي قسم المجاز بل مايطلق عليه الاستعارة فلتكن الاكم بالمسترالم فلوروريق الاستعارة بالكناية حقيقة (قولة النشبية المضمر) قد يقال لاوجه حيننذ لاعتبار الاستعارة في إسيما و يمكن الجواب بانه شبه بالاستمارة في ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به (قوله والاستمارة ) كبرى الله كل الثاني ينتج التشبيه ايس باستمارة (يقوله من قبيل الله ظ ) أي باعتمار الاكثر فلا ينافيه قول ال التلخيص كثيراً ماتطاق الاستعارة على استعال اسم المشبه به في المشبه (قوله بخلاف لفظ ) من تبط بقوله أن الفظ الحال الخ وقوله أن التشبيه الخ (قال ثم اللفظ) في العدول عن جعل الاسم مقسما الى جعله من الشهر والمرابع المنظم المفرد اشارة إلى مدقاته الشبية في الشهاء وهوان بعني بدر سم المسلم الله المفرد الشارة المالة المسلم أو السكامة والاداة يكونان منقولين المشهور حتى يتجه أن السكامة والاداة يكونان منقولين المسابعة المسترك والمنقول المسترك والمنقول رَبُورُ وَلَهُ عَامِ وَلِهُ مِنْ وَمُشْتَرِكُينِ وَمُشْتَعِينِ وَالْرَ مَمْنَى المُحْصِيصِ المُسْتَمِعِ فِي مُت وللار مُنْعِنْهُ وَلِينَ إِنَّهُ الله الله ووجودهما في الفعل بتبعية المصدر فما قيال إنه رد على من جعل الاسم مقسما ليس بذاك لانه وللار منعلون والمنافق المنافق المنافق الفعل بتبعيد المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المشترك والمال لم المالية المالية المالية المالية المالية بيان لمراده فتأمل (قال أن أهدد أه) اى بحسب الماد الوصع عار يمد المفلى النفوى لان معمل المفلى النفوى لان المعلى مرفعة الضمني جما بالمشترك الافطى النفوى لان النفوى المربعة الم ا على ممناه اللغوى أعنى مطلق الاتفاق وعن الثاني بحمل الوضع على الحقبق أو بناء الـكلام على مذهب من لايةول بوضع الجاز (قال بينهما) ناظر الى أقل مراتب التعدد والاولى تركه

اصطلاحين بان ينقل من أحدها الى الآخر لمناسبة بينهما فنقول ينسب إلى الناقل من العرف العام أو الخاص والا فمختص وكل من هذه الثلثة بالقياس إلى المعني المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى يسمى جزئيا حقيقيا إما علما كزيداً وغييره كاسماء الاشارة والافان تفاوت في ﴿ قَالَ مِن المرف المام ) كاستمال الدابة في الانسان (قال أو الخاص) ومنه عرف الشرع (قال والا مُخْتَص ) لغوى ليس الإ (قال وكل من هذه الثلثة ) فيه رد على من جمل القسم الثالث مقسما لأنه كما يكون الخمص كلا من الأقسام الآتية كذلك يكون المشترك كلامنها والمنقول كلا من الأخيرين وان لم يكن حرثياً حقيقياً (قال بالقياس) الاحتياج الى هذا القيد بالنسبة الى القسمين الاولين كون الثالث (قال الى المعنى الممين) بالتعيين النوعي أو الشخصي (قال جزئياً حقيقياً) تسمية للدال بالسم المدلول (قُلْ كَاسِهَاء الاشارة ) التشول بأسما: الاشارة مبنى على انقول توضعها للجزئيات ثم أنها من المحتص لمدم تمدد المرآة وتد يتوهم انها من المشترك نظراً الى تمدد الموضوع له في نفسها وفيه انه لايد في المشترك من تمدد الوضع المستلزم لتمدد الوَّاضع أو الزمان (قال والا فان تفاوت) أى والا فكلياً فان تَفَاوِتُ ﴿ وَلَا فَانَ تَمَاوِتُ الْحِ ﴾ بإلماني على التملب أي فان تفاوت افراده فيه لان فاعل النفاوت يجب (قُلْ مَنَ المرف العام آهَ) وهو مالا يكون ناقله معلوماً لا مايكون ناقله جميع الناس ليلزم المحال ولا ما يكون بعضا معينا ليشتبه بالمرف الخاص هـــذا \* والمراد به أهل العرف المام أو المراد بالناقل مايمد الماقلا عرفا والا لاتجه أن العرف محل النقل فيمتنع بيان الناقل به \* ثم ان كلامه يقتضي امتناع النقل من اللغة الى اللغة وهو ممنوع كيف والحقيقة الطارثة كلفظ الايمان في النصديق ليس مجازا ولا مشتركا لملاحظة الممنى الاول فيه فيكون منقولا ولا يمكن الا بان يكون من اللغة اليها كما قاله عبد الحسكم لكن لايوافق رأى المصنف من اعتبار تعدد الاصطلاح في المنقول الا أن يممم من الاعتباري (قال فوالا فمختص ) قضيته أن ماله ممنيان من المرتجل داخـل في المختص أن كانا باعتبار اصطلاحين ولم يقل به أحــد ولو ترك في تمريف المنقول قوله لمناسبة بينهما ليندرج فيه لــكان أولى ( قَالَ بَالقياس الى المعنى ) اشارة الى أن من جمل المختص مقسما أراد به المختص في الملاحظة وان كان من تركا أو منقولا في ننس الامر ومن جعل الحكل مقسما اعتبره بالقياس الى المعنى المعين فلا نزاع بينهما معنى ولذا جعل المصنف المتسم في شرح الاثيرية واحد المعنى (قال يسمى) أي ان كان كل من الثلاثة اسما بناء على المختار من عدم انقسام الكلمة والاداة الى الكلي والجزئي (قال كاسما. الأشارة) بناء على وضعها للجزئيات (قَالَ وَالاً) أي والا فكرنيا فإن الخ ففيه اقامة الاتسام مقام المقسم للاختصار (قال تفاونت) اى تفاوتت حصص أفراده فما فلا حاجة الى جعل العنى على القلب لتحصيل التعدد في فاعل التفاوت

كاكالابيض والاحمر والاثنتواطئ كالانسان النير المتفاوت في افراده وانما التفاوت في العوارض والاوصاف ولذا اشتهر أن لا تشكيك من المنظون في الفريس المعالية المنظم ا أن يكون متمدداً وكتب أيضاً أي في خمله علم القال بأولية ) أي ذاتية لازمانية فقط (قال أو أولوية) والمراد من الاولوية ما يشمل الا ليقيه والازيدية والاشدية فالاول كالوجود فانه في الواجب أليق منه في اداع من المقتع والاعتبارير المكن لانتفاء المدم السابق واللاحق في الواجب والثاني كالهاول والثالث كمثال المصنف (قال كالابيض وَالاحرَ ﴾ انما يكون الابيض والاحمر من عوارض الإفراد اذا كان المراد جهيا الامور المعروضة للونين الخصوصين وأمااذا كان المراد بهمامجموع المعروضات والعارضين فهما ذاتيان لها لانهما حينتذ من الماهيات الاعتبارية وقس علمهما نحو الماشي والضاحك (قال في أفراده) أي فحمله على أفراده (قال وأثما التفاوك) فى التعدير بالتفاوت هذا وبالتشكيك فها أنى تفان (قال فى العوارض) بعض وكتب أيضا بمعنى الخوارج عن التعديد بالتفاوت هذا وبالتشكيل المرابع المرابع المعارد العلم المرابع المعارد المرابع المرابع المحدولة (قال والأوصاف) كانه أشار بزيادة والأوصاف المد أن التفاوت كما يقع فى العوارض كذلك يقع فيها كالبياض والحرة وان كانت ذاتية لجزئياتها خلاف ما اشنهر من انه لا يقم الا في الاولى ( قال ولذا أشتهر ) أشارة الى الجزء السلبي من الحصر فافهم \* فافهم (قال باولية) أي ذاتية أذ لا اعتبار للنقدم الزماني في المشكيك قاله عبد الحكر (قال مشكك) بكسر الكاف من تسمية الدال باسم صفة جزئيات المدلول فان تفاوت الافراد مشكك الناظر في أنه متواطئ أو مشترك لفظي و بفتحه أي المشكاك فيــه من تسمية الدال باسم المدلول وقس عليــه قوله (قَالَ كَالَابِيضَ) مثال الاولوية المتحققة في ضمن الاشدية ولو بدل الاحمر بالاطول تنبيها على أولى (قال والآ) قضيته دخول الكليات الفرضية في المتواطئ لان عدم التفاوت في الله : الإفراد صادق بمدم الافراد ولذا لم يقل وان تساوت فمتواطئ (قال وأعااه) دفع لما يتوهم من أن عدم تفاوته في الافراد يستلزم انحصاره في فرد ( قال في الموارض ) أي الخوارج المحمولة اذ غيرها كالسواد لايتصور فيه النشكيك أما بالنسبة الى حصصه فلاستلزامه التشكيك في الذاتيات لانه ذاتي لها وأما بالنظر الى معروضــه فلان المشككك يحمل على أفراده مواطأة والسواد لايحمل عليــه كذلك فقوله والاوصاف عطف تفسير للموارض لابممني الخوارّج الغير المحمولة كما قيل \* فان قيــل ينافي ماذكره المصنف ماقالوا من أنه لاتشكيك في الماهيات ولا العوارض بل في اتصاف الافراد بالعوارض فلا تشكيك في البياض والجسم بل في حمل الابيض عملي أفراد الجسم قلت أرادوا بالموارض مبدء المحمول مواطأة كالبياض لا الخوارج المحمولة على أنه يمكن أن يكون معنى قوله في العوارض في اتصاف الافراد بالعوارض فلا يتنافيان وهذا هو التحقيق وان كان مخالفا لما في ألحاشية

م العن الله على الهم كل وما صرفي فور المعنى الدعم عنا ن كان الكرما بها द्यारा भट्टारी ए के पार के एक पर की विशेष की पार निकार का कार्या ' है। हिंदी हैं فقط الانسان نريم فالكالي ذال موفره خصص ابو معموع الكلي وتبره « متوعوال) المشخص و المان متنفع م والمتنفع م والمتنفع ما الله عنه الا منه الله منه كويم فالنم إنيان متنفع ، ثم ان كان تشخص الم الله و مقرد الكون بن المن الا منه كنيام منه المعامة و فا لفرد يا لمعنى الا منه و الحصر مسلم نفسم المن والمعذ لاعم معن ملا اللا صدقفان لمكن العدادق جركور في الذوات (١) والذاتيات \* واعلم أن المعنى أيضا اما مفرد أو مركب في الذوات (١) والذاتيات \* واعلم أن المعنى مركب النام والنابية الأوران المفرد والمركب \* و مركز المركز المر مُ حَدُدًا فِيهُمُعَ لِمُصَالِكِ لَا كَالُهُ حَرِي للاخان ومعلوم الأميران ميران من ومورخ المرابكي الم مستر مرهو ومعلوم الذالم من من من وما في وهو محقى لتان المرابع المرابع الما المرابع المرابع من ومعلى لتان مقسا القسوخارمي والتقتدوا فل فيمته اوكان كلين الممسك ولعس والتسليك داخلافع بدالمعن الاضص وكلسكل فباتح اوعرض الماهيات الحقيقية والذاتبات بالنبذالح الماص قيا يع لرا ثلث والنظالي الماصلاق الشومي مطلق الماهيات و اجزامً احتى يتوجه عليه أن للعو أرض أيضا ماهيات الاسترام المهيات المرام المرا متدلا يكورمس وضائطان ما نه فاصتركن عي الحيون وساوير ف واجزاء ماهياليم فاذا لا يكبن تشكماك في شي من الماهيات واجزام يازم أن لا يوجد في العرصيات والاوصاف أيضا مع أن اعترفهم بوجوده في ما وحاصل الدفع أن ماهيات العرصيات والاوصاف أيضا مع أن اعترفهم بوجوده في ما وحاصل الدفع أن ماهيات العرصيات كالزناحاك و الماشي محاسلة باعتبار نا الضحك و المشي مثلا مع الماهية الانسانية العرصيات كالزناحاك و الماشي ما عن عن منه و الماشي مثلا مع الماهية الانسانية التي لا مدخل في الاعتبارية المحتبارية المحتبارية بخلاف الانسان فان ماهيته التي لا مدخل في الاعتبارية بخلاف الانسان فان ماهيته لمذعے النافلت وصاورہ وذاتے لذعے لان فائن مل ولزمل ولسول معرومن تحقى ملا للذيكا اصلا لحلاف الاحمداتي لاحراللاس وللبا س لاحروع ص للناس فتواطئ للادلين وشنك للنالشفظم لعنق باقت ملطد م وصي الكات بداق مداك (قَالَ فِي النَّواتَ) أي الماهمات النه عمة (قال والذاتمات) أي الاجناس والفصول (قوله عمي الماهمات) اركين مذاليندمين الالتقات أى النوعية (قوله الحقيقية) لا الاعتبارية (قوله عمني اجزامها) من الاجناس والفصول الحقيقية (قوله ماحتيع فيشركما فيضيضه دسطه عيلاكم ومعتقناه فيمؤض حتى يتوجه )غاية للمنفي لا النفي (قوله مطلق للاهيات) أي سواء كانت حقيقية أو اعتمارية وسيأتي ولسور ده الانك الفيا صل ا والماسم على ما يسرهم من وربس الفرق بينهما (قوله من الماهيات) حقيقة أو اعتبارية (قوله والماشي) وسائر مفهومات المشتقات سواء الماصته اه كالمد فويما والا نان الماستالسس ما حصيرًا لعرض والمعطيلين نيرًاه حقر ان وتوليمتيلين نيرًاه حقر ان (قال هما ) قضيته أن الافراد والتركيب صفتان للالفاظ اصالة والمعاني تبعا فيلزم كون الكلي والجزئي متولص واستميه لازما فرد القسمين للمفرد كذلك وهو خالف لقولهم اطلاق الكلي والجزئي على الالفاظ من اطلاق اسم المدلول فالمستنات الناالا على الدال الا أن يقال بعدم وجوب موافقة الاقسام المقسم ( قال اللفظ المفرد الخ) يفيد أن مدلول النمينا المعهم سختق في من والم جاص حدالان انعط في الصام الانسان كون مفردا من حيث أنه مدلوله ومركبا من حيث كونه مدلول الحيوان الناطق فمتغايران اوعنه العنائي الماسترسم الم بالاعتمار (قوله يتوجه) أي على تقدير ارادة مطلق الماهيات وأجزائها (قوله للموارض) الاولى ترك اللام ويمكن حملها على أشخاص الموارض أوعلى النجريد كافي قوله تمالي لهم فها دار الخلد (قوله فاذا ) أى كما وهذه مقدمة شرطية لقياس استثنائي وقوله التاليوارض دليل الملازمة (وقوله مع أنكر اله) والم المقدمة الرافعة المطوية (قوله اعترقتم) قد يقال المعترف به وجود التشكيك فيها مريسيين إنها مخوارض لامن حيث أنها ذوات لكن يمكن القول بعدم الفرق بين الحيثيتين هذا وان قواه فهما مشمر بان المراد 15 بالاوصاف غير الفرضيات ( قوله وحاصل ) جواب بتحر نر المراد أو منع الملازمة مستقتحا بَان اهُ ( قوله 4 الضحك والمشي ) أي اللذين لامدخل فهما لاعتبارنا فلو زاد هـ ذا القيد لـ كان أوفق ( قوله مثلا ) لو أخر مشلاعن قوله مع الماهية الانسانية لكان أشمل ثم كلامه مشعر بتعيين الدّات المأخوذة في المُشتَقَاتُ المَّيْمَا نوعيا وهو ممنوع ( توله فهما النح ) وان كان كلُّ من المنضم والمنضم اليـه من الماهية (٥ \_ رهان)



مع قطع النظر عن هذه الحيثية معلوم ومفهوم فذلك المفهوم بمجرد النظر الى ذاته (١) ان لم يجوز العقل اتحاده مع كشيرين في الخارج فهو جزئى حقيقي كزيد المرئى وال سواء امتنع فرده في الحارج مطلقا كا فرومنوسيدوو في الحارج مطلقا كا في الجرومنهوملاً (١) قوله عجرٌ د النظر الى ذاته الخ أي ع من مقولة الكيف (قال مع قطع النظر الح) أي مملاحظة المحادها مع مافي الخارج (قال ومفهوم وموجود ذهني وعلمي وظلى ليس مندرج تحت مقولة من المقولات \* وكتب أيضاً أفاد هذا أن العلم مروجود ذهني وعلمي المنظمين المنظم ا صفات المعلوم والموجود الذهني لا العلوم ولا الماهية ولا الأمر الخارجي وسيأتي الكلام فيه (قال فذلك المفهوم) بشرط التعبير باللفظ المفرد كما يقتضيهُ العنواَنُ (قال عجرد النظر) كجرد قطيفة (قال ان لم بجوز العقل) أي انَّ لم عكن وامتنع تجويز العقل الاتَّحَّاد ﴿ قُولُهُ وَالا أَي وَانَ أَمِكُنَ وَلِمُ عَتَنعَ تَجُوُّيزَ العقل إياه ويعلم مرَّب ذلك ان الممتنع في الجزئي الحقيقي نجو بز الاتحاد كالاتحاد وفي الكلي الفرضي الانحاطُّ فقط (قال كزيد المربى) حال الرؤية و بعده وأما قبله فكلى و يعلم من ذلك ان ما لادخل للحس عرب بنس جماية المربي المربي المربية المربي المربي المربي المربي المربية المربي المربية سَالية كلية (قال امتنع فرده) المراد باستناع الفرد وامكانه امتناع وجوده المحمولي وامكانه سواع كان له الاولى بذهنك (قال المفهوم) جعل السكامية والجزئية من صفات المعلوم لامتناع كون الصورة العلمية كليا لاعتبارها من حيث القيام بذهن مخصوص (قال لم يجوز) أي امتنع تجويز العقل (قال اتحاده) أي مطابَّةً لـ الشيرين هو ظل لها فلا تنقض مانعية تعريف الـكلي بصورة زيد المتصور لجماعة وان لم يذكر قوله في الخارج لامها ظل للامر الخارجي لا لسائر الصور ( قال المرني ) قيده به لان غير المحسوس لا يدرك الا بوجه كلى (قال والا) مشعر بان الكلي يقابل الجزئي تقابل الايجاب والسلب (قَالَ فَكُلِّي) تَرَكُ قَيْدَ الْحَقْيَقِي إِمَا لَانَ لَا يَكُلِّي مَفْهُومًا وَاحْدًا يُسْمَى بِالقَيَّاسِ الى الجَزِّئي الحقيقي حقيقيا والاضافي اضافيا و إما لمجرد الا كتفاء بالسابق عن اللاحق لكن كلامه فيما يأتى مشعر بان له مفهومين (قال فرده) عدل عن ايراد الجم لنلا ينتقض الحصر بواجب الوجود و يحتاج الى الدفع بان اللام الداخلة على الجمع اذا لم يحتمل الاستغراق والعهد يجمل للجنس على ماقاله عبد الحكيم وإن الاضافة مثله أو بان المراد بالامكان سلب الامتناع والنفي الضمني كالصريحي فيندرج في الشتي الثاني ( قال في الخارج ] أي فقط كما في المثال الاول وفي الأمور العامة من الوجود والحدوث والامكان وغيرها أولا

كالانسان وذلك الاتحاد هو معنى حمل الكلي عملي جزئياته مواطأة وصدقه علمها إما في آمينس الامران كان المارم ا فا نعنوا لا م أفل اللح وصوفروا لا نعا الواقع ان كانت الجزئيات موجودة فيه أو في الفرض الله لم توجد ألا في مجرَّد الفرض والعننة لنرفح المعوّل الع و لي فعظ المعادد المعرّد العند المعرّد وفعظ المعرّد وفعظ المعرّد وفع المعرّ مع قطع النظر عن جميع الامور الخارجة عن ذاته فلا يخرج عن الكلى مفهوم واجب فيتموابنيا ا والمعنولالثاني إلمالم يدهبا لمصوف فتمط في فنني الوجود لأن امتناع تـكثره في الخارج عند العقل بالنظر الى مرهات التوحيد لا بمحرد اللم بنن يو باق كات مانع الرافارم والناص كاهدطان النظر الى ذاته والا لاستغنى عن ذلك البرهان كل من يتصوره بعنوان واجب الوجود النظر الى داته والا لاستغنى عن ذلك البرهان كل من يتصوره بعنوان واجب الوجود وهو باطل ولا يخرج أيضا مفهوم اللاشيء لان امتناع صدقه على شيّ من الاشياء عند الانترافية ما تعمل لمن تعمل لاعم (قال كالانسان) وكالنفس الناطقة على رأى المشائيين النافين للتناسخ لا الاشراقيين القائلين به \* رَّ اللهِ اللهِ اللهِ الفائد الفائد الفائد الفواع وحدوث الاشخاص إما مع التناسخ أولا ( قال و قال ) اعم مخ الوهولين و قال المحيل ا وذلك الاتحاد) أي الاتحاد مع كذيرين بدون ملاحظة التقييد بالخارج بقرينة التمميم الآتي ( قال على مرساليس غ فنمن العلم وهوا فأدع ودال المحققة لل كالية (قال إما في الواقع) أي في نفس الأمر الشامل للوجود الاصلي والظلى المحققين مراه المحققة لل كالية (قال إما في الواقع) بالفعل أو الامكان هـــذا في الــــيني الاضافي والسكلي النفس الامري (قال أوفي الفرض) كلة في الفعل أو الفرض) كلة في المنافع التواقع المنافع التواقع المنافع الم لاعتبار المدخول كما يأتي وكتب أيضاً هذا في الكلي الفرضي فهو ما لا يمكن لفرد من أفراده وجود مع المعنى المعن أصيلي أو ظلى الا بحسب التقدير (قال أن لم توجيد ) أي لا في الخارج ولا في الذهن لا بالفعل ولا منعلي المنتن المنتان لا المنترم بالامكان (قوله لان امتناع) أي امتناع اتحاده مع الكثرة الخارجية (قوله والا لاستفني) يعني ان دان الما حزد حوالا مترجع التي في الميادي الإوسادة المزر المراع بالتراوية أ ثبوت امتناع التكثر لمفهوم واجب الوجود نظري لابديهي والا لاستغنى كل أحد عن ذلك البرهان العنوس والمراع المارة الموازد الموازد نائد المالية ا السيار الكان أوفق بسابقه ولاحقه (قال كالانسان) أي على رأى الكل ان أريد غير المحصور عادة وعلى رأى الفلاسفة القائلين بقدم نوع الانسان ان أريد غير المحصور حقيقة (قال إما في الواقع) أي ا نفس الأمر أعم من الخارج والذهن (قال موجودة ) بان لم تكن أفراداً للـكلى الفرضي (قال أن لم توجدً ) بان كانت جزئيات للكليات الفرضية (قال في مجرد) تأكيد للحصر ولو قال الا فيه لكان اوفق وأخصر ( قوله مع قطع الخ ) تفسير لمجرد وفيه تنبيه على أن اضافته الى الموصوف ومتعلقه محذوف لقصد التعميم مع الاختصار كما في قوله تمالي (والله يدعو الى دار السلام) (قوله فلا يخرج) الاخصر الاوفق بقوله لان امتناع الخ فيمخرج عن الجزئي مفهوم الخ (قوله تكثره) في الضمير استخدام أو الكلام على حذف المضاف أي تكثر ماصدقه وتعدده (قوله من) أي من ذوي العقول السليمة فلا يرد نحو الصبي والمجنون (قوله بملاحظة) أي حمل الشي مواطأة على كل مفهوم منصور ولو

فقط كالحار للناز والبارد للماء أو في كل من الخارج والذهن كذاتيات الاعيان المجققة مثل الانسان والحيوان أو المقدرة مثل العنقاء وكلوازم الذاتيات مثل الزوج للارتعة (١) قوله مثل الزوج للاربعة إلى آخره فان الاربعة سواء وجدت الناس أو في الذهن فقط كاربعة شموس لازمة أو مفارقة (قال كألحار للنار) وكالاسود والأبيض للحبشي والرومي (قال أو في كلّ من أى يكون الأفراد متصفَّة بذلك الـكلي في كل من الوجود الاصيلي والظلي لها الاصيلي للاصيليُّ والظليُّ وال للظلى انصاف الكل بالجزء كما في المثال الاول وأو يكون متصفا به أصيلياً في كل من الوجودين كما في المثال الثاني ولا يكون الشُّق الثاني الا في الأمور الاعتبارية لامتناع استلزام الظلي للرَّصْيلي في الامور الحقيقية (قال كذاتيات الاعيان) أى الافراد الموجودة في الخارج سواء كانت قائمة بنفسها أو بغيرها والمقيمة والمدارم الموجودة في الخارج سواء كانت قائمة بنفسها أو بغيرها والمدارم المنارم المنارم المنارم والمرابع والمدارم والمرابعة والمدارم وا (قال والحبوان) والنار والمناء والحرارة والبرودة والسواد والسياض (قال مثل العنقاء) والاربعة والثلاثة والشراء المساخ (قال مثل العنقاء) والاربعة والثلاثة والمساخ (قال وكلوزم) أى وكنوازم نفسها مد قط النظر عن خصوص أحد الوجود بن علا يسمل الحار لانه عارض المدر باعتب و الوجود الاصيلي ولا المعقولات الذرباعة لانها لوازم باعتبار الوجود السلي لملزوماتها يدركتب النتوالش على الدوسيات الاعيان اه والجزاد فازم للظرف ووعدد اللازم ف أيضاً كأنه لم يقسل كعوارض الذاتيات حتى يشمل الاعراض المفارق لها لعسم تحقق وجودها بخلاف الاعراض اللازمة (قوله في الخارج) أي اصالة (قوله أوفي الذهن) أي ظلا (قَالَ أُوفِي) الاخصر أو فيه وفي الذهن (قال أو في كل) يؤخذ منه بمعونة مافي الحاشية أن الممتبر في ثبوت الكلي لافراده في الوجود الاصيلي والظلى اتصافها به فمهما اصالة والا لكان الحارمن الشق الثاني لا الاول فما قيل ان اتصاف الاعيان بداتياتها في الاصلى أصيلي والظلى ظلى لايوافق مدَّاق المصنف على أن ذاتياتها اجزاۋها والجزء لازم الـكل ووجود اللازم في أي ظرف كان أصيلي كما قرر فيلزم القول اما بعدم كونه لازما في الذهن والخارج المنافي لجزئيته فيهما أو بخلاف المقر ر \* ثم أقول كلامه ظاهر في استلزامه الوجود الظلي للاصيلي خلافا لما قاله عبد الحكيم من عدم الاستلزام مستدلا بان الاسر الظلي لاينرتب عنه أثر خارجي ويتجه عليه أن العمقاء والكفر الموجودين في الذهن ظلا متصفان بالعد لخارجي والوجود الذهني أصالة الا أن يقال مراده بالاثر الخارجي مالا يكون من الامور الاعتبارية فتأمل (قال كذاتيات) الكاف هنا وفها يأتي استقصائية أو الربط مقدم على المطف (قال وكلوازم) اى من حيث هي فلا يتجه أن هذا يشمل الحار للنار والبصر للعمي فلا يصح منالا لتوله أو في كل اه ثم الاولى وكلازم المساهية لجريان الاصطلاح على تسمية الزوج بالنسبة الى الاربعة ، ثلا به لا بنوازم الذاتيات (قوله كاربعه) لو قال من العنقاء بدل الشموس لكان أولى كيلا يوجد فرد منه في الخارج

في الَّذَهن والا لَكَّان الذهن حارا عنه لا تصورها لا يقال هذا الدَّليل جَارٍ في الزوجية اذ أن معروضها بخلاف الحرارة نعم ربما يتصور مع النار وصفٌّ الحرارة المرابعة الموجودة في الذهن يشب لها الزوجية بذاتها والمكلام في الوجود بذاتها والمكلام في الوجود بذاتها والاربعة الموجودة في الدهن يشبت لها الزوجية بذاتها وان غفلنا عن زوجيتها ولم نتصور المربعة الموجودة في الذهن يشت لها الزوجية بذاتها وان غفلنا عن زوجيتها ولم نتصور المربعة المرب قوله يثبت لها ) أي نبونا أصيلياً (قوله حيث وجدت ) تأكيد للتعميم الاول (قوله جار في الزوجية) أى منقوض نقضاً اجمالياً بثبوت الزوجية للاربعة في الذهن (قوله نعم) دفع الموهم ان لاوجود للحرارة ظلا مع النار الذهني كما لا نبوت لها اصالة لتلك النار (قال في الذهن ) أي ولو على تقدير وجودها فيه كالجزئي لَّذَانَهُ تَمَالَى وَكُتَبِ أَيْضًا أَي يَكُونَ الأَفْرِ ادْ فِي وَجُودُهَا الظَّلَى مَتَصَفَّةً بِذَلْكُ الكَّلِيمُ أَصَمَلُما وَلا تَكُونَ فِي المهامة المها المهامة المراح المهادي الموق على المعالية المهادة المعالية الموق المعالية المعالية المعالية الموق المعالية المعالي الم المرد شا الماردة وكا لعامره وللفرك فوجوها مصروف المراعيم و أوال الوابع نظر الم معرم و أوابع نظر الم و معرود الم الم الم المعرف المعرف المعرف المعرف المراع عوارس المعرود المعرود المحدول والرابطي من من على مذهب الحسكم القائل بان العدد كم منفصل موجود بالوجود المحدولي والرابطي فتني كالفيد وعلم الروائي المواس ومثل المحالان سككت لها أست وعاصلا والمادة وأواماها كالزوصة أزولا لا المتكايم القائل بانه أمر اعتباري موجود بالثاني فقط الذي هو أعم من وجه من الاول المفترق عن 🎚 رود ما مدون الما فا وها عنها منها الثاني في الجواهر الا أن يقال المراد الوجود الخارجي باعتبار مغروض العدد ( قوله لا يقال ) نقض الادمشر ولتنفشط والحاصة إن الناب لأاطان ولمتقدد الالالاللالما مكور بجريان خلاصة الدليل في الزوجية (قوله سارية) أقول عدم السريان ممنوع اذ محل معروضها ولنديشها بصليث وفانئ رص صرهود (ما منف الكورده كالهما الممدود وهو يوصف بالزوجية نمم هي لاتسمري الى محله فلعله اشتبه عليه محل المحل به على أن الدليل الأسرريد 10 السطر المالر فتتق عقما لايتمشى في السواد للحبشي فيكون كالزوجية لا كالحرارة مع أنهـم قالوا إنه لازم الوجود الخارجي ما صلى المالية المالية المالية ( قوله وان ) اشارة الى الفرق بين الثبوت الاصيلي والظلي في الذهن ( قال في الذهن ) كلة في لاعتبار (للربشراصالة الأفلاعلما لمستميا المدخول كما في قوله في الخارج والا انتقض تعريف المعقول الاول منما اذ يصدق على الكلي مثلا أنه الزومية العالة لأودأ ما ولسا و بنزم مغ على الدولي صلى الله نير يثبت لافراده في الخارج على تقدير وجودها فيه كالانسان والحيوان قال عبد الحكيم كون المعقولات لزوما وصنيا عليا بساباطعني الثانية عوارض ذهنية بمعنى أن عروضها ليس الا باعتبار الوجود الذهني لاينافي أن يكون امتناع الاشمولا بارزم من ظلم النارا صوالة الخارة وأناوم مااعا العلم انفكاك معروضها عنها نظرا الى ذاتها انتهى فظهر من هذا عدم الخلاف بين المصنف وعبد الحكم لنفسا ملينا بالمه تم اللاعمة العناء مني وصبغ زمر اصالات ن وسن في العلى طلدلا صع الملاؤمني العلوس كن عدا من المعنر الاصديكون الاسان عن

(١) هوله مضم ويتعند اولفطق على في الله الله الله الله عند المنال مفهوم الجزئي جز صدقه على الموجودات الخارجية كـزيدوعمرووغيرهما لانا نقول انما يصدُّن على الص العقلية منهم لاعلى أنفسهم باعتبار الخارج فان زيدا مثلا باعتبار وجوده الخارجي ليس كلى ولا جزئي بل باعتبار وجوده الذهني لما عرفت أنهما قسمان للموجود الذهني مرجع حيث إنه الموجود الذهني فافرادهما في الحقيقة ليس الا الموجودات الذهنية الاعتبارية مثل هذا المانع عن الشركة مشير الى زيد الجزئي و مرادنا تلك الافراد الاعتبارية لامطلق المثل هذا المانع عن الشركة مشير الى زيد الجزئي و مرادنا تلك الافراد الاعتبارية لامطلق ( قوله لايقال ) نقض لجامعية تعريف المعقول الثاني كا نعية تعريف المعقول للاول عفهوم الجزئي بقياس من الشكل الثالث تقريره مفهوم الجزئي فرد من أفراد المعقول الثاني ومفهوم الجزئي ليس فرداً التعريفه ينتج بعض ما هوفرد المعقول الثاني ليس فرداً لتعريفه أشار الى الصغرى بقوله مفهوم الجزئي اه والى الكبرى بقوله مع صدقه وقوله لانا نقول منع الكبرى (قوله جزئي منطقي) ومعقول ثان (قوله لأعلى أنفسهم وكذا لاعلى أنفسهم مع قطع النظرعن خصوص أحد الوجودين (قوله باعتبار وجوده ) وكذا باعتبار نفسه مع قطع النظر عن الخصوص المذكور (قوله بل باعتبار وجوده) أي بل هو جزئي باعتبار الخ ( قوله الدهني ) فقط (قوله الذهنية الاعتبارية ) احتراز عن الصور العلمة فأنها موجودة في الذهن اصالة \* والمعلومات موجودة فيه تبعاً (قوله مثل) مفهوم هذا ألخ (قوله مشيرا الى زيد) أي مشاراً به أي بداله تأمل ( قوله ومرادنا ) أي بالافراد في تمريف المعقول الثاني خلافا لما توهم تدير (قوله منطقي) أي من المفاهيم المبحوث عنها في المنطق فيكون معقولا ثانيا مع اه (قُولُه أَمَا يَصِدق ) يتجه عليه أنه أن كان فرد الانسان مثلا هو الموجود الخارجي لم يكن فرده جزئيا أو الصورة الذهنية كان الانسان معقولا ثانيا كالجزئي (قوله بل باعتبار) قضيته ان زيدا باعتبار وجوده الذهني جزئي وكلي ٥ وقد يظن أنه تناقض وليس كذلك فانه قبل الرؤية كلي و بعدها جزئي ولوقال ليس بجرتي بل باعتبار الخ الحكان أخصر وأولى (قوله من حيث) الاولى تركه ليناسب مامر من جمل المنقسم الى الكلي والجزئي هو المملوم (قوله فافرادهما) أي الكلي والجزئي المنطق (قوله هذا المانع) المراد به الصورة المقلية و بضميره في قوله مشيرا دالها بالاستخدام واثبات الاشارة له باعتبار أنه علة ناقصة لها لكونه آلتها فلا حاجة الى تأويل المشير بالمشار به ولا الى حذف المضاف على الضمير أو على هذا المانع لدفع الاعتراض بانه يلزم اما جعل اللفظ جزئيا أو الصورة اسم اشارة (قال مايبحثُ) مشعر بان موضوع المنطق هو المعة ولات الثانية فيجز إفه مافي المقدمة والخاتمة من أنه المعلوم التصوري

مى كليا عقليا منقسا الى الافراد فلا اشكال بها إلى البيكليات الح) حال من ضمير يسمى أى حال كون مفهوم الممر وض كلسكلي العارض نًا الأسم منقسها إلى الكليات الخبس أي إلى الانواع الخبسة لذلك المفهوم وهي النوع والجنس واليِّصديق و يمكن جعل كل اشارة الى مذهب (قال للماهيات) أي وغيرها فلا برد أن هذا يتافع جمل الخاصة والعرض العام من أقسام الكلي المنطق ويمكن اعتبارها ماهية بناء على أن كل كل فهو نوع لحصصه (قال منطقياً) الكلي المنطق عند عصام مفهوم مالا يمتنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة والطبيعي مفتوح معتروض الكلية فافراد كل منهما عين أفراد الآخر مثل الانسان والحيوان ووافقه أبو الفتح في الثاني دون الاول حيث زعم أنه عبارة عن مفهوم كلي صادق على مفهوم مالا بمتنع آلخ وهو مفهوم ما وضع له لفظ الحكلي وفيه أما أولا فلأنه مناف لتمريف المناطقة له بمفهوم مالا يمتنع الخ وما يقال إن اعتبار معرفيته بالكسر غير اعتبار خصوصيته فبعد تسليمه تستكلت من غيرخاجة وأما ثانيا فلأن ماوضع له لفظ السكالي أعم من المنطق وأخويه فلاممني لتخصيصه به لهم لوقيد بالعارض من نافيل من المناف المناف المناف المنافع المنا المالينية الاسترفاء ككدر فرياد الداهيات قيدا احترازيا ليكان له وجه ثم إنه يمكن حفل كلامه على مذهب عصام بان براد بقوله مفهوم محامرم المنطق فينا والمنافي للظ الكلبي مالا يمتنع ويكون قوله العارض قيدا واقعيا وقوله مثل الانسان مثالا بالفرد وبراد بقوله الأثي الملق الاسموسيدة بالاال قبلت جنس طبيعي أنه فرد من أفراده وعلى مذهب أبي الفتح بان براد بقوله مفهوم البحلي ماوضع له لفظ المتبار مع من ما الله تلك المسلم المواقى كا مر وعندى الظاهر الذي يلتم به أطراف الكلام من غير تكلف في تطبيقه دانع مرسيم شرائت بعضوية الكلى فيكون البواق كا مر وعندى الطاهر الدى يسمم به المراب المنطق مخالف له في الطبيعي الطبيعي المنطق المنطق مخالف له في الطبيعي المنطق المام المنطق المنطق المام المنطق المام المنطق المام المنطق المام المنطق المن المرام أن المرام أنه ابداع لمذهب نالث موافق لمذهب المحقق عصام في السحدي المنطق المام المحتفي المام ال عندمها صومرنوم الييالعادها فينتزيك مغيزم مالانيتناه الموضوع له الخاص فلا يتحدان في الافراد ولا يلزم من القول بوجود فرد الثاني القول بوجود فرد فعط برس مرار كيتنياه الاول فما قيل إن التحقيق ماذهب اليه أبو الفتح و إن المصنف تبعه فاسه ( فان المستقدة الخارج النافي المرار الله المنطق لانه يبحث فيه عنها أو المنطق كالشافعي (قال طبيعياً) إن أريد من الطبيعة الخارج المرار الله المنطق لانه يبحث فيه عنها أو المنطق كالشافعي (قال طبيعياً) إن أريد من الطبيعة الخارج المرار الله المنطق المرار الله المنطق المرار الله المنطق المرار الله الله المنطق المرار الله المنطق المرار الله المنطق المرار الله الله المنطق المنطق المرار الله المنطق المنطق المرار المنطق الم والفانخ ذكره بسرورا جعيته بالنائية ننان الدوليا ضوز من كلام يكون من نسبة المظروف الى ظرفه ان قيل بوجود الكلَّى الطبيعي فيه والى ظرف أفراده ان لم يقل ا در اوار نیسه و اور کراوه أو الحقيقة يكون من نسبة الشيئ الى وصف بعض أفراده (قال الطبيعي-) قدم الطبيعي مع أن الموافق

الحيوان جنس ففهوم الحيوان جنس طبيعي ومفهوم الجنس جنس منطقي وبحوع المفهومين جنس عقلي وكذا البواقي وكمفهوم القضية والقياس وغيرها من المفهومات المحوث عنها في المنطق ومنه ما لا يبحث عنه في المنطق بل في الحكمة والكلام البحوث عمها في المصلى رسم (١) والممتنع ولا شيء مرا (مرياز و (من هذه المحمد الواجب والممكن (١) والممتنع ولا شيء مرا (مر بير و ومومون المهمة و (١) (قوله كيفهوم الواجب والممكن الخ) أما كون مفهوم المتنع والعدوم وغيرها لا وجود لموضوعه في الخارج كذلك فظاهر اذ لا يمكن عروضهما له في الخارج كما تقرر ورا المردوزة مرزي المثارج كما تقرر ورا المثارة والنهن فرع وجود (المثبتله) عندهم من ان ثبوت الشيء للشيء في ظرف من الخارج والنهن فرع وجود (المثبتله) والفصل والخاصة والعرض العام الطبعيات أي معروض النوع العارض ومعروض الجنس العارض وهكذا فالمقبيم مفهوم الكلي الطبيعي والانواع هذه المفهومات وكذا الكلام في قوله الآثي منقسما الخ أي حال كون المجموع المركب من الكلي الطبيعي والمنطقي المسمى بذلك الاسم منقسما الى أنواعه الخسة وهي النوع والجنس وأمثالهما العقليات أي المجموع المركب من النوع الطبيعي والمنطقي وهكذا فالمقسم مفهوم الكلى العقلي والانواع تلك المفهومات وكل من القسمين وأنواعهما من المعقولات الثانية كالكلى المنطقي وأنواعه (قال فمفهوم الحيوان) بيانية أولامية وكتب أيضاً حمل الجنس الطبيعي على مفهوم الحيوان وحمل الجنس العةلي من بعد على مجموع المفهومين حمل الكلي على الجزئي المندرج تحته بخلاف حمل الجنس المنطق على مفهوم الجنس فانه حمل المسأوى على المساوى (قال جنس طبيعي) أي يصدق عليه الجنس ويمرضه . وكتب أيضاً أي وفرد من أفراده وما صـدق من صدقاته وكذا في الايتين (قال الجنس) المحمول على الحيوان (قوله كذلك) أي ممتولًا ثانيًا بقرينة مايأتي (قوله اذ لاعكن) النبيه (قوله فرع وجود آلخ) كا انه فرع وجود الثابت فيه لما من تأخيره لانه معروض وهو مقدم رتبة (قال وكمفهوم القضية) الظاهر أنه يجرى فنها بل في سائر مصطلحات العلوم نظير اعتبارات الكلي من المنطق وأخويه فيقال في زيد اسم زيد اسم طبيعي ومفهوم الاسم اسم نحوى والمجموع اسم عقلي (قال وغيرهماً) العطف مؤخر على الربط أو الكاف استقصائية والاولى ترك قوله وغـ يرهما الخ (قوله والمعدوم) أي الممكن ليحسن التقابل (قوله أذ لا يمكن ) علة لكون الحركم بديميا لا للحكم البديدي ولا يلزم من كون الشي بديميا كون بداهته بديهية فلا حاجة الى جعله تنبيها (قوله فرع) ان أراد أنه فرع وجوده تحقيقاً يتجه أنه يستلزم كون المنقاء معقولًا ثانيا فينافي ماسبق في تمريف المعقول الاول أو فرع وجوده ولو تقديراً يرد عليه أن



ثم ال كلى ان ثبت لافراده في الحارج ولو على تقدر وجو ثبر الم ثبت لها في الحارج فالمبري المراد ذا قطع النعل عزر دلك ال كون بجوزالعقل صدقه على جميع الاش فى قوله مع كـتيريز. فى الخارج فلئلا يازم أن يكون زيد كليا اذا تص القرير المائير النواز المتواد المنافر المائير المائير المائير المائير المائر ما في ذهن كل منهم مطابق لكثيرين موجودين في سائر هوالثاني فلا يلزم شي ( قوله علاحظة ) أي علاحظة حمل الشيُّ الذي هو نقيض اللاشيُّ على كل شيُّ ( قوله زيد كلياً ) أي فلئلا يلزم أن يدخل زيد في تمريف الكلي فلا يكون مانماً ويخرج عن تعريف الجزئي فلا يكون جامعاً (قوله مطابق كشيرين) معنى المطابقة لكثيرين أن لابحصــل من تعقل كل منها أثر جديد (قولة فَلا يَلْزُم شيُّ ) من عدم المنع في تمريف الكلي وعدم الجمع في تمريف الجزئي ( قال ثم الكلي الى المعقول الأول والمعقول الثاني والمعقول الأول الى العوارض الخارجيــة وذاتيات الأعيان ولوازم الذاتيات تأمُّكُ ( قال معقول أول ) فالجزئي الحقيقي كـزيد وعمرُ و لا يسمى معقولا ان كان المعةول الأول قسما لاقيد قسم (قال ثبت لها) أي لتلك الافراد الحَقَّقَةُ الوَجُود أو المقدرة الوجود مثال الثاني الطائر للمُنقاء (قال في الخارج) أي يكون افراده متصفة به أصيلياً في الوجود الإصيلي لها ولاتكون متصفة به كذلك في الوجود الطلى لها ثم أن هذا القسم لا يتصور الا في العرضيات الخاوجية المنظم الم المجرد وأما فائدة قوله اه ( فوله فلمثلا يازم ) أي فائدة في الخارج عدم انتقاض تعريف الكلي منعا كما أن فاثدة قوله بمجرد عدم انتقاضه جدما (قوله أن يكون) أي الصورة الحاصلة من زيد المربي والمراد بضميره في قوله اذا تصوره الفرد الموجود في الخارج بطريق الاستخدام فلا يلزم منافاتُ لمــا مر من أن الكلى والجزئي قسما المعلوم الذي هو الصورة مع قطع النظر عن قيامها بالذهن ولا أن يكون للصورة صورة (قوله مطابق) قد يقال هُــنـه المطابقة مشروطة بان يتصوره جماعة والمعتبر في الُكُلِّي المطابقة بمجرد النظر الى ذاته فاو لم يزد قوله في الخارج لم ينتقض تعريف. • بصورة زيد (قال ثم الكلمي) تقسيم لاحكلي الى المعقول الاول والثاني وتعميم للاول مما ثبت في الخارج فقط وما ثبت فيه وفي النامن (قال ثبت) سواء كان عرضا لازما كالمثال الاول أو مفارقا كالثاني

فيه نظر لان مايجب ان يتاخر) عن الوجود الخارجي هو ثبوت المفهوم في الخار لانفس ذلك الفهوم الثالث آلا مرى ان الذاتيات ولوازمها سابقة على الوجود الحارجي حيث تثبت لافرادها في الذهن قبل وجودها الحارج والصواب أن يقال ان الوجوب والامتناع والامكان لما كأن عبارة عن اقتضاء الذات الوجود والعدم وعدم الاقتضاء كأن كل منها نسبة بين الماهية والوجود والعدم والنسب الصغرى أن أريد بالسابقية فيها والتأخر في الكبرى سابقية الثبوت وتأخره للافراد باعتمار ألخارج كما يقتضيه قواله لما تقرر ومنع الكبرى أن أريد بهم السابقية والتأخر بحسب النفس مع قطع النظر عن اعتبار الخارج كما هو الظاهر المتبادر من عبارة القياس (قوله هو نبوت المفهوم) أي نبوت المفهوم آلتنو به الا تي (قوله سابقة) أي ثبوتها للافراد (قوله ثابتة لها) يعني ان سابقية الثبوت للافراد قبل الوجود الخارجي لا تنافي تأخر الثموت لهاباعتمار الوجود الخارجي (قوله أن الوحوب) حاصله أن كارّ من تلك الامور نسبة وكل نسبة أمرا نتزاعيُّ وكل أمرًا نتزاعيٌّ بجب أن يكون المنتزع عنه أمراً ذهنياً وفيه أما أولا فلأنه منقوض بلوازم الماهية كالزوجيّة فانها أمر انتزاعيّ وأما ثانياً فلانه انما يجب ذلك اذا كان الانتزاع من حيث كون المنتزع عنــه أمرا ظليًّا لم لايجوز أن يكون من حيث هو هو ولذلك عدُّوها في الحكمة والكلام من لوازم الماهية (قُولُهُ نَسبة) بل جهة نسبة عن نفسه والألزم كون الشيُّ موجودًا بوجودين (قوله وفيه نظر) الظاهر أنه منع للكبرى وقوله لان ما الخ سنده الا أنه أو رد في صورة الدليل تنبيها على قوته (قوله ألا يرى) اشارة الى نقض الدليل بالدانيات ولوازمها. (قوله والامتناع) حاصله أن كلا من تلك الائمور نسبة وكل نسبة أمر انتزاعي عما وجد في الذهن فقط وليس حاصله ان كلا منها نسبة وكل نسبة أمر انتزاعي وكل أمر انتزاعي بجب أن يكون المنتزع منه أمراً ذهنيا فلا برد ماقيل فيه أما أولا فلانه منقوض بلوازم الماهية كالزوجية وأما ثانيا فلأنه انما يتم اذا كان الانتزاع من حيث كون المنتزع عنه أمراً كليا لم لايجوز أن يكون من حيث هو هو ( قوله لما كان ) أي مجموعهما فني قوله عن اقتضاء تقديم العطف على الربط ( قوله كان كل ولاينافي هذا ماقالوا من أن هذه الثلاثة غير الثلاثة التي هي جهات القضايا والا لكانت لوازم الماهيات واجبة لذواتها لجواز الزوجية واجبة اللاربعة مثلا لان الوجوب الذى هو جبهة القضية وجوف رابطي بين الموضوع والمحمول أى شي كان والذى هنا رابطي بين الموضوع والمحمول الذى هو الوجود فبينهم عموم وخصوص مطلقا وقس عليه الاخيرين (قوله نسبة) أي جهة النسبة بين الماهية والوجود المحمولي

الاربع بحسب الصدق والحمل وقد تعتبر تلك النست والاوصاع المكنة الاجماع معه (١) لا باعتبار الافراد بان يقال المفهومان ان كان بينهما (١) ( قوله باعتبار الإزمان والاوصاع المكنة الاجتماع معـه) لم يقل باعتبار الازمان والاوصاع المحققة لانه لا ينطبق على نسب اللزومياتُ بل أرميطبقات واه رسی المعتمدة الم المعتمدة الم الجزئي والكلى الغير المتناقضين وأما المتناقضان كزيد ولا زيد فنقيض الجزئي كلي أيضاً ونقيض الكلي جزئي ( قال هي النسب ) وهي حقيقة ستة أنواع المساواة والمباينة والهموم والخصوص المطلق ومن وجه الاانه على النقديرين عد العموم والخصوص نسبة واحدة وان كانآ واحدين بالجنس وعبر بلفظين كالأبوة والبنوة فعند عصام الدين لامتناع انفكاك أحدها عن الاحد وعند عبد الحكيم لاعتبارها وبعضاغ الجانيت النظافان من حيث أنهما رابطة بين الطرفين من غير اعتبار لحوق أحدها بطرف والآخر بالآخر يقال النسمة بين هذين الامرين عموم وخصوص ( قال بحسب الصدق) أي وجُوداً وعدماً ( قال والحمل ) تُفسير . بنبوة كحاف الخريما الكاع والع وكنب أيضاً ولذا كان المرجع حمليات (قال بحسب الصدق) أى وجوداً وعدما (قال والتحقق) تفسير الصدق وكنب أيضاً ولذا كان المرجع حمليات (قوله نسب اللزوميات) سواء كان مقدمها مفروضاً أو محققاً لأن الاتصال مد اذا كان مقصوراً على الاوضاع المحققية لم يكن لازما وكذا لاينطبق على المناديات مطلقاً ويجوز أن (قال فالهذيتان) أي الحقيقتان المنسوبتان الى هذا نسبة المعبر عنه الى جزء المعبر به (قال متصادقتان) مستدرك ( قال بحسب ) أى المعتبرة بحسب اه ( قال تلك النسب ) اشارة الى جنس النسب المارة الا ملاحظة التقييد بقوله بحسب الصدق والحل ففنها استخدام (قال بحسب الصدق) أي وعدمه فنيه اكتفاء وكذا مامي (قوله المكنة) أضافها إلى الاجتماع ايشمل وضعا ممتنماً في نفسه ممكنا اجتماعه مع المقدم كصاهلية زيد في كلما كان زيد فرساً كان حيوانا ولم يعمم الأوضاع من ممتنعة الاجتماع لثلا يلزم عدم تحقق التساوى والتبان المكلى في اللزومية والمنادية لمدم الاتصال على تقدير عدم صدق التالى وعدم الانفصال على تقدير صدقه مع المقدم (قوله لاينطبق) لانه اعتبر فيها الازوم بين القضيتين على دنيم عن المنود من المرادة بحسب الاوضاع سواء كانت محققة أو ممكنة فاذا اقتصر على الأولى يلزم منه عدم تحققه باعتبار الثانية دون المكس فبخرج بعض اللزوميات عن كونها لزومية ٌ ( قوله اللزوميات ) أي القضايا المنسوبة الى النزوم فيشمل المناديات لانها حكم فمها بلزوم انفصال التالى عن المقدم لملاقة كا سيصرح به فلا يكون إ

التصال كلى من الجانبين بان يتحقق كل منهما مع الآخر في جميع الازمان والاوصاع الممكنة الاجتماع ممه فتساويان

على نسب الإتفاقيات فقط بخلاف الاوصاع الممكنية الاعم من المحققة فالمراد من الاوضاع في نسب الأتفاقيات الخاصة من الموضاع في نسب الأتفاقيات الخاصة من الاوضاع المحققة وفي نسب الأتفاقيات الخاصة من المحددة الاجتماع أعم مها ومن للفروضة الممكنة الاجتماع

براد بالازوميات مايشملها لان الافتراق فيها لازم أيضاً (قوله الاتفاقيات) الى الاتفاقيات الخاصة بقرينة مايأتي فيفيد عدم انطباقها على الاتفاقيات من المنفصلة اذا كان مقدمها أوكل من جزئية مفروضاً ممكناً لان المقدم اذا كان مفروضاً كيف بكون أوضاعه محققاً (قوله فالمراد من الاوضاع) أشار بترك الازمان الى أن الازمان محققة مطلقا ليش الإ (قوله والاتفاقيات العامة قد يكون مقدمها محققاً في كون مآدة أجهاها ليش الإ (قوله والاتفاقيات العامة قد يكون مقدمها محققاً في كون مآدة أجهاها مع الخاصة وممكنا صرفاً أو ممةنا كقولنا اذا كان العنقاء موجوداً المؤلفان الفرس كاتما كان الانسان ناطقا (قوله من المفروضة) فرض ممكن أو محال (قوله الاجهاع) مع المقدم (قال المسكنة الاجهاع) أي في الاتصال اللزومي أوالاوضاع المحققة في الاتصال الاتفاق معني المكني (قال المسكنة الاجهاع) أي في الاتصال اللزومي أوالاوضاع المحققة في الاتصال الاتفاق معني المكني (قال المسكنة الاجهاع) أي في الاتصال اللزومي أوالاوضاع المحققة في الاتصال الاتفاق المناه في المحتود المناه الم

(قال فتساويان) وصحمها منصلتان موجبتان كايتان مطلقتان المراجعة المنتوان المراجعة المنتوان المراجعة المنتوان المراجعة المنتوان المراجعة المنتوان المراجعة المنتوان الم

من المنظمة ال



فالتحقق بالنسبة آلى القضايا متحقق في صمن تحقق مضمونها في الواقع المحقق أو المفروض واذا محقق مضمون القضية يلزم أن تكون تلك القضية صادقة لا كاذبة (هذا) وانما اعتبر نُسْتُ القَضَايا صَدْقَهَا يُمْعَني تَحْقَقُ مضمونها في الواقع لاصدقها بالمعني المقابل للـكذب اذ لو اعتبر الثاني اكانت جميم القضايا الصادقة متساوية لان كل قضية صادقة فعي وقد تمتبر تلك النسبة بين غير القضايا أيضاً كما في الدلالات الثلاثة المطابقة واختمها ( قوله فالتحقق ) ليمني أن النحقق والاتصال بين كل قضيتين فرغ تحقق مضمون كل منهماً في الواقع تحققا محققاأو مفروضا فقوله المحقق أو المفروض صفة لتحقق المضمون أو صفة الواقع باعتبار فيافيه وأما عدم التحقق والافتراق المعلى أو كل منهما كليا أو جزئها تأمل (قوله في ضمن) قد يقال الامعني لتحقق لها عمرم رزهم والمسان المنتقر تبين "الالفق بكس على ما إن الانسان بلا معنى الصدق بها عمرم رزهم والمسان العلم في الواقع إلا مطابقته للواقع وهل هـ أما إلا معنى الصدق صادقة ) من غـير عكس كلى ( قوله صدقها ) وكذبها بمنى عدم التحقق ( قوله لاصدقها ) ولا كذبها

أُنه كَا نَعِمْق التَّضِين تَحققت المطابقة بدون المكسِّ (قوله الى القضايا) يعني ان التحقق بين القضينين فرع نحقق . ضمونهما معاً في الواقع مطلقاً ويلزمه كونهما صادقتين لمطابقتهما للواقع بدون العكس لجواز تحدّق مضمون كل فيه لامع الآخر فالتحقق مهذا المعنى أخص مطلقاً من الصدق كما أن عدمه الذي هو فرع الانتفاء لهما أو لأحدهما أعم مطلقاً من الـكذب فظهر من هذا الفرق بين الصدق والتحقق والكذب وعدمه خلافا لما وهم تأمل ( قوله مضمونها ) أي لافي ضمن تحقق مضمون كل منهما بدون الآخر والا لزم عدم الذرق بين هذا التحقق وبين الصدق المقابل للكذب ( قوله تحقق مضمون) أي مع الأخرى والالم يبق الغرق بين الصدقين \* ثم انه إن أراد بالتحقق التحقق الحقق فالملازمة مسلمة الممنى مع فرسيته مع أنها كاذبة وتعميم المطابقة للواقع في الصدق المقابل للكذب من الفرضية يستلزم كون التفامر بينه و بين الكذب اعتباريا وحشوية قوله لا كاذبة وقوله الآثي الصادقة فالذي يتجه أن النسبة بين الصدقين العموم الوجعي . مادة اجتماعهما طلوع الشمس ووجود النهار وافتراق بْلُتِيَّا صاهلية زيد وفرسيته والآخر طوفان نوح و بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا العموم المثللق كما هو ظَّاهر كلاُّمه ( قوله القضايا الصادقة) وجميع القضايا الكاذبة متباينة كالصادقة والكاذبة

سلأوقودال بقامة إه غ تعندازان في المالعملة

المنشئع للأنما تأوس لم

والا فيا رأ لالتسم الصا

متحداد و

التحقق المعتبرين في نسب الاتفاقيات الخاصة ما هو بحسب لن حيوان تحقق بعض الانسان حيوان وقد تختلفان كقولنا كلا كانت الش المنفصلة (قال المحقق) أما صفة الموصول الذي أى الواقع المحقق ب الواقع المحقق The state of the s التحقق المفروض في الاولى كلا كان الفرس ضاحكا كان الانسان ناطقا وفي الثانية وأما محققية عدم التحقق والافتراق وفرضيته ففنهما إشكال لأن فرضيته إن كان بفرضية أحد العارفين أن لايكون الآنفصال في الجِقيقية ومانعِية الجمع مطلقا محققًا أصلا أو بفرضية المقدم بخصوصه لزم أن لايكون ذلك فبهجا اذا كانتا اتفاقيتين محققاً لكن اذا كان المفروض في الأولى مقدماً عنه والمراد من المواد ما فوق الواحد ومن الاختلاف الحقيق لا الاعتباري فلا يتحد مم القسم الأولى (قال الممتبرين) الأولى تركه لثلايتوهم المصادرة في قوله الآتي اذ الممتبر النخ (قال المحقق) صفة الواقع كما يشمر به قوله الآتي مما بحسب الفرض اذ لو أراد توصيف الموصول لقال بدله من المفروض مع انه أخصر وتوصيفه بالمحقق مِنْ تُوصِيْفِ الظَّرْفِ بِصِفَةِ المُظَّرُوفِ ( قال الاتصال ) أي في الصدق المحقق And the state of t فلا برد أن هذا الدليل جار في الاتفاقيات العامة لأن المعتبر فيها أتفاق الاتصال في الصدقي المفروض ( قال وفي نسب ) الأولى ونسب ليكون العطف عِــلى معمولى عاملين مختلفين على شرطه ( قال من الاتفاقيات) والاتفاقيات المنفصلة وما يقال أنها في حكم الاتفاقيات الخاصة ففيه أن مقدمها قد يكون مفروضاً فـــالا يكون انفصالها بحسب الواقع المحقق ( قال والافتراق) لايخفي أن محققية التحقق وفرضيته بمحققية وفرضية المقدم ولا يبعد أن بجءل محققية عدمه وفرضيته بمحققية المقدم وفرضيته بمدني أن عدم التحقق في كل قسم من المتصلة السالبة والمنفصلة الموجبة إما بحسب الواقع المحقق او بحسب الفرض على سبيل منع الخلولا بمعنى آنه فى كل قسم منهما بحسبهما معافلا يتجه أن فرضية عدم التحقق والافتراق ان كان بفرضية أحد الطرفين لا بخصوصه لزم أن لا يكون الانفصال في الحقيقية ومانمة الجمع محققاً أصلاً ا

الفرض اذ المعتبر فيها الاتصال والافتراق لزوما أوفر ضا وقد يكون طرفاهما أوأحدهما (١) عملا والنسبة بين نقيضي كل قشم منها و بين المختلفين (١) كما سبق من غير فرق

(١) ( قوله وقد يكون طرفاهما أو أحدهما الخ ) كون الطرفين محالين في نسب اللزوميات

كقولنا للزنجى الأمى إما كاتب أو أسود أو بفرضية كل منهما لزم عدم محققية الانفصال في مانعة الجمع الاتفاقية كقولنا للزنجى المذكور إما لا أسود أو كاتب إلا أن يختار الشق الثانى ويراد بالمحقق ماهو بالفعل أو بالا مكان و بالفرض ماهو مغروض فرض محال كا أشار الى ذلك بقوله وقد يكون طرفاها اه فتأمل (قال الفرض) فرض ممكن أو محال (قال الاتصال) ناظر الى التحقق في المدعى (قال لزوما) كأن أو لمنع الخلوباي لزومابدون النزوم أو لزوما وفرضا فاللزوم فقط في المدومية أو فرضابدون الازوم أو لزوما وفرضا فاللزوم فقط في المدومية والمناومية وا

لصدق الاولى عن صادق وكاذب والثانية عن غير الصادقتين فلا بد أن يكون أحدها كاذبا فقط أو مع الا خر أو بفرضية المقدم لزم أن لا يكون ذلك فهما اذا كانتا اتفاتيتين والمفروض في الأولى مقدماً عققا كقولنا للزنجى الأمي هذا اما كاتب أو اسود أو بفرضية التالى لزم ذلك اذا كان المفروض فهما نالياً كقولنا للزنجي المذكور \*إما لا اسود أو كاتب \* والجواب باختيار الشق الثاني أو الثالث وارادة الاتفاقية كقولنا للزنجي المذكور \*إما لا اسود أو كاتب \* والجواب باختيار الشق الثاني أو الثالث وارادة الحقق بالفمل أو بالامكان من المحقق والمفروض فرض محكن أو محال كما المسبق نظيره من المصنف في المحقق بالفمل ومن المفروض أعم من المفروض فرض ممكن أو محال كما سبق نظيره من المصنف في الحاشية \* على أنه برد على اختيار الثالث أنه لا يكون التحقق وعدمه على نهج واحد هكذا ينبغي تحقيق المقام ( قال لا وما ) قد يقال الفرض ليس مقابلا للزوم واستمال اللزوم لعدم التحقق في المناديات المقام ( قال طرفاها ) أي الاتصال والانفصال ( قال من غير ) تأكيد والاخصر تركه علة لقوله الممتبر ( قال طرفاها ) أي الاتصال والانفصال ( قال من غير ) تأكيد والاخصر تركه ( قوله في نسب الح ) الاخصر الأولى أن يقول في اللزوميات والعناديات وكون أحدها محالا فيهما وفي في نسب الح ) الاخصر الأولى أن يقول في اللزوميات والعناديات وكون أحدها محالا فيهما وفي

(۹- برهان)

عمراً بريمين العالمية الاروع مي عمراً بريمين من ضنيا رحماً البيران البينا حماناً ما يوري

الاتفاقيات الخ



الختصة به عمني المختصة بنوعه (١) الذي هو افراد الانسان كان مشتركا ناقصا (١) (قوله حقيقته المختصة بع بمعنى نوعه الخ ) أي ليست مشتركة بين نوعه وبين نوع آخر فلا برد أن الانسان ليس حقيقة منتصة تزيد وقد قلتم إنه مقول في جواب السؤال بما هو عن زيد وحده وأن السائل عن الواحد طالب لتمام حقيقته المختصة به \* ثم اعلم أن المقول في جواب ماهو على ثلاثة أقسام \* (قال المختصة) قال عبد الحكيم الاختصاص بالنظر الى السؤال انتهى فلا حاجة الى ما ارتكبه المسنف (قال به ) أي بحدف المضاف عـلى الضمير المجرور في به على تقـدر أن يكون الواحـد شخصياً أو صنفياً . وأما على تقدير كونه نوعياً أو جنسياً فلا حاجة الى القول بحذف المضاف كا لا يخفى المرابع في المحتصة المرابع في المحتصة المحتمى المحتصة المحتمى المحتمة المحتمى المحتمحة المحتمى المحتمحة المحتمدة اعتراض على ذلك التفسير مع جوايه \* وما قيــل إن قوله أي ليست مشتركة الخ دفع للزوم اختصاص الشيُّ بنفسه بإن الاختصاص هنا يممني الجزء السلبي على سبيل التجريد يكذبه تفريع قوله فلا برد الح والاعتراض الآتي في الحاشية التالية فانه بعد دفع لزوم ذلك أولاً لا وجه للاعتراض ثانيا \* عر الجزء السلبي هو عدم الوجود في الغير لاعدم الاشتر الشيفيه و بينهما فرق كا لا يخفي للمرابين الا يتزلد نالفتول ال الديم الذي الغزير العرب فيكن من الحرب لا يتزلد نالفتول الله عند من الله نالم عند الله نالم عند الله نالم المقتول المنظم ا أولاعتبار المدخول فلا حاجة الى خدف المضاف تأمل ا( قال المختصة بنوعه ) قد يقال يلزم على هذا جعل الاضافة بالنسبة الى المسؤل عنــه الشخص أو الصنف لامية وبالنظر الى المسئول عنــه النوع أو الجنس بيانية (قوله أى ليست) أقول هذا التفسير دفع للزوم اختصاص الشي بنفسه بحمل الاختصاص على لازم الجزء السلمي وهو عـــدم الوجود في الذير كما قيل \* ومايقال إنه يكذبه تنريع قوله فلا برد والاعتراض الآتي في الحاشية التالية إذ لامعني لذكره بعد دفعه أولا ففيه انه يجوز كون النفريع من المفسر بالفتح وأنه ذكر الاعتراض توطئة للجوابين الآتيين \* لكن يرد عليه انه لامني المدول عن عمله على ألجزء السلمي الى حمله على لازمه لاندفاع ماذ كره بكل منهما هذا. وعلى ماذ كرنا يكون قوله فلا يرد بيانا لفائدة تفسير المختصة به بالمختصة بنوعه \*وقد يقال انه مع النفسير لنلك الفائدة \* وفيه انها تحصل به فيلمفو ماقبله مع أن في التفسير دفع الابراد الآتي فليحمل علميــ الثلا يخلو المدول عن المعني لحقيق عن نكتة (قوله الانسان الخ) كبرى الشكل الثاني وقوله الآتي وان السائل النح اشارة الى

قسم يكون مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية وهو النوع الحقيق كالإنسان وقسم يكون مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة دون الخصوصية وهو الجنس كالحيوات وتنام من المركة والا من مقولا في جوابه بحسب الخصوصية دون الجنس كالحيوات وتنام بالنسبة الى محدود المكلس أي يكون مقولا في جوابه بحسب الخصوصية دون الشركة وهو الحد التام بالنسبة الى محدود المكليوان الناطق المانسان كما قالوا (قوله بمعنى المختصة بنوعه) أي بنوع ذلك الواحد \* ولقائل أن يقول هذا المعنى يستلزم اختصاص الشي بتضمه وهو فاسد \* وذلك الاستاز ام ظاهر لمن تأمل معنى تمام الحقيقة المختصة وهو النوع بنفسه وهو فاسد \* وذلك الاستاز ام ظاهر لمن تأمل معنى تمام الحقيقة المختصة وهو النوع كالانسان \* ويمكن أن يجاب عنه بان تمام الحقيقة المختصة أعم من النوع الحقيق والحد

( قوله بحسب الشركة ) أى في السؤال تارة ( قوله والخصوصية ) أى فى السؤال تارة أخرى ان لم يتعدد السائل ( قوله أى بنوع خلاف الواحد ماهو السائل ( قوله أى بنوع خلاف الواحد ماهو السخصي أو صنفى لامطةا يدل عليه قوله هذا المدى يستلزم الخ فانه انما يلزم ذلك اذا كان المراد بالحقيقة المحتمية المحتمية بين المختص المحتمية بين المختص به بالتفصيل والاجمال \* و كذا قوله بعد ذلك وهو النوع كالانسان حيث لم يقل أو الحد التام كالحيوان الناطق ( قوله الواحد ) الشخصي ( قوله أن يقول ) أى بخلاف ما اذا كان قوله المختصة به على ظاهره فانه حينفذ لا يلزم اختصاص الشي بنفسه فأما على تقدير كون الواحد شخصياً فظاهر وأما على تقدير كونه الواحد كالمنان المحتمياً فظاهر وأما على تقدير كونه الواحد شخصياً فظاهر وأما على تقدير كونه المناز بقوله و يمكن و بذكر في يجاب بصيغة المجهول والاستقبال الى ضعف كل من الجوابين أما الأول فالأن الاعم معهوم تمام الحقيقة لا ما يصدق عليه . ومطاوب السائل ما يصدق عليه ذلك أما الأول فالأن الاعم معهوم تمام الحقيقة لا ما يصدق عليه . ومطاوب السائل ما يصدق عليه ذلك

صغراه وهي ومطلوب السائل بكلمة ما عن زيد حقيقة مختصة به وقوله وقد قلتم اشارة الى أن هذا الابراد ممارضة لهذا القول صريحا ولضابطة المصينف النزاماً (قوله الشركة الخ) أي في وقنين أو في وقت لكن بالنظر الى سائلين (قوله مقولا) أي بحسب الاصطلاح اذ لا مانع من حمله بحسب الشركة عقل (قوله يستلزم) أي اذا كان المسؤل عنه شخصا أو صنفا (قوله أعم من النوع) ان أراد أنه أعم من حيث الذات فسلم وغير مفيد أومن حيث وقوعه في الجواب فحمنوع اذ المسؤل عنه اذا كان واحدا شخصيا أو صنفيا كان الجواب بالحقيقة المجملة وان كان نوعا أو جنساً كان الجواب بالحقيقة المجملة وان كان نوعا أو جنساً كان الجواب بالحد









(AT) الشركة والخصوصية والا فانكان جزأ اعم من الجزاء حقيقة من الحقائق (١) عث يكون محولا في جواب السؤال عاهو عن المتعبدد من جزئياته لا عن الواحد فهو جنس لتلك الحقيقة كالحيوان اللانسان والجوهر اللحيوان ويمر ف بانه كلى مقول او او اعم (١) (قوله فان كانجزأ اعم من اجزاء حقيقة من الحقائق) لايخفي ان الظاهر ان يقول من اجزام المستند التفارة من المحالير الرام وفصوا المساوة المحالية المساوة المحالية المساوة المحالية المساوة المحتمدة التي هي الغوع الحقيق اذ كاللا تواع أجناس وفصوا المحتمدة التي هي الغروج المساوة ا تاكسكان والرائعة مطويتم اكل (قال والخصوصية) أي في السؤال (قال والا) بأن لم يكن عين الحقيقة أصلا أو كان عين الحقيقة المنتركة فان كان الثاني بان كان جزءًا الح أو ان كان الأول بان لم يكن جزءًا أعم كذلك الح (قال ل المعيد (قال عاهم) فها (قال من جزئياته) الاضافية (قال الحقيقة) النوعية أو الجنسية ( توله اذ كم ) دليل لعدم الاختصاص المستفاد من السكارم ( قوله كذلك ) وسيأتي منّا آخر الفصل المستورين المست الحقيقة المختصة محذوفة (قال عن المتعدد) الاولى تركه لان ما قبله كاف في اخراج سائر الـكليات (قال للانسان ) اشارة الى تعميم الحقيقة من النوعية والجنسية ( قوله لكنا عــدلنا ) يمني أن المقام مقام الاضار لكنا وضعنا الظاهر موضع المضمر لنكته هي الاشارة الي اختلاف الحقيقتين (توله اختصاص الخ) مندفع بارتكاب الاستخدام ولذا قال يتوهم (قوله اذكا) أي وذلك الاختصاص فاسد اذ الخ فقوله اذ علة لمقدر أشار اليه بقوله يتوهم ( قوله للاجناس الح ) ربما يقال توهم الاختصاص بما عدا الفصل باق اذ المراد بالحقيقة مانه يجاب عن السؤال بما هو \* ودَفعهُ بان الفصل حقيقة نوعيــة بالنظر الى حصصه لا ينفع اذ المراد أن الفصول من حيث هي فصول لها أجناس وفصول. وكذا

قالت الحياة الحياة مداً قوة الحس والحركة الارادية مع أنها من الكفدات النفسانية القسم من التي الحياة المدر المورج عليم المرادية مع أنها من الكفدات النفسانية المراح بما مر المسينة ويفس بن صفوار المسينة المراح بما من المراح المورج المراح المراح المراح الما المراح المراح

وعلى واحد للاختصار (قال في ذاته ) حال من هو بتأويل أولا والظرفية مجازية حيث شبه تمكن الشي

فى حد ذاته بتمكن المظروف في الظرف أي ملحوظا في ذاته مع قطع النظرعن العوارض \* وكذا قولهم

المسلور والركرة ومقال ق



(AV) مالئي أنال عليه في جواب اي شي مو في عرضه وان عم حقائق مختلفة (١) بحيث يكون مولا على كل منها فهو عرض عام إلها كالمتنفس للانسان والمتحيز للحيوان ويعرف بانه كلى يقال على مأتحت حقائق مختلفة قو لإ جنية الونوعة بالوسنة التوا فنوم زنية وغيرهمامن العوارض التي وضعوها مقام الفصول (١) (قوله وإن عم حقائق مختلفة إِن عَلَى الحَ تَأْمَلُ (قَالَ بَالشَّيُّ ) احتراً زُعْنِ الجنس أما بالنسبة إلى الأنواع فظَّاهر وأما بالنسبة الى ننسه فلاتتضاء الاختصاص التغاير بين الطرفين \* وكذا عن الانواع بالنسمة الى نفسه أوالاصناف وعن الفصل المد بالنسبة الى ماهو بعيد عنه لا إلى ماهو قريب عنه وعن المرض العام بالنسبة الى ماهو عرض عام له يه وقوله في جواب أي شي هو في عرضه احتراز عن الفصل القريب فحسب (قال يكون محولا) قلم يقال ينقن هذا البيان عفهوم الجزئي لا نه ليس محمولا على نفس الحقائق بل على ما تحتمها من الاشخاص (قالمنها) أي من الحقائق سواء كان مع ذلك محمولا على ما تحتها من الاصناف والاشخاص كالماشي لحنينة الجنبة المغصله والمنتق أومن الأصناف فقط كالكلي المحمول على الانسان وعلى ما تحته من الروسي والحبشي دون زيد وعمر الجهلتمان فلاول اساد أولا يكون محمولًا على ما تحتمها أصلا كالنوع فانه محمول على الانسان والفرس دون ماتحته من الاصناف من وج يز العرض لعام العقد والاشخاص؛ وبهذا يعلم أن النمريف الآتي تمريف بالأخص تأمل؛ وجهه أن النوع وأن لم يكن محولا في عوالم الم على ما تحت حقائق نوعية لكنه محمول على ماتحت حقائق جنسية مرس الانواع ( قوله أولا ) كالشي جيد ما نكاران صما تند بهاالمني الاصطلاحي كما مر ومعني التأنيث غــير ملحوظ هنا وتوصيفه بالمختصة باعتبار اللفظ فعلي هذا لا حاجة الى تقدير الموصوف لها كالحقيقة ( قال بالشيُّ ) أي جنساً كان أو نوعا عاليًّا كان أو سافلا . ولم النباويد سعوك يتــل بالنوع لانه أن أراد النوع الحقيق لم يشمل بمض الاضافي والجنس أو الاضافي لم يشـــل بمض التربيف بالافصولال الحقيق والجنس المالي أوالاعم بطربق عموم الاشتراك أو التأويل بالمسمى بالنوع لم يشمل الاخير ويازم إغ سنا آله اريظ أدلم مع فاو العطوفياء القول بان التمريف لخاصة النوع اذ خاصة الجنس العالى عرض عام واختيار الشق الاخير ( قال على كل سُها ﴾ أي أو على ماتحتها ( قال على ما تحت حقائق ) أي أو على أنفسها ففي كلامه احتباك فلا يرد انتقاض الحيثية بمنهوم الجزئي لمدم حله على نفس الحقائق ولا التمريف بالاخص لمدم شموله لما لا يحمل على الافراد كالنوع ولا المنافاة بين كلامي المصنف، الأأن هذا انما يتم لوسمع حذف الماطف مع المعطوف بأوه ويمكني الجواب عن الاول بان المراد بالحقائق أعم من الشيخصية وغيرها. والثاني بحمل



جيع الاغيار خرج عنها الخاصة الاصافية فاما أن تدخيل في المرض العام أو تبقى واسطة بِنِ الْكَلِياتِ الْحُمْسِ \* والثاني باطل فتعين الاولِ \*ولا تَخْلُصُ الابَّانُ يقال السؤالُ باي شي في عرضه سؤالٌ عن المميز عن جميع الاغيار \* وان كان السؤال بلي شي مو في ذاته سؤالا عن المميز في الجملة ولا يخفي ما فيه من التحكم \* أو بان يقال عدم كون العرض العام مقولاً في جواب أي شيَّ في عرضه مبنيَّ على مذهب المتأخرين الغير المجوزين للتعريف بالاعم لاعلى مذهب القدماء المجوزين لذلك \*

( قوله أو تبقى واسطة ) بان يكون العرض العام منحصراً في المفهومات الشاملة ( قوله والثاني باطل ) قد

بصنا وجراد ورباللاب صالت باق

يقال إنها داخلة في العرض العامن حيث حملها على الحقائق وواسطة من حيث كونها مميزة في الجملة ولا المنظمة ولا المنطقة ودائن من المنطقة وألم المنطقة وألم المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة من المنطقة منطقة من أوردنا على المصنف سابقا ( قوله بالاعم ) قد يقال إن عدم جواز التمريف بالاعم لا يوجب عدم كونه مقولًا في جواب أي شيٌّ كما أن الفصل البعيد لا يجوز التعريف به على رأى الاخراء مع انه مقول في جواب أي شيُّ وكما أن النوع والجنس لا يجو زالنمر يف سهما. الاول وفاقا والثاني على رأى الاخراء مع أن كلامنهما مقول فيجواب ماهو .و مكن أن يكون هذا وجه الأمر بالتأمل ( قوله لذا: ) أي لمناء عدم المقولية على مذهب المتأخرين والمقولية على مذهب القدماء . أى المدم اتفاق الفريقين على أحد الامرين الشرة الحرين الشرة الحرين الشرة الحرين الشرة الحرين المناوين المناو (قوله فتعين الاولالخ) أي فيكون الممنز في الجملة عرضاً عاماً من حيث كونه ممنزاً (قوله ولا مخلص الخ) الحصر ممنوع لجواز أن يكون مقولية المرض العام من حيث انه خاصة مطلقة لجنس المسؤل عنه لا من حيث أنه خاصة اضافية للمسؤل عنه حتى برد قوله لانا تقول الخ كما يمكن أن يقال ان وقوع الحساس في جواب الانسان أي جسم نام من حيث انه فصل قريب للحيوان لا فصل بعيد للانسان (قوله من التحكم) قد يقال في دفعه إن الفصل البعيد لكونه ذاتياً أهم من العرض العام فيطلب بأيّ لان في الخاصة الاضافية نقصين الخروج وعدم تمامية التميز بخلافه (قوله النسير المجوزين) مشمر بانهم لوجوزوه لصح وقوعه في الجواب فمدار صحته جواز التعريف به بخــلاف الذاتي فان الاطلاع به على كنه الشيُّ علة لصحة وقوعه في الجواب فلا يرد انه لو كان المــدار ذلك لم يقع النوع والفصــل البعيد

(94) الدرج نحت جنس آخر كالحيوان ، وجنس الماهية ان كان مقولا. علمها مع كل واحد من مايشاركما في الجنس القريب كالناطق للانسان والحساس للحيوان وإما فصل بعيد لها ان يزها عن مشاركاتها في الجنس البعيد فقط كالنامي للانسان والحيوان \* (قال الماهية ) النوعية أو الجنسية (قال مع كل) لفظة كل لا تقتضى التعدد اظارجي بل ولا الوجود الخارجي في نوعين أو نوع \* و كتب أيضا احتراز عن الجنس البهيد ( قال من منتصر بي ممتنع ديك و مير مثاركتها) أي الماهيات المشاركة لها فالأولى مع كل واحدة (قال وان لم يكن) رفع للا يجاب السكلي (قال مع الكل) أي الحكل الافرأدي لا المجموعي والا فالجنس البعيد مقول على المجموعي (قال دون يهض) اشارة إلى أن رفع الإيجاب المكلي متحقق في ضمّن السبب الجزئي بالمني الاخص (قال عن جميع) اما عمني الكل الافرادي أو المجموعي \* وكتب أيضا ومعلوم أن كل ما يشارك الماهية في الجنس القريب يناركها أيضًا في الجنس البعيد من غير عكس (قال في الجنس القريب) أي كا عمزها عن جميع ما يشاركها في الجنس البعيد فان كل ما عمر عن المشاركات في الجنس القريب ممز عن المشاركات في الجنس البعيد من غير عكس (قال المعيد) أقول أن الحساس مثلًا لاعبر الانسان عن جميع مالشاركه في مطلقاً ويعلم مما ذكرنا متحسك كل من الفريقين فافهمة (قال المندرج الخ) احتراز عن الجنس البسيط ولوقال في الجنس المركب لكفي (قال من مشاركاتها الخ) ولا ينتقض بالجنس المنحصر في نوعين أو نوع لانه ليس بمحقق الوجود على أنه يكني لصحة إبراد الكل التمدد الذهني ولو فرضاً ( قال قريب) سواء كان قريبا لكل من المشاركات كما في المثال الأول أولا كما في المثال الثاني ولذا قال لها (قال مع (قال بل معالخ) اشارة إلى أن النفي في قوله لم يكن الح منوجه الى قوله مع الـكلوأنه رفع للا يجاب الـكلى (قال بعيد لها) وان كان قريبا لبعض مشاركاتها (قال الجنس القريب) والبعيد (قال عن مشاركاتها) أى عن بعض مشاركاتها في بعض الاجناس البعيدة لافي كاما والالم يكن النامي مثلابالنسبة الى الانسان فصلا بعيداً (قال في الجنس البعيد فقط الح) أقول فقط قيد النميز فمعنى التمريف ما يحصل به التميز عن المشاركات في الجنس البعيد لا التميز عنها في الجنس القريب وبه يخرج عنه الفصل القريب لانه بميز الشي









خاصة الذاتى الاعم بدون المكس \* وقد تطلق الخاصة على قسم من العرض العام وهو ما عبر الماهية عن بعض ماعداها كالمتحيز للانسان والحيوان. وتسمى خاصة مضافة أو ما تقدم خاصة مطلقة \* فالعرض العام قسمان \* مميز الماهية في الجلة . وغير مميز اصلا كالشي والممكن العام الشاملين للواجب والممكن والممتنع (تنبيه) اللزوم الخارجي هو امتناع انفكاك اللازم عن وجود الملزوم

(قال خاصة ) غير شاملة (قال بدون المكس ) اللغوى \* وكتب أيضاً أى في المسئلتين أما في الأولى فلا ن بعضاً من المرض العام للذاتي الأخص كالشيئ والممكن العام بالنسبة الى الانسان عرض عام للجنس أيضا . و بعض آخر كالحيوان والحساس بالنسبة الى الناطق عين الجنس أو ذاتي له \*وأما في الثانية فللمسئلة الأولى ولأن الحيوان خاصة للذاتي الأعم كالحساس مع انه ذاتي للانسان وعرض عام للناطق (قال الأولى ولأن الحيوان خاصة للذاتي الأعم كالحساس مع انه ذاتي للانسان وعرض عام للناطق (قال وقد تطلق) أي بالاشتر الله اللفظي على ما نقله عبدالحكيم عن الثفاء (قال الماهية) النوعية أو الجنسية (قال مضافة) أي بالنسبة الى الجوهر (قال والممكن العام) الغير المقيد بخصوص أحد جانبي الوجود والعسم (قال اللازم) أصيليا (قال وجود الملزوم) الوجود في كل من اللازم والملزوم أعم من أن يكون محمولياً

(قال خاصة الذاتي الإعم الح ) أي غيرشاملة له ولو كانت شاملة الذاتي الاخص (قال بدون العكس) أي العكس الكلى في المستلتين (قال عن بعض ما عداها ) أي فقط فالبعض هذا مأخوذ بشرط عدم النحق مع البعض الآخر (قال فالعرض العام ) فهو أعم مطلقامن الخاصة المضافة ومن وجه من مطلق الخاصة ومباين للخاصة المطلق (قال والممكن ) أي الخاص بقرينة المقابلة فلا يلزم شمول الشي لنفسه ولغيره (قال هو امتناع ) هذا مختار المصنف وفسره الجمهور بامتناع اف كالا تصورش عن عن شي ومراده بانم المناع الذكاك تصور من عن شي ومراده بالمناع الافتكاك أعم من أن يكون تصور الها في زمان واحد أو في زمانين بدون تخال زمان بينهما وما يقال انه مخصوص بالشق المثاني لانتصور اللازم تابع لنصور الملزوم ولا له يمتنع توجه النفس بحوث الذا كان بطريق الاخطار وأما اذا كان أحدهما ملحوظا بالذات والآخر بالتبع فلا على أن الدليل يكون اذا كان بطريق الاخطار وأما اذا كان أحدهما ملحوظا بالذات والآخر بالتبع فلا على أن الدليل منتوض بالمنضافيين لتعقلهما مما (قال انفكاك اللازم الخ ) الاولى انفكاك شي عن وجود آخر نحاميا عن توهم الدور وقس عليه ما يأتي (قال عن وجود المازوم الخ ) بان يتحققا زمان واحد (قال في الخارج) عن توهم الدور وقس عليه ما يأتي (قال عن وجود المازوم الخ ) بان يتحققا زمان واحد (قال في الخارج) المواد والوجود في الخارج الوجود والمناق المنطق المعض كالحيوة للعلم ولزوم الجوهر للجوهر كازوم الميولى المصورة والعرض لزوم المعات النفسانية بعضها لبعض كالحيوة للعلم ولزوم الجوهر للجوهر كاروم المحيول الصورة والعرض

ومان لها كلام الرجوين



اللزوم في الذهن تحقيقا كلزوم الكلية للمنقاء او تقديرا كلزوم الجزئية لكنه الواجب تمالي على تقدير وجوده في اذهاننا وان لم يمكن \* و بين اللزومين عموم من وجه لتصادقهما في لوازم الماهيات. وافتراق الخارجي في لوازم الوجود الخارجي. والذهني في لوازم الوجود الذهني \* وكل منهما قد يكون مين مفهو مين متصادقين وهو المعتبر في المرض اللازم. وقد المرص بكون من غير متصادفين استاوت اربع ق الازوم بين أمرين بحسب العلم بهما لابحسب النفس كالعكس \*وماذ كره عبد الحكيم في وجه إبطال التفسير الأول فيدفوع بأنه لا امتناع اذا كان الأثر أمراً اعتباريا . ألا برى أن الاربعية في وجودها العلمي بنرتب عنها الزوجية اللازمة للماهية كا اعترف به تدبر (قال اللازم) أصيليًا (قال في الذهن) والعمل ظليًّا ( قال في اذَّها ننا ) وأما عـــلي وجوده في عامه تعالى بناءٌ على أن علمه بذاته فتحتيقي ( قال و إنَّ أ المتنا المعمدة المانية المتعمدة النوام النص على المران الدورال كالمراز المراز على المراز المراز على المراز المراز على المراز يمكن ) لم ينمرض لنمريف اللزوم الماهي للملم به من النمرينين المذكورين ( قال وبين اللزومين ) وأما بين كل واللزوم الماهي فعموم مطلق من جانبهها كما يظهر من الدليل المذكور ( قال عموم من وجه ) أي الما الما يمن الربعة ومرابله نعيا اذا لم يعتبر فى شي من التعريفين قيد فقط وأما اذا اعتبر فيهما فينهما مباينة كا بين كل و بين اللزوم الماهي (قال في لوازم) لزوم (قال متصادقين) مواطأة \* وكتب أيضا والزوم حينقة حييقة جهسة اللانه فالفارج فتأ فرعوا به الايجابية الحملية بينهما المسهاة بالضرورة (قال في العرض اللازم) خَاصَةً أو عرضاً عاماً (قال وفاقا لعصام الدين فالماد وقد يكون ) والدوم حيث حقيقة جهة النسبة الايجابية الاتصالية خلافا لما في عبد الحكم من أنه نوعها بالاثقامه نغذا متناع الا خنته النبت المتني لأنه لو وجد في الخارج لاتصف بها أيضا ومر منا عن عبد الحكيم انه لاتنافي بين الاعتبارين (قال ف أذهاننا ) متنازع فيه للزوم وللوجود وفيه اشارة الى أن لزوم الجزئية له باعتبار علمه تعالى تحقيق (قال التصادقهما استدلال بصدق الحد على صدق المحدود فلا تلزم المصادرة (قال في لو أزم الماهيات الح فتون الشرطة موجهة إيضا اشارة الى أن اللازم الماهي أخص مطلقاً من كل من اللازم الجارجي والذهني (قال الوجود الخارجي ) والمبيدى خنارهذا و أى فقط فلا يرد أن افتراق الخارجي فيه يستلزم كون الشي أخص من نفسه ضرورة ان مادة الافتراق قال بعثيم بعلام للاالد للاعم من وجه أخص منه وتس عليه قوله في لوازم الوجود الذهني (قال متصادقين الخ) أي يحمل ما إلى المعالة على التحلا أحدها على الآخر مواطأة فتحصل قضية حملية ضرورية ويكون اللزوم جهة النسبة الايجابية الحلية فا للعلي باق المساة بالضرورة عرفا ( قال وهو الممتبر ) اشارة الى أن اللازم أعم من العرض اللازم فنقسيم غير المسنف المرض الى اللازم والمفارق من تقسيم الشي الى أعم منه من وجه فيازم اما اختيار مذهب مجوزيه أو القول بانهما قيدًا قسم لا قسمانله ( قوله غير متصادقين ) وحينتُذ بمكن جمل اللزوم جهة النسبة الايجابية



فالقول الكاسب يسمى معرفا اسم فاعل و تمريفا والمكتسب يسمى معرفا اسم مفعول \* فانكان بجميع الذاتيات المحضة وهو المركب من الجنس والفصل القريبين فهو حد تام كالحيو اذالناطق للانسان والجوهر القابل للابعاد للجسم 公司公子 الى لوازمها البينة (قوله من تصوره) احتراز عن التصديقات بناء على ان المراد بالتصور هو الصورة الحاصلة الغير المقارنة للحكم المقابلة للتصديق كما هو المتبادر على المتعادر المتعاد كان مجميع ) الباء هنا وفيها يأتي كالباء في قول ابن الحاجب بالواو رفقاً والالف نصباً ( قال من الجنس) أو تفصيله وكذلك الفصل على القول بتركيبه (قال القريبين) الحاصلين بالكنه النفصيلي أو مع مع المعالي ( قال أو ببعضها) فيه رد على الرازى حيث قال في شرح المطالع إن الفصل وحده إذا أفاد التمز الحدى فهو مع شيء آخر أولى بذلك \* وتبعه السيد قدس سره حيث ذهب في شرح المواقف الى أن الننم بربعان نلادره باقرا المركب من المرضّ العام والفصل القريب . وفي حواشي التجريد الى أن المركب منهما أو من الخاصة والفصل القريب حد فاقص مع أنهم اطبقوا على أن المركب من جميع الذاتيات والخاصة وسم تام الكما الفاصل الغاما المركب من جميع الذاتيات والخاصة وسم تام الكما الفامل الفامل الفامل الفامل الفامل الفامل الفامل الفامل الفامل المركب المركب الفامل المركب الفامل المركب الفامل المركب الفامل المركب المركب الفامل المركب الفامل المركب الفامل المركب المركب المركب المركب المركب المركب الفامل المركب الفامل المركب الفامل المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب الفامل المركب الفامل المركب الله المال دربان مراوه عدد الحكيم كا أن تصور الحد بالكنه مستلزم لتصور المحدود بالكنه كذلك المكس ضرورة الحادها ادا مثول مل لكدا شارة الحالية بالذات ( قوله الى لوازمها ) قد يقال من الملزوم بالنسبة اليها النَّمر يفات بالنسبة الى معرفاتها تدير ( قوله البينة ) أي بالمنى الاخص لعدم الاحتياج في اخراج البين بالمعنى الأعم الى ارادة التحصيل بطريق النظر ( قوله هو الصورة ) لا مطلق الادراك والا انتقض النعريف بالحجة ( قال فالقول الكاسب الح ) نسبة الكسب الى القول كنسبته الى التصور بالجاز إذ الكاسب هو الانسان فراده الكاسب قائله العرض مفليا لما مترالما طغه بجمل المجازف الاسناد أو الحذف أو عمني المسكتسب مجمل المجاز في المسند (قال والمكتسب) أي حلالأمتص والحساس لفظ تصوره (قال والفصل القريبين الخ) أي حقيقة أو حكما فيشمل التعريف قولنا في تعريف الانسان جسم بههم وتقل وبي ولقابهر ف مثل الله طن الغناظر انام حساس متحرك بالارادة ناطق يه قال عبد الحكم المراد مهما الحاصلان بحقيقتهما بالكنه الاجمالي مر حرمان تقرمن ه أو التفصيلي اذ لو كانا حاصلين بالوجــه لـكان المعرف هو ذلك الوجه انتهى \* أقول نماميــة ماذكره ادريم نانفواري متوقفة على أمربن الاول كون الفصل القريب مركبا مع انه أقام البرهان على بساطة جميع الفصول الثاني كون العلم بالشيُّ بوجه نفس العلم بذلك الوجه ، وأما اذا كان علما بذلك الشيُّ فلا ( قال والجوهر القابل) اشارة الى أن المراد بالقريب القريب بالنسبة الى المحدود وان كان بميداً بالاضافة الى شي آخر

أو يبعضها المحض (١) كالفصل القريب وحده أومع الجنس البعيد فحد ناقص كالناطق للانسان والجوهر الحساس للحيوان \*

(۱) (قوله او ببعضها المحض الخ) يرد عليه انه يستازم ان يكون المركب من الفصلين البعيد والقريب او البعيدين ان جوز التعريف بالاعم وان يكون مجرد الجنس ان جوز مع ذلك التعريف بالمفرد حدا ناقصا وليس كذلك \* والجواب ان ذلك مجرد احمال عقلي علي علي مع ذلك التعريف به التعريف \*ولو سلم فلا بأس في كونه حدا ناقصا عنده \* وكذا الكلام في تعريف الرسم الناقص حيث يستلزم كون المركب من الفصل البعيد مع الحاصة أو مع العرض العام بل من الفصل القريب مع أحدها رسما ناقصا

من هوالدي الحوابات المرابعة ا

( قوله برد ) حاصل الابراد ان كلا من الامور الثلاثة ممايصدق عليه التعريف وأنه ليس ممايصدق عليه المعرف ينتج من الشكل السادس أن بعضا مما صدقات التعريف لايصدق عليه المعرف وهو فاسد على المتأخرين المشترطين للمساواة \* وحاصل الجواب الاول منع الصغرى أن أريد أن كلا من تلك مما صَّدقاته المحققة. وتسليمها كالحبري ومنع استلزام الدليل للفساد ان أريد أنه من مطلق وحاصل الجواب الثاني منع الكبرى على تسليم كون تلك الأمور من الماصدقات الحققة ــ ) اى على مانميــة التعريف (قوله الجنس) والفصل البعيد وحده (قوله فلا ينتقض) البعيد وحده (قوله فلا ينتقض) (قال أو ببعضها الح) الباء هنا وفي السابق واللاحق كالباء في قول ابن مالكُ فارفع بض للتصوير أو النحقق ولزوم جعل الشيء مصوراً أو متحققاً بنفسه مندفع بجعل ماقبل الباء أعم مطلقاً بمدها ( توله أوالبعيدين ) أي والبعيد فقط ان جوز التمريف بالمفرد ، وقوله مجرد الجنس أي والجنسان القريب والبعيد أو البعيدان ففي كلامه احتباك والمراد بالجنس المجرد أعم من القريب والبعيد ومادة النقض غير منحصرة في ما ذكرنا لانتقاضه بالمركب من الجنس مطلقا والفصل البعيد واحدا أومتعددا ( قوله انجوز معذلكالنمريف) يتجه أنالبميدينوكذامجرد الجنسعندمجوز ماذكر من افرادالمرف فلا ينتقض به مانمية التعريف وان انتقض به عند مشترط المساواة . الا أن يقال انه حينتذ يعتبر قيه المساواة فيه بقرينة اشتراطها ( قوله ان جوز مع الخ) مشعر بالنّرديد في تجويزه خلاقا لظاهر المتن (قوله احمَال عقلي الخ) أنما يتم لو كان المنطق عبارة عن القدر المعتد به ولم يرد بتلاحق الافكار . وأما اذا كان بارة عن مجموع قوانين الاكتساب و زاد به فلا ( قوله ولو سلم الخ) أى ولو سلم انتقاض المتعريف

A STANTON

وات لم يكن بالذاتي المحض فان كان بالخاصة مع الجنس القريب كالحيوان الضاحك اللانسان او مع جميع الذاتيات كالحيوان الناطق الضاحك فرسم قام ويسمى الثاني رسما قاما أكل من الحد التام والا فرسم قاقص ولو بالخاصة وحدها او مع العرض العام وان منع المتأخرون العرض العام بناء على زمهم بان الغرض مما أخذ في التعريف من العام بناء على زمهم بان الغرض مما أخذ في التعريف

بالاعم وكذا مجرد المرض العام (قال وان لم يكن) أى سواء لم يكن هناك ذاتي أو كان لكن لم يكن عضاً (قال المتأخرون) قال بعضهم إذا لم يكن مع عرض عام آخر يكون مجموعهما خاصة مركبة والافلم عنعوه كالطائر الولود للخفاش (قال بان) تقرير الاستدلال ان كل ما أخذ في التعريف إما ما يفيد النميز أوالاطلاع على الذاتي ولا شي من الفرض عايفيد شيئاً منهما فلاشي مما أخذ في التعريف بعرض عام \* وقوله والحق الجواز الخ منع الحصر في الصغرى \* وقوله وأيضا الخ منع الكبرى على تسليم حصر

للحد الناقص بالفرد الغمير المحقق بناء على انه حد تام وعدم الانتقاض به مخصوص بما عداه كما يأتي فلا نسئلم انه ليس من افراد المعرف بالفتح (قال وان لم يكن بالذاتي الح ) النغي متوجــه الى كل من المقيد والقيد لا القيد فقط وان كان هو الاصل لاستلزامه عدم صحة قوله الآتي ولو بالخاصة (قال فان كان بالخاصة ) أي الخاصة الشاملة لجميع الافراد شاملة لجميع الأوقات كالضاحك بالقوة للانسان أولا كالمتنفس بالفعل للحيوان البرى وهذا مراد من قال ينبغي تقييد الخاصة باللازمة لان المفارقة أخص من ذي الخاصة فيكون تمريفاً بالاخص والا لاتمجه أن دليله انما يجري في المفارقة بالفمل ( قال رسما تاما أكل الخ ) هذا مشعر بان المركب من الذاتي والمرضى عرضي وفيه رد على ماقاله السيد قدس سره من أن المركب من الفصل القريب والعرض العام وكذا من الفصل والخاصة حد ناقص لان الفصل وحده إذا أفاد التميز الحدى فهو مع شي آخر أولى بذلك (قال والا فرسم ناقص الح ) قضيته أن يسمى المركب من الفصل القريب والخاصة رسما ناقصا وهو أكل من الحد الناقص بناء على ان ضم العرضي الى الحد الناقص يجمله رسما ناقصاً أ كمل كما أن ضم الخاصة الى الحد النام يجمله رسما تاما أكمل وأن يكون المركب من تمام الذاتيات مع الخاصة والمرض المام رسما ناقصاً أكل من الحد التام (قال وان منع المتأخرون) انما يناسب هذه الفاية لو منعوا وقوع العرض العام في التمريف مطلقاً ما اذامنعوا التمريف به وحده فلا (قال بناء على زعمهم) أقول كلامه مشعر بأنهم منعوا وقوع المرض العام معرفا وجزءاً له . و به صرح السيد قدس سره وحينتذ فنقدير الدليل المرض المام غير مشتمل على الغرض من التمريف وكل أمركذلك عتنع كونه معرفا أو جزأه أما الكبرى فظاهرة وآما الصغرى فلان الغرض الح م فقوله أن الغرض

(177) \* واعلم ان المعرف مطلقًا لابد ان يكون معلومًا قبل التعريف بوجه ما ولو باعم الوجو ه لاستحالة التوجه بحو المجهول المطلق والتعريف يفيد علما به بوجه آخر مطلوب ﴿ فصل ﴾ ويشترُّط في الكل كونه اجلي من المعرف ومعلوما قبله الابيض \*والجواب أن الانسان وأن كان نوعاً حقيقياً بالنسبة إلى الماهيات الحقيقية لكنه جنس اعتباري بالنسبة إلى الماهية الاعتبارية وقد غرفت أن المفهوم الواحد يجوز أن المفهوم الواحد يجوز أن جنس اعتباری بهسب فنو امراعی بشر الاصراع اعتبارین مختلفین فلا اشکال یکون جنسا و نوعاً باعتبارین مختلفین فلا اشکال جنس وكذا لبس في الأول فصل وقد لا يكون في الثانية خاصة بل عرض عام كالابيض ( قوله الاعتبارية) أي والمراد بالجنس المذكر وفي كل من تعريفي الحدد التام والرسم التام أعم من الجنس الحقيقي والاعتباري (قال معلوماً) أي متصوراً (قال قبل عبلية زمانية (قال التعريف) أي قبل Comparison of the state of the الما بالتمريف (قال ولو باعد الوجوه) فيه ميل الى أن المعلم بالشي بالوجه علم بدلك الشي من ذلك الوجه لا علم بنفس ذلك الوجه لا علم بنفس ذلك الوجه المنظم اكتنى بنغى الجنسلانه كاف فى نفى كونها حدوداً ورسوماً تامتين فلا يرد انه لا وجه للاقتصار على نفيه لانتفاء الفصل القريب في حدودها والخاصة في بعض افراد رسومها (قوله والجواب) بالرفع أو الجر (قوله الى الماهيات الاعتبارية ) أي فتدخل في تعريف الحد التام أو الرسم التام لان الجنس المأخوذ فيه أعم اعتباراعم الدحوه بالأمكوالميلة من الاعتباري وتمخرج عن تعريف الرسم الناقص لاعتبار عدم اشتماله على الجنس القريب (قال ولو باعم الوجوه ) أي ولو كان معلوميته باعتبار أعم الوجوه بان يكون المعلوم ذلك الوجه ففيه ميل الى أن كزالباء لمحرا لتعلدونه وغرمها العلم بالشيُّ بوجه علم بذلك الوجه كما هو المنصور لابذلك الشيُّ كما هو المرجوح ( قال لاستحالة ) اشارة الى الرافعة والشرطية مطوية (قال والتمريف يفيد الخ) أي فلا يرد أن تمريفه بعد تصوره بوجه مانحصيل الحاصل \* ثم الباء في قوله به للصلة وفي قوله بوجه آخر لاعتبار المدخول و يمكن جعله بدلا من قوله به احكن انما بحسن بتقدير له ( قال كونه أجلى من المعرف ) قال عبد الحكيم المعرف من حيث الوجه الذي هو معرف لابد أن يكون أكثر ظهو رآ من المعرف بالنسامة الى السامع لوجوب تقدم ورفته الحكونه سبباً والسبقية في الحصول يستلزم زيادة ظهوره عند المقل انتهى \* فظهر منه أن قوله



القضية كالتعريف والمايل إما ملفوظة وهي الجملة الخبرية الحاكية عن الواقع .وقيد سبقت. وإما معقولة هي معناها المؤلف من المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة التامة اللهرية التي هي وقوع النسبة أولا وقوعها فالقضية قولملفوظ أو معقول يصح أن يقال لقائله إنه

الله كرية انواع القضايا ونفس الاحكام لا موضوعاتها الحقيقية القضايا الشخصية سواء أريد بالاحكام الماصدقات أيضاً أو نفس المفهومات لثلا يلزم مقابلة الخاص بالعام فأن هذه الماصدقات بعض من تلك المرابع للمالين المالين عرافه الماسدة التركيم المالين المنافق المالين المنافق المالين المنافق المالين المنافق المنا ه مان فعيم قار أتسل مرافي الذكرية أنواع القضارا ونفس وتقسيمها الى أنواعها مع أَمْرُ يُفَتُّم وفي بيأن الاحكام (قال القضية) أي مايسمي مهذا اللفظ والا فليس للسميد قدس سيره وكبدلك إلتمريف والدليل والقول إلا أن الختار أن القول حقيقة في الملفوظ ومجاز في الممقول بعكس القضية (قال كالتمريف) والقول (قال الخيبرية) منسوب إلى الخيبر الذي هو قسم في الممقول بعكس القضية (قال كالتمريف) والقول (قال الخيبرية) منسوب إلى الخيبر الذي هو قسم اللفظ المركب كم مُر فيعخر ج نقضية المعقولة كالجل الانشائية وقوله ألحا كية عن الواقع بيان للواقع. ثم انه قد يناقش بأن هذا التعريف دورى تأمل ( قال الحكوم عليه ) موضوعاً أو مقدماً ( قال والحكوم به ) محمولًا أو تاليًّا ( قال والنسبة ) الشبوتية أو الاتصالية أو الانفصالية (قال يصح ) فاثدة يصح ادخال والمناع المناه المناه المناه المناع المناع المناع المناع والجنون على المرف كما هو المتبادر في فول النائم والجنون والمناع والجنون والمناع والجنون والمناع والمجنون والمناع والمجنون المناع والمبنون المناع والمجنون المناع والمبنون المناع والمجنون المناع والمجنون المناع والمجنون المناع والمبنون المناع والمجنون المناع والمبنون المناع والم ولذا لم يقل قول قائله صادق مع كونه أخصر \* وكتتب أيضا اللام بمعنى عن ولذًا لم يقلُ انكُ صادق الخ.

(قال القضية) أى المسمى م: فلا يلزم تقسيم الشيُّ الى نفســه وغــيره (قال وهي الجملة الخ) تعريف لفظى فالدور غــير قادح \* وقوله الحاكية بيان للواقع ولو قال الجملة التامة الحاكية الخ لــكان أولى ( قال هي معناها ) أي ما يمكن أن يكون معبرها بالفتح فلا يرد أن هذا يفيد أنه مالم يعبر عما في العقل باللفظ لا يكون قضية وهو فاسم ( قال يصبح أن يقال ) لم يقل قول يقال الح الثلا يخرج عن التعريف قول لم يقل لقائله ذلك بالفسمل ولاقول قائله الخ ليخرج قول النائم والمجنون اذ لا يصح أن يقال لهما ذلك عرفا قاله عبد الحكيم \* وزاد قوله فيه لاخراج الانشائيات إذ لا يصح أن يقال قائله صادق فيه و إن صح القول بانه صادق في قول آخر ( قال لقائله ) اللام بمماني عن قاله عصام الدين أو بمعني في فلا يرد أن القول الممدى باللام بممنى الخطاب فينبغى أن يقول وانك ولا يبعد ارجاع الضائر الاربع في قوله انه الخ الى القول وجد ل كلة في لاحتبار المدخول فيخرج بقواه فيه الانشائيات ولا يلزم تفكيك الضائر الا أنه يلزم استدراك قوله لقائر، ويتموهم الدور لأخذ صدق الخبر في تمريفه

رة مي شا ندان بعس معندا عما بقمامة مالم لعريما في العقل لاللغافي

ان تربيندلفظي للانعيد هياسيد اللادراويداريا لخراللغفا

## و اعتبادت مو المراف المراف المرافي الم

الخارجية عن المحالات نحو لا شئ من الشريك ببصير في الخارج ومن الذهنية الحقيقية مع موجبتها المعدولة فيما وجد الموضوع بذاته في الذهن تحقيقاً أو تقديرا وانفك عنه المحمول فيه نحو الأربعة ليست بفرد أو لا فرد في الذهن وبدونها فيما لم يوجد في الذهن

(١) قوله فيما وجد الموضوع بذاته في الذهن إلى آخره) مماله ماهية حقيقية سواء وجد فيه عققا كما في الأربعة الموجودة في الذهن في أحد الازمنة أو مقدرا كما في كنه الواجب تعالى على تقدير القول بامكان حصوله في الذهن وان لم يقع أبدا فالمراد من الذات الماهية

الموارض الذهنية نحو لاشئ من الشريك بممتنع في الخارج ولو منسل بهذا حتى بكون فيه إشارة إلى افتراق السالبة من الحقيقية في مادة الموجبة الذهنية لكان أولى (قال فيما وجد الموضوع) أى في كل موجبة محصلة ذهنية حقيقية كاذبة لانتفاء المحمول (قال بذاته) أى بما هيته بلا واسطة فرض وجوده الخارجي (قال نحو الأربعة) وكذا المثال المذكور لمادة اجتماعهما من الخارجية اعنى كل انسان ليس بفرس او لافرس في الذهن أو من الحقيقية اعنى العنقاء او الفرس ليس بكاتب أو لا كاتب في الذهن فرق وقوله ماله عنى مابه الشيء هو هو فوله حقيقية) الحقيقية هنا في مقابلة الفرضية لا الاعتبارية فدخل في الحقيقية الماهية المعدومة المحكنة وقوله حاليات وجول الياقوت و بحرالز ثبق وان كانت ماهية اعتبارية (قوله بامكان حصوله) هذا مبنى على المدورة عن التهارية (قوله بامكان حصوله) هذا مبنى على المدورة عن المدورة المدور

كالمنقاء وجبل الياقوت و بحرالز ثبق وان كانت ماهية اعتبارية ( قوله بامكان حصوله ) هذا مبنى على الرسمين و برسمين و برسمين

من المنزل المنز

المرافقيتية الفاهينة وان المرافقة فارها المالغاعر المرافأ ولراق بذاته بل يواسطة الفرض نحو لاشيُّ من المحالات ببصير في الذهن أو بموجود في نفسه ومن الذهنية الفرضية مع موجبتها المعدولة فما وجد الموضوع في الذهن بواسطة الفرض واننك عنه المحمول فيه كما في هذا المثال وبدونها فيما لم يوجد في الذهن اصلا نحو لاشيء

الحقيقية التي على تقدير حصولها في الاذهان تحصل بلا احتياج إلى فرض وجودها الحقيقية التي على منه فرما وجودها الخارجي بخلاف ماهيات المحالات كما تقدم فالمراد من التقدير همنا هو الفرض المتعلق

وجوده الذهبي الممكن وبالفرض في قوله بواسطة الفرض هو الفرض المتعلق بوجوده الخارجي المحال ولذا كانا متقابلين همنا أن المراد بالمقدر الوجود المقدر تقدير امكان \*ولو كان أعممن تقدير امتناع ليشمل كنهه تعالى على القول

بامتناءه لكان أولى لأن قولنا الله تمالي واجب الوجود قضية ذهنيــة حقيقية على كل من التقدرين تأمل (قوله التي على) تفسير للماهية الحقيقية المرادة هنا يوجوده اى الموضوع (قوله الممكن) اى الامكان الخاص وان كان الموضوع هو الله تمالي فان وجوده الذهني ممكن خاص (قال بذانه) أي لَا يَعْمَيْنًا وَلا تَقَدُّمُوا ۚ وَقُلْ مُواسطة الفرض ) أي فرضوجود الموضوع في الخارج ( قال ببصير ) المحمول في المثال الأول من العوارض الخارجية وفي الثاني من العوارض الذهنية ولذا أورد مثالين وقيد المحمول في الثاني بقوله في نفسه لأن بعض المحالات كالامور العامة الممتنعة الوجود في الخارج حينشذ موجود بالوجود الرابطي كقولنا شريك الباري ممتنع وزيد ممكن أو حادث (قال فها ) أي في كل موجبة محصلة ذهنية فرضية كاذبة باعتبار المحمول ( قال تواسطة الفرض ) مر تفسيره ( قال في الذهن اصلا ) أي لامع عدم

الاعتبارية هنا بين المختص والمختص به كافية أختار ماذكره ( قال أو بموجود في نفسه ) أي بالوجود المحمولي (قال وانفك عنه المحمول) أي محمول السالبة لأن محمول الممدولة ثابت لموضوعها وكذا فيما من (قَالَ كَمَا فِي هذا المثال ) أي في مادته (قال في الذهن أصلا) أي لا حقيقية ولا فرضا. وقد يقال يوهم أنها لاتفترق عني الموجبة الممدولة المحمول فيما وجد الموضوع في الذهن حقيقة كما في الأربعــة ليست بفرد ولو قال بدل قوله أصلا فردا أي سواء وجــد حقيقة أو لم يوجد أصلا لـكان أشمل وأولى ( قال لحولاشي ) يتجه أن عدم وجود المعدوم المطلق في الذهن فرضا ممنوع كيف وهو يقتضي عدم صحة الحم عليه ونوجهه عافي الحاشية ونحوه تكلف فلو قال وبدونها فهالم بوجد في الذهن فرضا نحو الأربعة



المقدم أو أعم منه مطلقا ، ومن مانعة الجمع فيما كان ينهما تبان كلى . ومن مانعة الخلو فيما كان بين نقيضهما تبان كلى \*والسالبة الجزئية من كل نوع مها تصدق في مادة لم تصدق فيها موجبته الكلية وانما تصدق السالبة الكلية من المتصلة فيما كان بينهما المنيس والمنتسبة والمنابقة والمنابقة الكلية من المتصلة فيما كان بينهما المنتسبة والمنتسبة وكله المنتسبة المنتسبة المنتسبة والمنتسبة وكندا في الاتفاقية فكقولنا كلاكان المنتسبة المنتسبة المنتسبة وكدامانهة الخلو (قال تبان كلى ) كالشجر والحجر \*وكتب أيضا أي بشرط أن المنادية وكدامانهة الخلو (قال تبان كلى ) كالشجر والحجر \*وكتب أيضا أي بشرط أن لا يكن المنتسبة والمنتسبة المنتسبة والمنتسبة والمنت

(قال السالبة الكلية الح) والمراد من السالبة الكلية منها ماتوجه السلب فيه إلى الاتصال لاالى اللزوم

سوا اساوى محمولاها بحسب الحمل أولا (قال تباين) أى مطلقا ان كانت مانعة الجمع بالمهنى الاحم وبشرط العموم من وجه بين نقيضهما ان كانت بالمعنى الاخص وقس عليه مانعة الخاو (قال تصدق في مادة) أى لاتصدق إلا فيها ولو نرك قوله تصدق هنا لكان أخصر وأفاد الحصر صريحا واستغنى عن قوله الآتى انما تصدق . وقس عليه قوله والموجبة الجزئية (قال وانما تصدق) أقول هذا الحصر بالنسبة الى قوله ومن مانعة الجمع الخ مخالف لما قالوا من أن كل شيئين يصدق بين عينهما منع الجمع يصدق بين نقيضهما منع الجمع عضاف بين نقيضهما منع الخلو وبالمكس وهذا ان نوافقا المجابا وسلما و إلا فالصادقة السالبة المتفقة في النوع فان بين نقيضهما منع علو وبالمكس وهذا ان نوافقا المجابا وسلما و إلا فالصادقة السالبة المتفقة في النوع فان بين جزئها عموما من وجه ونحو ايس دائما اما أن يكون هذا الشئ لاحجراً أو لاشجراً سالبة كلية مانعة الجمع مع أن بين جزئها عموما من وجه ونحو ايس دائما اما أن يكون هذا الشئ حجرا أو شجرا مانعة الخلومع أنبين السالبة السكلية من مانعة الجمع صادقة فيما كان المقدم أخص مطلقا فتصدق من مانعة الجمع والخلو مين نقيضهما السالبة السكلية من مانعة الجمع صادقة فيما كان المقدم أخص مطلقا فتصدق من مانعتى الجمع والخلو فيما كان المقدم في كان المقدم أخول لم يقل ومن مانعتى الجمع والخلو فيما كان المقدم الموادة بين النقيضين بالذات وأن استذم المساواة بين النقيضين بالذات وأن استذم المساواة بين النقيضين بالذات وأن استذم المساواة بين النقيضية والمكن المام والجواب أنهما يوتفان عن اللاشئ من حيث أنه نقيض الشئ والممن الشئ والمكن المام والجواب أنهما يوتفعان عن اللاشئ من حيث أنه نقيض الشئ فتصدق الشي فتصدق المساواة من المنه الشئ والمكن المام والجواب أنهما يوتفعان عن اللاشئ من حيث أنه نقيض الشئ فتصدق المناسبة المحمدة المحمدة

فان قلت فلا عكس الموجبة المتصلة ايضا لصدق الاصل بدون العكس في قولنا كلما تحقق النفريط بدون العكس في قولنا كلما تحقق النفريط بيان المحتربة بيان المحتربة المتعلق المحتربة المتحربة المحتربة المح

بالاصل. فلو قال منتج المحال كا قال غيره ليمم الكل لكان أظهر (قال فان قلت) كانه نقض شبيهي الستازام تلك الدعوى خلاف ماقر ره سأبقا من ثبوت المكس الموجبة الازوميسة (قال فلا عكس) أي رأسا المموجبة مع أنه خلاف ماقر رنم سابقا (قال أيضاً) أى كالاعكس رأسا القضايا التي ثبت تخلف عكوسها في بعض المواد (قال في قولنا الحجام و كذا في قولنا كا كان زيد فرسا كان حيوانا فانه وان صدق العكس على تقدير حيوانية زيد مع صاهليته إلا أن ذلك من الاوضاع المحتنمة الاجتماع مع مقدم المكس و يجاب بما يأتي (قال أمم) منع القوله بدون المكس (قال مم الاحر) اى أو في ضمن المجموع (قال يصدق) أي بصدق عكسه الجزئي بأن جعل ذلك التقدير من أجزاء المقدم لامن الأوضاع (قال الكن) الما الموادين المارة والمنافع على رأيا المصدق أي فيكذب ذلك المكس الجزئي (قال المقدم المكن) الما يكون المقدم مكذا اذا قيد بقيد فقط على رأى المصدف أوكان لا بشرط شيء أيضا على رأينا (قال قلت) بكون المقدم مكذا اذا قيد بقيد فقط على رأى المصدف أوكان لا بشرط شيء أيضا على رأينا (قال قلت) بكون المقدم مكذا اذا قيد بقيد فقط على رأى المصدف أوكان لا بشرط شيء أيضا على رأينا (قال قلت)

(قال قان قلت) معارضة تقديرية بقياس استثنائي غير مستقيم. تقريره لو كان عدم الانمكاس نابتا بالنخلف لزم عدم انمكاس الموجبة المنصلة اللزومية لكن التالى باطل. أما الملازمة فلصدق الاصل الخ. وأما بطلان النالى فلأنه خلاف ماقر ره سابقا من انعكاسها. ويمكن جعله منها مجازيا أو نقضاً شبهيا باستلزام الفساد (قال كما تحقق) قد يقال تحقق الدقيضين محال فيحوز أن يستلزم علا وهو عدم بقاء اللزوم عند فرض وقوعه لجواز استلزام المحال فيكون القضية اتفاقية وقد من أنه لافائدة في عكسها. لكن انها يتم إذا قيل بعد م صحة انعكاسها. والقول بأن ذلك مخصوص عاكان بينه ما علاقة و وجودها هنا ممنوع لا يتمشى على ظاهر كلام المصنف في بحث النسب من عدم الاختصاص به (قال أمم على تقدير) منع ملازمة دليل المعارضة بمنع دليلها اعنى قوله لصدق الحكس وكون مكنا على تلدير كون تالى الاصل مقيداً بقيد فقط (قال قلت) منع لقوله بدون العكس في دليل الملازمة المطوية كقوله المار المم الح إلا أنه لا يمكن حينشذ اثبات المعنوعة (قال كان ذلك) أى فيكون كل من العكس والاصل صادقا ولا يلزم التخلف في هذه المادة (قال من أجزاء المقدم) أى أجزاء المقدم كل من العكس والاصل صادقا ولا يلزم التخلف في هذه المادة (قال من أجزاء المقدم) أى أجزاء المقدم) أى أجزاء المقدم كل من العكس والاصل صادقا ولا يلزم التخلف في هذه المادة (قال من أجزاء المقدم) أى أجزاء المقدم) أى أجزاء المقدم)

اجتماع النقيضين في الذهن والذهن في الخارج وقسم مستلزم بواسطة المقدمة الغريبة هي الدينة هي المقدمة خارجة عن الدليل لازمة في كل (مادة لاحدى القضايا المأخوذة فيه غير موافقة الحا في الأطراف المنظمة الغريبة المقدمة العراف المنطقة المناسقة المقدمة المقدمة المنطقة المناسقة المنا

من منظم المنا اجتماع النقيضين موجود في الذهن والذهن موجود في الحارج فالهما صادفتان على ماهو اكبر في النقيجة الاخدة ( قال الما المالية على ماهو اكبر في النقيجة الاخدة ( قال المالية ا

على ماهوا كبر في النتيجة الاخيرة (قال اجتماع النقيضين) قد يقال انما تكون تلك المقدمة في نحوهذا المثال كاذبة لو كانت هكذا وكل موجود ظلا في الموجود أصيدلا في الخارج موجود اصيلا في الخارج للايجوز أن يكون المحمول هكذا موجود ظلا في الخارج لأن الوجود في الخارج بواسطة الذهن لابدونها مع أن هذا القياس من الغير المتعارف الذي اختلف فيه محمولا المقدمتين فليس بقياس المساواة لأن المحادها شرط التسمية به كما سيأتي (قال في الذهن) موجود ظلا (قال في الخارج) موجود أصيلا في المحادها شرط التسمية به كما سيأتي (قال في المدون موجود طلا (قال في الخارج) موجود أصيلا في الموجود المحادة أريد باجتماع المحادة أريد باجتماع المحادة في الموجود المحادة في الموجود المحدود ال

ويكون الموجودان هويتين كوجود الماء في الكوز الموجود في البيت بخلاف وجود المعدوم في الذهن الموجود في الخارج لأن الحاصل من المعدوم في الذهن صورة والوجود غير متأصل ومن الذهن في الخارج هوية والوجود متأصل فظهر من هذا عدم انحاد محمول الصغرى والكبرى في هذا المثال فلا يكون قياس المساواة لان المحاده المشرط فيه على ماسيصرح به المصنف الا أن يراد والاتحاد أعم من الصورى وان المقدمة الاجنبية والنتيجة ليستا صادقتان إذا أريد باجعاع النقيضين صورته العامية لأن العلم من مقولة الكيف لانا نقول ذكر ابن سيناء في الشفاء أن المستحيل المقيضين صورته العامية لأن العلم من مقولة الكيف لانا نقول ذكر ابن سيناء في الشفاء أن المستحيل المحصل له صورة في العقل بل تصوره انعا هو على سبيل النشبيه فكيف يكون من الكيف الذي هو الاجنبية حيث اعتبر صدقها تحكم الا أن يجاب بأن الغريبة لكونها لازمة لاحدى مقدمات الدليل الاجنبية حيث اعتبر صدقها تحكم الا أن يجاب بأن الغريبة لكونها لازمة لاحدى مقدمات الدليل نزلت منزانها بخلاف الاجنبية (قال لاحدى القضايا) قال عبد الحكيم المقدمة الغريبة مالا تكون لازمة ويكون طرفاها مفار بن لطرف كل واحد من المقدمة بن انتهى وظاهره وجوب مفايرة كل من طرفها لكل من طرفها للقدمتين وليس كذلك لوجوب موافقتها بطرف المتبر موافقة) سلم كلى بالنظر إلى قوله لها ورفع المنابر ما والا لم يتألف منهما قياس منتج (قال غدير موافقة) سلمب كلى بالنظر إلى قوله لها ورفع المنابر ما والا المنابر الله المنابر الما والا لم يتألف منهما قياس منتج (قال غدير موافقة) سلمب كلى بالنظر إلى قوله لها ورفع المنابر ومها والا لم يتألف منهما قياس منتج (قال غدير موافقة)

العامتين غير منعقد في الشكل الثاني وعقيم في الرابع كاحقق في موضعه \* واما ما أورده الشيخ من الشك على المؤلف من اللزوميتين من الشكل الاول بان قولنا كما كان الاثنان فردا كان عددا وكما كان عددا كان زوجا صادق مع كذب النتيجة فمدفوع بمثل ماقدمنا من ان الاوسط مقيد بقيد في ضمن الفردية غينئذ كذبت الكبرى لابما اشاراليه في الشفاء من ان الصغرى كاذبة بحسب نفس الامر صادقة النزاما لانها صادقة (١) نحقيقا والتزاما ولا بما قيل ان حملت الكبرى على اللزومية كذبت كلية لان الفردية من أوضاع العددية فلا يلزم الزوجية على هذا الوضع وان حملت على الاتفاقية انتنى شرط الانتاج

## (١) (قوله لأنَّمها صادقة التزاما وتحقيقاً ) لان فرض وقوع شيء يستلزم

المقدمتين فلا بد من كذب طرف السالبة وعدم توافق الطرفين (قال غير منعقد ) لئلا يلزم صدق الاوسط وكذبه مماً (قال في الشكل الثاني) اما في الشكل الاول فغير مفيد. اما إذا كانت الكبرى موجبة فلما من معلومية النتيجة قبل القياس. واما إذا كانت سالبة فَلاَن الاكبر لكذبه لابوافق شيئاً أصلا وكذا الشكل الثالث لتوقف العلم بالقياس على العلم بوجود الاصغر والاكبر مماً في الواقع إن كانت الكبرى موجبةوعلى العلم بكذب الاكبر إن كانت سالبة وهما كافيان في حصول النتيجة (قال وعقبم) اما في ضربي الابجاب فلجواز كذب الاكبرني الواقع فلا يوافق الاصغر. واما في الباقية فلجواز صدق الاكبر فيوافق الاصفر (قال في ضمن الغردية) وان قيد بقيد في ضمن الزوجية فسدت الصفري وان قيد فيها بالاول وفي الكبري بالثاني صدقت المقدمتان ولم يتكرر الاوسط أو بالعكس كذبت المقدمتان مع عدم تكرره وعلى التقادير لااشكال ( قال صادقة ) فان من يري الاثنين فرداً يلتزم أنه زوج أيضا أقول لعل الشيخ أراد انها حين تقييد الاوسط بقيد في ضمن الزوجية كانت كاذبة بحسب نفس الامر اوأن فردية الاثنين لكونها محالا تستلزم عدم كونهما عددا بناء على جواز استلزام المحال للمحال فلا ينجه ماقاله المصنف. لايقال على الاول يلزم المصادرة لاخذ الاكبر في الاوسط. لانا نقول ان لزمت فعي مشتركة الورود لانه على جواب المصنف يلزم أخــ ف الاصغر في الاوسط تأمل (قال ولا بما قيل ) ضعنه شارح المطالع بوجهين ثانبهما ماسيذكره المصنف وأولهما انا نختار أن الكبرى لزومية فانه كلاكان الاننان عددا كان موجوداً باللزوم وكيا كان موجودا كان زوجا باللزوم فلو انتج اللزوميتان انتج القياس تُلُّكُ الكبرى لزومية ( قال لان الفردية ) يعنى انما تصـــدق الكبرى كنية لو لزم زوجية الاثنين من عديته على جميع الاوضاع الممكنة الاجتماع مع العددية وهو ممنوع لأن الفردية الخ ( قال وان حملت )

( عع \_ برهان )

تلك الاشكال اما بين مقدى مقدمتين او بين التاليين أو بين مقدم الصغرى وتالى الكبرى أو بالعكس ونتيجة الكل متصلة جزئية مقدمها متصلة مؤلفة من الطرف الغير المشارك للصغرى ومن نتيجة التأليف بين المتشاركين وتالها متصلة مؤلفة من الطرف الغير المشارك للكبرى ومن نتيجة التأليف بشرط ان يكون وضع الطرفين الغير المتشاركين في النتيجة كوضعها في القياس من كونهما مقدما أو تاليا كقولنا كلا كان كل انسان حيوانا كان كل روى جسما وكلا كان كل جسم متغيرا كان بعض الموجود حادثا ينتج انه قد يكون إذا صدق قولنا كلاكان كل انسان حيوانا كان كل روى متغيرا يصدق قولنا إذا كان كل روى متغيرا بصدق قولنا الشكل المنتقد على شرائط الانتاج بحسب الكمية والكيفية والحبة لكن المشتمل مشروطة بابحاب المقدمتين المتصلة المشاركة المثاركة المثاركة المثاركة المثاركة المثاركة المثاركة المثاركة المثاركة المشاركة المثاركة المثار

أصناف ) الاخصر الاحسن واصنافه أر بعدة لأن انعقادها اما الخ (قال تلك الاشكال) إشارة الى أن الاصناف الحاصلة للنوع الثانى باعتبار ضرب الاشكال في الاصناف سنة عشر لانعقاد كل من الاشكال الاربعة في كل من الاصناف الاربعة (قال منصلة جزئية) مركبة من متصلتين (قالمقدمها منصلة) أى فتكون أصغر قال للصغرى مرتبط بالطرف والاوضح من الصغرى وقبي عليه قوله للكبرى وذلك الطرف تولنا كما كان كل انسان حيوانا في المثال الآتي ونتيجة التأليف كل رومي متغير إذ هي نتيجة انتياس المركب من تالي الصغرى ومقدم السكبرى من الشكل الاول والطرف الغير المشارك من السكرى بعض الموجود حادث (قال والله والها) وهي الاكبر (قال من كونهما مقدما) يعني لوكان الطرف الغير المشارك من الصغرى مقدما مثلا (قال وهذه النتيجة) أي الطرف المنتول المنتول وغيره (قال بحسبالكية) الاخصر كما وكيفا وجهة (قال المشتمل) المشاركة المنافئة المنافئة من المشاركة التالي تكون موجبة فقط سواء أي الشكل المنتقد من المتشاركين المشتمل على شرائطه مشروط الخ (قال بكون المتصدلة) أي التي كانت كانا المقدمة من المنازكة المقادكة (قال فالمشاركة التالي تكون موجبة فقط سواء كانت كانا المقدمة والتالي المجاركة المقادمة النائية والمنازكة المالكة والله المشاركة إنه يشتمل وأنه يشتمل على المشروط فيه المشاركة المالمتمل وأنه يشترط فها كانت كانا المقدمة والتالي المجاب احدهما لاعلى المقدمة والمواك فالاخصر الاحسن أن يقول المشاركة في المشتمل والنالي المجاب احدهما لاعلى المقدمة والتالي بالايجاب ذي النائل المشاركة في المشتمل والتالي بالايجاب احدهما لاعلى المقدمة والمقدم والتالي بالايجاب احدهما لاعلى المقدمة والمقدم والتالي بالايجاب احدهما لاعلى المقدمة والمنالي بالايجاب ذي النائل

وبين المقدم والتالى بالحجاب احدهما وبين المقدمتين غير مشروطة بالحجاب شيء وغير المشتمل من الصنف الأول مشروطة بامرين. احدها كلية احدى المتصلمين. وثانيما بعد رعامة القوى الا تية أن يكون احد المتشاركين بنفسه أو بالكلية للفروضة مع نتيجة التأليف أو كلية عكسها المفروضتين منتجا لمقدم تلك المتصلة الكلية \* ومن الصنف الثاني مشروطة بكون نتيجة التأليف مع أحد المتشاركين منتجة للمشارك الا خر إذا اتفقت المتصلمان في الكيف ومع أحد طرفي الموجبة منهما منتجة لتالى السالبة إذا اختلفا ومن الصنفين الاخيرين الكيف ومع أحد طرفي الموجبة منهما منتجة لتالى السالبة إذا اختلفا ومن الصنفين الاخيرين المشروط باحد هذين الاستنتاجين في الصنفين الاولين الا أن الصنف الرابع ينتج تلك المتصلة كلية فيما إذا كانت المتصلة الممامية المقدم الكبري كافي المثال المذكور إذا فرض (١) النيجة التأليف أو عكسها الكلي منتجا لمقدم الكبري كافي المثال المذكور إذا فرض (١)

(١) ( قوله إذا فرض مقدم الكبرى الخ ) بان يقال كيا كان كل انسان حيوانا كان كل روى

وبين المقدمين النج أوترك توله فالمشاركة الى قوله غدير المشتمل \* و يمكن الجواب بان الاشتراط في المشاركة الكائنة في المشتمل راجع إلى الاشتراط فيه وأن المراد بأحدها التالى بقرينة ماقبل التفريع (قال و بين المقدم) الاولى نرك البين في البين (قال وغير المشتمل) أى على شرائط الانتاج (قال التوى الا تتبة) بعيد هذا بقوله منها ومنها (قال أن يكون) يعنى يشترط فيه كون الحاصل من ضم أحد المتشاركين بنفسه أن كان كليا أو بفرض كليته إن لم يكن إلى نتيجة التأليف بين المتشاركين بعد فرض كونهما منتجا النج (قال مع نتيجة) فرض كونهما منتجا أله إلى عكسها السكلي فرضا وأن لم تنعكس كلياقياضاً منتجا النج (قال مع نتيجة) وأولى (قال نتيجة التأليف) أى تأليف المشاركين منتظمة مع النج على قياس مام (قال مع أحد المشاركين) وهو تالى احدى المتصلمين إذ المشاركة حينتذ في التالى (قال اذا اتفقت) ظرف المشتراط (قال ومع أحد ) يمنى يشترط في الصنف الثانى إذا اختلفت المقدمتان في السكيف أن المرف بمنم أحد المتأليف مع أحد المنافي من الحد المتالك من المراد واستنتاج تالى السالبة من أحد المتأليف مع أحد طرفي الموجبة كافي شرح المطالع . ومن هذا يعلم أن المراد واستنتاج الصتف الثاني على تقدير صدق المتدمتين كنا صدق المتدمتين كنا صدق المتدمتين كنا صدق الاصغر صدق اللاكبر (قال إذا فرض) قيد المثال ولو قال إذا الم تقدير صدق المتدمتين كنا صدق الاصغر صدق الاكبر (قال إذا فرض) قيد المثال ولو قال إذا

مقدم الكبرى حملية جزئية (فوائد نافعة فيما قبل وبعد) منها أن جزئية مقدم المقصلة الكلية موجهة كانت أو سالبة في قوة كليته فتى صدقت ومقدمها جزئى صدقت ومقدمها كلى. ومنها أن كلية مقدم المتصلة الجزئية الموجبة أو السالبة في قوة حزئيته. ومنها أن جزئية الى السالبة الحكلية أو الجزئية في قوة كليته.ومنها أن كلية تالى الموجبة الحكلية أو الجزئية في قوة كليته.ومنها أن كلية تالى الموجبة الحكلية أو الجزئية في قوة كليته.ومنها أن كلية تالى الموجبة الحكلية أو الجزئية في قوة جزئيته (النوع الثالث) له نمانية أصناف لان الشرطية التي هي أحد جزيي إحدى المتصلتين اما متصلة أو منفصلة مقدم الصغرى أو الكبرى أو تالى إحداها.وينعقد بين

جسما وكلما كان بعض الجسم متغيرا كان بعض الموجود حادثًا ينتج الله كلما صدق قولنا كلما كان كل السان حيوفًا كان كل رومى متغيرا يصدق قولنا اذا كان كل رومى متغيرا كان بعض الموجود حادثًا لان تالى الصغرى اعنى قولنا كل رومى جسم مع نتيجة التا كيف المفروضة اعنى قولنا كل رومى جسم مع نتيجة التا كيف المفروضة اعنى قولنا كل رومى متغير ينتج من الشكل الثالث مقدم الكبرى أعنى قولنا بعض الجسم متغير فيوجد شرط انتاجه على ما سبق

جمل مقدم كبراه حملية الخ المكان أوضح (قال حملية جزئية) أى لاكلية لأن القياس المؤلف في المنال المار من نالى الصغرى ونتيجة التأليف لكونه من الشكل الثالث لاينتج الكلية (قوله التاكيف المفاوضة) قال ذلك لان القياس المؤلف من المتشاركين من الشكل الاول ولم يتحقق فيه كلية الكبرى (قال نافعة) كما أشار وسيشير اليه (قال إن جزئية) أما في الموحبة فلأن المقدم المكلى ملزوم للجزئي وإذا لم والجزئي ملزوم للنالى فالمقدم المكلى ملزوم له . وأما في السالبة فلأن الجزئي أعم من المكلى وإذا لم يستلزم الاعم شيئا أصلا لم يستلزمه الاخص أصلا وإلالزم وجود الاخص بدون الاعم هف (قال فتى) بيان لمهنى القوة هنا (قال مقدم المنصلة) أما في الموجبة فلان اللازم بالزوم الجزئي للخاص لازم كذلك المام والا لم يستلزمه العام إذا لم يستلزم العام إذا الم يستلزمه العام إذا الم يستلزم العام إذا الم يستلزم المام الخاص ، وأما في السالبة فلأن العام إذا لم يستلزم شيئا جزئيا لم يستلزمه العام إذ الم المنام (قال في قوة جزئية) لان الجزئي لازم الكاي ولازم اللازم لازم وفي النصم في القوتين والا للزمه العام (قال في قوة جزئية) لان الجزئي لازم الكاي ولازم اللازم لازم وفي النصم في القوتين الاخير من من المنام الله المنام الاشتراك لكونه جزءا تاما من احداها ناقصا من الاخرى جزء أولى من الاولى فنكون العلم المناه الاشتراك جزءا ولى من الاولى فنكون المام الاشتراك جزءا والمناه والمناه والمناه والمناه الشرطية يكون المام الاشتراك جزءا والله والمناه الاشتراك المناه الاشتراك المنام والله المناه الاشتراك المنام والله المناه الاشتراك والمناه المناه الاشتراك والمناه والمناه المناه الاشتراك والمناه المناه الاشتراك والمناه المناه المناه المناه الاشتراك والمناه المناه الاشتراك والمناه المناه الالمناه والمناه الاشتراك المناه الاشتراك والمناه المناه المناه الالمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه وا

المتشاركين في كل صنف الاشكال الاربعة بضروم اوالنتيجة في الكل متصلة أحد طرفها متصلة أو منفصلة كقولنا كلما كان العالم ممكنا فكلما تعدد الاله يلزم امكان التمانع ينهما وكلما امكن التمانع يلزم امكان اجماع النقيضين بنتج أنه كلما كان العالم ممكنا فكلما تعدد الاله يلزم امكان اجماع النقيضين وهذا النوع كالقياس المؤلف من الحملية والمتصلة في شرائط الانتاج وعدد الضروب في كل صنف وستعرفها (القسم الثاني) مايتركب من منفصلتين وله أيضا ثلاثة أنواع \*النوع الاول مايكون اشتراك مقدمتين في جزء تام من كل منهما وله ستة أصناف لانه مؤلف من حقيقيتين أو من حقيقية مع مانعة الجمع أومع مانعة الخلو أو مانعتي الجمع أو مانعتي الخلو ولا يتميز الاشكال الاربعة في المؤلف من المتجانسين منها بالطبع بل بالوضع فقط ويشترط في انتاج الكل ايجاب احدى المقدمتين وكلية

أحد الاحوال الاربعة فيكون نمانية أصناف ( قال بضروبها ) وهي في الشكل الرابع خسة لانمانية و في البواق كا مروقد مر من المصنف مايفيد أن الاختلاط باعتبار الازوم والهناد والاتفاق (قال أحدطرفها) أي اذا كان احدجز في احدى المتصلمين متصلة فاحد طرفها منصلة أو منفصلة فمنفصلة (قال ينتج أنه) بعني أن النتيجة في هدندا المثال شرطية مقصلة والحملية التي هي مقدم الصغرى مقدمها والمتصلة التي مقدمها مقدم نال الصغرى وقالبها تالي السكبرى تاليها ( قال اجتماع النقيضين ) ها كونهما واجبين وعدمه أو قدرتهما وهجزها أو وجود أو المجاد أو امكان العالم وعدمه ( قال ثلاثة أنواع ) وجمه الحصر فيها كا من ( قال وله ست ) حاصلة من اعتبار كل من الحقيقية ومانهتي الجمع والخلوم عنظيرتها واحدى مقابلتها فلو قال بدل قوله لانه الح لانهما اما حقيقيتان أو مانهتي الجمع أو مانهتا الخلو أو مختلفتان لكني مقابلتها فلو قال بدل قوله لانه الح ( قال ولا يتميز ) ولا الصغرى عن الحمر كالابه المائية وقس عليه قوله أو مانهتي الحلو ( قال ولا يتميز ) ولا الصغرى عن المحبر كالابها بالمدى المؤلف من غير المتجانسين وليس كذلك محقال شارح المطالع وهو على ستة همنا وكلامه يشدر بالتمايز في المؤلف من غير المتجانسين وليس كذلك محقال شارح المطالع وهو على ستة السام وكيف ماكان لا يتمايز بعض الاشكال عن بعض انتهى . لكن كلامهم في بيان نتيجة المختلفتين إسواء المسنف ( قال الكل ) أي كل من الاصناف السية ( قال احدى المقدمتين ) سواء المنات الاخرى موجبة أولا نغير المنتهج هنا السالبتان فقط ( قال وكلية ) لم يقل وكايتها لانه لايلزم آن المائل كانت الاخرى موجبة أولا نغير المنتهج هنا السالبتان فقط ( قال وكلية ) لم يقل وكايتها لانه لايلزم آن

مقدمها من غير الحقيقية في الثاني ومن الحقيقية في النالث ومن مانعة اجمع في السادس وفي الصنف الراب والخامس متصلتين موجبتين جزئبتين كل منهما مؤلف من الطرفين في الخامس ومن نقيضي الطرفين في الرابع والمؤلف من موجبتين احداها جزئية فهو في النتيجة كالرابع ان كانت الجزئية في الرابع حقيقية والسادس ان كانت الجزئية في السادس مانعة الجمع وكالخامس فيما عداها من الاصناف الاربعة والصنف السادس فيما كانت الجزئية مانعة الخلو \* والمؤلف

الاشكال لاينتج الا منصلة واحدة (قال من غير الحقيقية) أي وتاليها من الحقيقية الاستلزام طرف مانعة الجمع نقيض الاوسط المستلزم لطرف الحقيقية أو عينه ولا يكون مقدمها من الحقيقية والالم تصدق النتيجة كنية (قال ومن الحقيقية) أي ونالمها من مانعة الخلو لاستلزام طرف الحقيقية نقيض الاوسط وهو يستئزم طرف مانمة الخلو ولا ينمكس لما صر ( قال في السادس ) أي وتالمها من مانمة الخلو لاستلزام طرف مانعة الجمع نقيض الاوسط واستلزام طرف مانعة الخلو وانتاج هذين الاستلزامين من الشكل الاول استلزام طرف مانعة الجمع لمانصة الخلو ولا ينعكس لثلا تكنفب النتيجة كلية ( قال الرابع والخامس) هما من المنجانسين ولا يتمايز الاشكال فهما (قال جزئيتين) لاكليتين لجواز كون كل من الطرفين أو نقيضهما أعم من وجه من الآخر فلا تصدق الملازمة الكلية كقولنا داعًا اما ان يكون هذا ا شجر واما شجر أو حجر ( قال كل منهما ) أي من النتيجتين( قال نقيضي الطرف بن ) أي الاصغر والاكبر ( قال احداهما) أي فقط لوجوب كلية الاخرى ( قال فهو في النتيجة ) حاصل مافي شرح المطالع ان نثيجة المؤلف من موجبتين احداهما جزئية متصلتان موجبتان جزئيتان في جميع الاصناف وهمًا مؤلفتان من نقيضي الطرفين في الرابع مطلقاً وفي الثاني ان كانت الجزئية هي الحقيقية وفي السادس ان كانت الجزئية مانمة الخلو ومن نفس الطرفين فما عداها انتهى. ففي كلام المصنف خللولو قالكالرابع في الرابع مطلقاً وفي الثاني ان كانت جزئية حقيقية وفي السادس ان كانت مانمــة الخلو وكالخامس فيما عداها لكان اخصر واوضح وصوابا ( قال مانعة الجمع ) مقتضي مافي شرح المطالع أن يقول هنا مانعة الخلووفي الاكتي مانعة الجمع بمكس ماذكره ( قال من الاصناف ) هذا ومعطوفه بيان لما عداها أذ النفي المستناد من عدا بالنسبة الى السادس متوجه الى القيد كما هو الاصل في الكلام المقيد (قال الاربعة) كان الحكم هنا بكون النتيجة في الصنف الثاني والثالث والسادس متصلتين موجبتين جزئيتين كل منهما مؤلفة من الطرفين يخالف الحمكم بان النقيجة في غير المتجانسين واحدة لتمايز الاشكال فيه فتأمل

وربما يجتمع في قياس واحد منه شكلان فصاعدا اما من نوع او من أنواع. ويشترط في انتاجه أمور أربعة ايجاب المقدمتين وكلية احداها وصدق مانعة الخلو بالمعنى الاعم عليهما واشتمال الشكل المنعقد الواحد أو المتعدد على شرائط الانتاج والنتيجة منفصلة موجبة مانعة الخلوبذلك المعنى أيضا صركبة من نتيجة التا ليف والجزء الغير المشارك ان وجد ذلك الجزء والا أن نتائج التأليفات. وله اصناف خمسة لامزيد عليها \* الاول مايشارك جزء واحد من احداها جزأ واحدا من الأخرى مشاركة منتجة ينتج منفصلة ذات أجزاء اللائة. الطرفين الغير المشاركين و نتيجة انتأليف كقولنا إما ان يكون كل جسم متغيرا أو لا متغير أواما أن يكون كل متغير حادثا أو بعض الممكن قديماً ينتج انه اما ان يكون كل جسم متغيرا أو لا متغيراً وبعام المكن قديماً من احداهما جزئين من

الاقتراني الحلي ( قال وربما يجتمع ) الاولى تأخـيره عن بيان الاصناف الخسة ( قال واحــد منه ) أى من النوع الثاني في الاقتراني الشرطي الانفصالي ( قال شكلان ) كما في مثال الصنف الثالث ( قال فصاعدا ) كما في الرابع في المثال الا تني ( قال من نوع الخ ) تعميم للشكلين فصاعدا ومراده بالشكل هو الطبيعي وبالنوع الشكل المنطقي أي سواء كان القياسان فصاعدا من شكل واحد كما في مثال المصنف الصنف الثاني اذ التأليف فيه من تالي الصغرى مع مقدم الكبرى قياس حملي من الشكل الاول وكذا مع تالى الكبرى أو من اشكال كما في المثال الآتي منا للصنف الرابع . أو بالشكل المنطقي وبالنوع الضرب أي اما من ضرب واحد من ضروبها أو من أضرب لكنه يتجه عليه مع انه خلاف المصطلح انه بعد اعتبار تفاير الشكلين لامعني لهذا التعميم فشدير (قال الاعم عليهما) أي بان يكونا حقيقيتين أو مانعتي ألخلو بالمعنى الاخص او مختلفتين احداهما حقيقية والاخرى مانعة الخلو (قال واشتمال الشكل) الاخصر واشتمال المنشاركين على الخ . لايقال هذا أوضح وانسب بنسبة الاشتمال لانا نقول لما علم ان انمناد الاشكال باعتبارها وبينهما علم انهما الشكل ( قال من نتيجة التا ليف ) أي من المشاركين ( قال التا آليف ) جمع تأليف والاوضح التأليفات ( قال مشاركة ) مستغنى عنه بما من في الشرائط ( قال منفصلة ) لان المقدمتين مانمتا الخلو فيكون احد طرفى كل منهما واقعا فالواقع ان كان احمد الطرفين المتشاركين صدق نتيعجة النا ليف والا فالواقع أحد الطرفين الغير المتشاركين فالواقع لايخلو عن نتيجة التاكيف وعن احدها (قال كل جسم متغير) المؤلف من المتشاركين اعني مقدمي المقدمةين قياس حملي من الشكل الاول من الضرب الاول ( قال جزءا من الخ ) أي فقط ( قال جزئين ) أي لكل

الاخرى ينتج منفصلة ذات اجزاء ثلاثة ، الطرف الغير المشارك ونتيجتي التألفين كقولنا الما أن يكون كل متغير تخادثا أو كل متغير الما أن يكون كل متغير تخادثا أو كل متغير قديما . الثالث مايشارك جزء من الداها جزأ من الاخرى والجزء الاحر من الاولى جزأ آخر من الثانية ينتج باعتبار المشاركتين منفصلتين كل منهما ذات اجزاء ثلاثة كما انتج الاول \* الرابع مايشارك كل جزء من احداها كل جزء من الأخرى ينتج منفصلة ذات اجزاء أربعة هي نتائج التأليفات الاربعة ه الخامس مايشارك جزء من احداها كل جزء من الحرى والجزء الآخر من الاربعة ه الخامس مايشارك جزء من احداها كل جزء من احداها كل جزء من الحرى والجزء الآخر من الاولى أحداء أربعة كل انتج الاولى أحداء أربعة كل انتج

منهما من الاخرى ولا يشارك الجزء الاخير من الاولى لشيُّ منهما من الاخرى فالمجتمع فيمه قياسان (قال وتثبحتي) لان الواقع أن كان الجزء الغير المشارك فهو احد أجزاء النتيجة أو الجزء المشارك فالواقع من المنفصلة الاخرى اما هذا الطرف أو ذاك فيصدق نتيجةالتأليف فالواقع اما الطرف الغمير المشارك أواحدى نتيجتي التأليفين (قال جزء من احداهما) يؤخذ منه ان المجتمع فيه شكلان فقوله الا تني كا انتج الح تشبيه في مجرد كون النتيجة ذات اجزاء ثلاثة (قال كا انتج الاول) مثاله اما كل انسان ناطق واما كل حجر حيوان واما كل ناطق ضاحك واما كل حيوان متحرك بالارادة ينتج اما كل انسان ناطق واما كل ناطق ضاحك واما كل حجر متحرك بالارادة باعتبار أحد المتشاركين وينتج باعتبار الآخر اماكل انسان ضاحك واماكل حجر حيوان واماكل حيوان متحرك بالارادة والمتألف من المتشاركين اقترانيان حمليان من الشكل الاول وذلك لان الواقع ان كان الجزء الغــير المشارك فهو أحد اجزاء النتيجة والا فالواقع من المنفصلة الاخرى اما المقدم أوالتالي وأيا ماكان تصدق احـــدى نتيجتي التا ليفين (قال مايشارك ) فيكون المجتمع فيه اربع اقيسة (قال ذات اجزاء ) مثاله اما كل أنسان ناطق وإماكل ناطق فرس واماكل فرس انسان وأماكل ناطق حيوان ينتج اما بعض الناطق قياسان من الشكل الاول وقياس من الشكل النالث وآخر من الرابع \* ووجه الانتاج أن الواقع من المنفصلة الاولى اما الجزء الثاني أو الاول وعلى كل فالواقع ممه من الثانية أحد جزئهما فيصدق احدى نتائج التأليفات الاربع ( قال منفصلتين ) مثاله اما كل انسان ناطق واما كل حجر حبوان واماكل اس واماكل حيوان انسان ينتج الماكل انسان ناطق واماكل حجر حساس واماكل حجر

التانى (النوع التالث) مايكون اشتراكهما في جزء تام من احداها وناقص من الاخرى بان يكون أحد طرفى احداهماشرطية متصلة أومنفصلة ويشترط انتاجه باشتمال المتشاركين على تأليف منتج من أحد الاشكال الاربعة ويكون المنفصلة الشرطية الجزء موجبة مانعة الخلو بالمعنى الاعم والنتيجة أيضا موجبة مانعة الخلو المؤلف من الجزء الغير المشارك ومن نتيجة التأليف بين تلك الشرطية والمنفصلة البسيطة فان كانت تلك الشرطية منفصلة فيحمها مع المنفصلة البسيطة كيم القياس المركب من المنفصلتين المتشاركتين في جزء تام من كل منهما في الشرائط والنتائج وقد سبقت فيؤخذ نتيجة التأليف بحسبهما وتجعل أحد جزئ النتيجة كقولنا اما أن يكون العدد زوجا أو فردا واما أن لايكون العدد خرا واما وبالعكس واما أن لايكون العدد خرا وان كانت متصلة فيكمها معها كم القياس المركب من المنفصلة والمتصلة وسيجي فتؤخذ نتيجة التأليف بحسبهما كقولنا دا مما الما كان كانت

انسان وهي احدى المنفصلتين. والثانية اما بعض الناطق حيوان واما كل حجر انسان واما كل حيوان حساس والمجتمع هنا قياسان من الشكل الاول وقياس من الرابع كما هو مقتضى الاخدة من تعريف الصنف الخامس وذلك لان الجزء المشارك لاحدها من احدى المنفصلتين ان كان واقعاً فهو احد اجزاء النتيجة و إلا فيقع الجزء المشارك للجزئين فيقع معه من الاخرى احدها فتصدق احدى نتيجتي التأليفين (قال بان يكون احد طرقى) أى المقدم والتالي وهذا نصوير للنوع الثالث أى لايتصور هذا النوع إلا بان الخ (قال المنشاركين) أى المقدم أو التالي من احدى المنفصلتين ونفس الاخرى لا الصغرى والكبرى فما به الاشتراك مقدم أو تال من احداها وجزء من احدها من الاخرى (قال لا الصغرى والكبرى فما به الاشتراك الاشكال باعتبار المتشاركين (قال الشرطية ) متصلة أو منفصلة (قال والنتيجة ايضا) لانه لما اشترط كون المنفصلة الشرطية الجزء موجبة مائمة الخلوكان الواقع غيرخال عن والنتيجة ايضا ) لانه لما اشترط كون المنفصلة الشرطية الجزء موجبة مائمة الخلوكان الواقع غيرخال عن العلمف المنازك منها وعن القياس المنتج لنتيجة التأليف لان الواقع ان كان الاول فذاك والا محقت الشرطية مع المنفصلة البسيطة فنصدق تلك النتيجة فلا يخلو الواقع عنهما (قال أحد جزئي النتيجة) وجزؤها الا خرهو الجزء الغير المشارك (قال ينتج أنه اما) الظاهر أن يزيد بعد قوله و بالمكس من القياس (قال كتولنا وايس البنة اما أن يكون العدد زوجا أو منقمها (قال معها) أى المنافقطة التي هي الطرف الاخرو مقدمها من القياس (قال كتولنا دائما) المشترك فيه وهو النهار موجود جزء الجزء من الصغرى لانه جزء مقدمها من القياس (قال كتولنا دائما) المشترك فيه وهو النهار موجود جزء الجزء من الصغرى لانه جزء مقدمها المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الشيرة مقدمها المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافق

(TYT) على كل تقدير هو اما موصول النتائج أن أوصِل إلى كل قياس بسيط نتيجيَّه فضمت الم مقدمة أخرى ليحصل بسيمط إخروه كذا الى حصول اصل المطلوب كقولناهذا الشبهج ٧٧ مِتَانَ كُما خَيِنَنُذُ نَقُول مُجْمُوع الاستثنائيين فرد محقق وقد صدق عليه تعريف القماس كصدفه على مجموع الاقترانيين وعلى مجموع الاقتراني والاستثنائي فلابدوأن يكون من أنسام القياس المركب والالبطل تعريف القياس صنعا فلا مرد أن القوم أهملوا المركب من الاستثنائيين فلا يكون من أقسام القياس المركث ﴿ واحد واحد على تقدير لزوم الوحدة او الله على المجموع على تقدير لزوم الكثرة ( قوله فرد محقق ) أي للتياس الممرف (قوله وأن يكون) أي مجموع الاستثنائيين (قوله والالبطل) أيوان لم يكن من أقسام القياس المركب مع ظهور أنه ليس من أقسام القياس البسيط وقد انحصر القياس فيهما أو المراد وان لم يكن فردا محققاً للقياس (قال وعلى كل) أى من النقادير الثــلانة (قال النتائج) اللام هنا وفي يكون تتيجة واحدة (قال فضمت الى الخ) بان جملت المضمومة مقدمة والمضمومة اليها مقدمة أخرى ليحصل النج \* وكتب أيضا أي بالصفر وية أو بكونها مقدمة استثنائية فعلى الاول تكون مقدمة وعلى الثاني مؤخرة (قال ليحصل) بمجموعة المضمومة والمضمومة البها (قال كقولنا هذا الشبح الخ) الاولى مفارقتان عن الماهية النح ( قوله فحينهذ نقول ) توطئة لقوله فلا برد (قوله والا لبطل ) لامتناع كونه قياسا بسيطاً ( قوله اهملوا ) بان لم يبينوا أحكامه واقسامه كا بينوها في المركب من الاقتراني والاستثنائي فلا يتجه أن اهمالهم له يقتضي كونه فرداً مجو زا فينافي ماسبق وأنه لابأس بخر وجه عن القياس لجواز أن لا يكون تعريفه حداً تاما فلا ينتقض بالفرد المجوز (قال اما موصول النتائج) المراد عالى المافوق الواحد ان أريد بها مايسم النتيجة الاخيرة وكذا في قوله مفصول النتائج ولا ينتقض الحصر فيهما بالمثال الآتى لمفصولها حيث وصلت نتيجة وفصلت أخرى لان المراد بالفصل عدم الوصــل والنني متوجه إلى النتائج فيكون مفصولها واللام هنا وفها يأتى مبطل الجميــة ان أريد بها ماعداها ى سرب بي سرب إلى الماشية الا آتية (قال أن أوصل النج) الاخصر المناسب بالمعرف أن وصل بكل كا هو ظاهر كلامه في الحاشية الا آتية (قال أن أوصل النج) النح (قَالَ فَضَتَ الَى الْحِ) لفظا كنال المصنف أَوْ تقديراً كان حذف منه قوله ثم هذا حيوان (قَالَ من رك الشبح جسم أنيه تسامح فلوقال عدا الشبح انسان النح لكان أولى ويمكن جعله مثالا لمجدوع

(۱) لانه انسان وكل انسان حيوان فهذا حيوان ثم هذا حيوان وكل حيوان جسم فهذا حسم وهوالمطلوب. واما مفصول النتائج ان فصّل عن بعض البسائط نتيجته كقولنا لان هـذا الشبح انسان وكل انسان حيوان وكل حيوان جسم فهذا جسم وكالقياس المقسم وامثاله كما اشرنااليه والاستقراء التام قسم من المقسم والمؤلف من الاقتراني والاستثنائي الغير المستقيم يسلمي عندهم

(۱) (قوله كقولنا هذا الشبح جسم الح) هذان مثالان للموصول والمفصول المؤلف من الترانيين. وأما المؤلف من الاستثنائيين فالموصول كقولنا هذا جسم لانه كاكان انسانا كان حيوانا لكنه انسان فهو حيوان ثم كلما كان حيوانا كان جسم للكندة حيوان فهو جسم كالم صرح المفصول مثل ذلك اذا حذف نتيجة القياس الاول اءني قولنا فهو حيوان ومنه يظهر الموصول والمفصول فيما تألف من الاقتراني والاستثنائي والمثال الاتي للخافي والحقي مفصولان لفصل الاقتراني الشرطي فيهما عن نتيجة ولظهور الكل تركناه في المتن المناسسة في المتنابية ولظهور الكل تركناه في المتنابي قوله (والالصدق) الح هذا المثال مطابق لما حققه الرازي في شرح المطالع من أن

في أثمات هذا الشبح جسم (قوله من اقترانيين) حمليين (قوله نتيجة القياس) أي وكذا المقدمة المي الشبح المقدمة الله الشبط المقدمة الله الشبط المقدمة الله الشرطية الثانية ليحصل قياس بسيط آخر أعنى قوله لكنه حيوان تأمل (قال والاستثنائي) مقتضى كلامه أن قولنا كا كان هذا الشي انسانا كان حيوانا وكما كان حيوان تأمل (قال والاستثنائي) مقتضى كلامه أن قولنا كا كان هذا الشي انسانا كان حيوانا وكما كان

المطلوب والقياس (قال وهو المطلوب) مستدرك (قال آن فصل) لو قال هذا إن تركت نتيجة بعض البسائط وفيا من ان ضم الى كل النح لكان أولى تحاميا عن توهم الذور فهما وعن توهم أن المراد بالفصل ذكرها بعد القياس الاخير فيا هذا (قال كقولنا لان) أى فى الاستدلال على الدعوى المارة لان النح ولو ترك قوله لان لكان أولى (قوله والمفصول المؤلف) أى كل منهما من اقترانيين حمليين (قوله من استثنائيين) مستقيمين (قوله القياس الاول) نبه به على أن حدفها كاف لكون القياس مفصولا ولا حاجة فيسه إلى حدف المقدمة الواضعة والا لبطل حصر القياس المركب فى القسمين خروج المثال المذكور إذا حدفت نتيجة القياس الاول فقط عنهما . فن قال وكذا يحدف المقدمة الواضعة أعنى قوله لكنه حيوان فقد أخل بكلامه . وكذا تأويل النتيجة بما يعم الواضعة على أنه يأبي عنه ظاهر قوله أقيل المول قوله أقول المؤلف المؤتراني) الأولى الأولى الأولى الأقتراني) ولو ذكرت نتيجة القياس الأولى بعده لكانا موصولين (قال ان تألف) الاولى ان كان الاستثنائ في ه

الله المسلم الم

ت مدسیق آب العنی العلام الشا راخ فرش حالصل التضل و تدبی سببان از د بین شید استخدام

المناطق النالانة المسهاة بلفظ الكلى المنطقي وأخويه وكذا السكار في قوله الآتى الى وجود السكل أي كل من تلك المفاهيم فالحسكم في الموضعين على نفس المفاهيم لاعلى من صدر المرافق و نفس المفاهيم العلى الموادد المواد كلام المصنف وأما الحـكم في قوله الى وجود الطبيعي فعلى الافراد بقرينة المبنى عليه \* ثم أن جم الكليات من قبيل جمع المشترك اللفظي على رأى عصام الدين والمشترك الممنوى على رأى عبد الحكم بقي أن ذكر أن التأكيدية لم يقم موقعه بالنسبة الى المعطوف وان وقع موقعه نظراً الى المعطوف علميه (قال لاستحالة ) اشارة الى (الكبرى والصغرى مطوية تقر تراكلتياس هكذا لأنه لاشي من تلك الكلمات عَتَـْخُص وَكُلُ مُوجُود مَتَسْخِعِي بِالفَمْرُورة يَنْتُج مِن الشَّكُلُ الثَّانِي لَاشِيُّ مَنْهَا يَمُوجُود بِالضَّرُورة قَالَ الوجودَ ) الخارجي ( قَالَ البعض ) أي القليل ( قال والكثير ) أي البعض الكثير ففي الكلام احتماك (قال الي وحود الطبيعي) أي في ضدن الافراد وكتب أيضاً أي وجود بعض أفراد العلميعي () دي بعضها الآخر كالامور العاصة وسائر الامور الاعتبارية فالقضية مهملة ( قال أنه جزء الح ) صغرى وكذا المدم (قوله أمور انتزاعية) أي ميمور : إينا للموجود الذهني نقط ومعقولًا نانيا (قال من هذة الكليات أي المفاهم النااية شرون الكلي المعاني أقسامه الحسة والكلي الطبيعي والعقلي وأقسامهما المشرة والقصرعلي المقسم منها قاصر لاأفراد تلك التمانية عشر لانه يستلزم استدارك قوله الآتي لا وجود لافرادهما أو تتبديله بقولنا فكما لاوجود لافرادهما في الخار ﴿ لا وجود لانفسهما فيه أوجمل الكاف فيه القران أو للتشبيه المقلوب مع أنه لايخلو عن شيٌّ وكذا الحَــــــــمُ في قوله الى مِحمِد الكل وكذا قوله الى وجردااعلميتي لانه عندالمصنف عبارة عن الانسان والحيوان وأمثالها لاعن مروض الكلية على اهو ظاهركلامه ثما قيل إن الحركم فيه على الافراد بقرينة المبنى عليه وان ذكر أنالتأ كيدية لم يقع ، وقعه بالنظر الى المعطوف وان وقع ، وقعه نظراً الى المعطوف عليه ليس بظاهر ومنه يظهر أنه لاحاجة الى تنسير د بوجود أفراد الصلمية عن خلافا لما توهم (قَالَلاستحالة ) هذا انما يصح لوكان الموجود الخارجي هو س وكان وجود مالا يثاله الحس بجوهره في الخارج محالاً وءو ممنوع كيف وقد صرح الشيخ بأنه (قال خزء ) يؤخذ منه أن النزاع في الطبيعي المحقق الاشتخاص دون مقدرها كالمنقاء وفي

h في الخارج وهو الفرد المركب منه ومن المشخصات كزيد الركب مرف الانسان بجي في التحقيق فالحق ان وجوده عبارة عن وجود رون ولذا جعلوا السكلية (١) المرد في المرد ولذا جعلوا السكلية (١) المرد ولذا المرد مرز فاليز المرد ولا الم وجود مايصدق عليه مفهوم الكلي الطبيعي (قال عن وجود أفراده ) أي أفراد مايصدق عليه ذلك المفهوم \* وكتب أيضاً أى وان الطبايع مفهومات انتزاعية من الافراد (قال لا إن نفسه) مقتضى عندا ان صفح قال بوجود الطبيعي في الخارج قائل بكونه فيه ممروضاً للسكلية وقابلية التكثر مع أنه لم يقل بذلك بل هو قائل بتشخصه فيه ووجوده في ضمن الافراد كاسمة (قال السكامة) أي المنطقية ا ماسوى الخاصة والعرض العام لانها ليست جزء الموجُّود في الخارج وهُو كذلك (قال في الخارج) صغرى الشكل الاول وكبراه مطوية (قال لكنه) منع للصغرى انأريد بالجزء في المقدمتين الخارجي وتسليم لها ومنع للحكبري ان اريد به المقلي فسهما (قال في التحقيق) يتجه أن الجزء مابه يتقوم الشيُّ ولا بد من وجوده أين ما وجد ذلك الشيُّ فهو جزء خارجي أيضا ولذا قال عبد الحكيم ان بعض الاشخاص يشارك بعضاً دون بعض في أمر مع قطع النظر عن الوجود والعوارض التابعة له وذلك الأمر مقوم لتلك الاشخاص في حد ذاتها وتوجد حيثًا وجدت والا لم تكن متقومة به (قَالَ أَنْ وَجَوْدُهُ ) تعلقه بالشخص ذاتي وأصيلي وبالماهية الكلية الغير المحسوسة تبعى وظلى لتعلق الحمرة بالسطح والجسم فلا يرد أن هذا يستازم قيام المرض الواحد بمحلين وهو ممتنع فملى هذا يكون الموجود الخارجي وجّود ظلى كا يكون للموجود الذهني وجود أصيلي كاوازم الموجودات الذهنيــة فما توهم من مساواة الاصيلي للخارجي والظلي للذهني فاسد (قال افراده) قد عرفت أن الكلي الطبيعي عند المصنف عبارة عن الانسان والحيوان. وأمثالهما فتفسيره بافراد مايصدق عليه هذا المفهوم ليس في محله (قال أن نفسه) قال عبد الحكيم ناقلا عن الشرح الجديد للتجريد أن من قال بوجود الكلى الطبيعي ف الخارج قال باتصافه فيه بالكلية كسائر المعقولات الثانية قما قيــل معترضا على المصنف بانه قائل بتشيخصه ووجوده فى ضمن الافراد لا بكونه معر وضا للسكلية وقابلية النسكثر منه دفع (قال ولذا ) أى لمدم عروض قابلية التكثر لما في الخارج جملوا الخ ( قال الكلية ) الاولى الكاني وأقسامه

واقسامها من العوارض المختصة بالوجود الذهني وأما الكلى المنطق والعقلي ف لا وجود الأنفسهما في الحارج لا وجود لافرادها فيه لكونها أمورا اعتبارية كسائر العقولات لا نفسهما في الحارج لا وجودلافرادها فيه ولا الما المنازم المنازم المنازم المنازم المنازم المنازم عارضة لما في الحارج في مفهومها المفهوم من حيث هو مفهوم ولو كان القابلية للتمكثر عارضة لما في الحارج أيضا لما قيدوا المفهوم بقيد الحيثية ليعم المؤجود الحارجي والذهني جميعا

(قَالَ وأَقَدَامُهَا) أي المنطقيات (قوله ليعم الموجود) ويكون من عوارض الماهية (قال فكم الأوجود) في جعل نفي وجودهما أنفسهما مشبها به اشارة الى أنه معلوم مما سبق أعنى من قوله ولا شي من هـنه الكليات (قال لاوجود لافرادهما ) الاحتياج الى نفي افرادهما بعد نفي وجود افراد الطبيعي ونفي وجود مفهوم المنطقي مبنى على ماحققه أبوالفتح من أن افراد الطبيعي ليست افراد المنطقي لا كما زعمه عصام وغيره حتى يكون نني افراد الاول نني افراد الثاني وللا أن تلك الافراد مع مفهوم المنطقي إفراد العقلي حتى يكون نغي تلك الافراد ونفي مفهوم المنطقي نفياً لافراد العقلي بل الـكلي المنطقي اسم لمفهوم الكليح المارض الصادق على منهوم مالا يمتنع اه لا لمنهوم مالا عتنه اه بل هذا فرد المفهوم الاول و كذلك الكلى العقلي اسم لمفهوم المعروض مع السكليّ العارض الصّادق على افراد الطبيدي مع لامع مفهوم السكلي العارض (قال السكونها التي) كون افراد المقلي أو راً اعتبارية مطلقاً مبني على أن العارض (قال السكونه) في المعارض المع العارض وهذا المفهوم فرده (قوله حيث هو) ظاهرها الاطلاق لانهاعين المحيث ومعناها على التقييد (قوله ولو) مقدمة شرطية لقياس استثنائي غير مستقم ومقدمته الرافعة مطوية وقوله الماز بان أخذوا اه اشارة الى دليلها (قال لا وجود ) الغرض من نفي أفر ادها استيفاء الاقسام صريحا اذا كان الحريج في قوله المار الى وجوده الطبيعي على الافراد والا فلا حاجة اليــه بعد نفي وجود الطبيعي وأفزاده ومفهوم المنطقي أما على تقدير انعاد أفراد الطبيعي والمنطقي فظاهر وأماعلي تقدير اختلافها فلأن فرد الطبيعي يكون فرد الفرد للمنطقي اذاكان المنطقي مفهوم الكابي المارض والطبيعي مفهوم معروض الكاية ونتى فرد الفرد يستلزم نني الفرد ضرورة انه لاتحقق للكاني الا في ضمن الجزئي والطبيعي نفسه يكون فرد المنطقي أذا كان مفهوم مالا يمتنع الخ وكان الطبيعي نحو الانسان والحيوان فيكون نفي الطبيعي نفيا لفرده وظاهر أن فرد العقل مركب من فردها فنفيه لازم مما ذكر أما على التقديرين الاولين فظاهر وأما على الثالث الخيتار كما سبق فلأن المركب من الموجود وغير الموجود غير موجود (قال فيه) اشارة الى صغرى الشكل الاول وكبراه مطوية (قال كسائر) مرتبط بقوله أمورا الخ أو بقوله كما لا وجود النح

ار الما و منواع معرومها الميتيزما من الما الميتيزما من الما الميتيزما من الميتيزما من الميتيزما من الميتيزما من الميتيزما من الميتيزما الميتيزما الميتيزما الميتيزم الميتيزم

لازر دره و و کران فرد دلارن کند مرکز دره و و کران فرد دلارن کند

الثانسة والجزئي اما مادي أن كان جسما كزيد أو جسمانيا كعوارضه المح كالواجب تعالى عند الكل (آ) وكالعقول العشرة والنفوس الانسانية (١) ( قوله عند البكل الح ) أي عند المتكامين والحكاء ولا يتحه عليه أن الو المركب من الحقيقي والاعتباري اعتباري (قال والجزي) أي الطبيعي (قال اما مادي) أي منسوب الى المادة نسبة الجزئي الى السكلي كالهيمولي المخصوصة فانها فرد من مطلق المادة أو السكل الى الجزء أوالحال الى المحل كمثالي المصنف (قُل أو جسمانياً) أي منسو باالي الجسم نسبة الجزء الى السكل كالميولي والصورة أو العارض الى المعروض كمثال المصنف (قال المحسوسة) أي بالحواس الظاهرة أو الباطنة (قال وأما مجرد) أي من حيث الذات وان كان ماديا من حيث الافعال كالمثالين الأخيرين (قال كالواجب) وصفاته ذاتية أو سلبية أو فعلية (قوله أي عند المتكلمين) أي كامم أن لم يكن المجسم منهم أو جمهورهم ان كانوا منهم (قوله أن الواجب) صفري الشكل الثاني (قوله والجزئية والحلية) كبرى (قوله لانا نقولًا) منع للصغرى أن أريد بالواجب تمالي هو يته الحَارِجية وتسلم لها كالحَبْري مع الترام النتيجة أنّ اللية والكية صافحة في المالية (قَالَ وَالْجَرَبِي ) استطرادي والمراد بالجزئي الجزئي المجازي الذي هو منشأ انتزاع الجزئي الحقيقي فربيز المفنئ للترلان مع ومافي أو الحقيقي وحينتذ فالمراد بضميره في قوله كان المعنى الاول بطريق الاستخدام أو الكلام من حذف فمنين العفية الدائطة الماليط المالي المضاف فلا يردأن هذا التقسيم ينافى جمل الجزئي من أقسام المعلومان أريد به الموجود الخارجي المتشخص ويستلزم جعل بعض الصور الدهنية جسما إن أريد به المعنى المار (قال المحسوسة) قيدها بالمحسوسة تنبيها على أن الشي قبل احساسه باحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة لا يكون جزئياً ولم يقيد زيداً الاستغناء عنه هنا بما من في تقسيم المفهوم ( قوله ولا يتنجه ) مبنى الاتجاه على كون الـكاف للتمثيل كما في سابقه ولاحقه ولو كانت للتنظير لم يتجه (قوله ان الواجب) صغرى الشكل الأول فهي معدولة المحمول وكبراه مطوية وقوله (والجزئية الخ) اشارة الى دليل الكبرى وذكر الكلية فيه استطرادي ( قوله داعــاً ) جهة النسبة لا قيـــد المنفى والا لاتمجه ان الدليل جار في نحو زيد لان تصوره لا يكون الثاني (قُولُه كُنه ) يعني ان أراد بموضوع المطلوب كنهه تعالى فالكبرى ممنوع بمنع المقدمة المذ كورة س دليله مستنداً بانه لم لا يجوز أن يتصوره الخ اه أو هويته تمالي فالصغرى ممنوعة ( قوله لاهويته )

# والفلكية عند الحكاء (١)

فيجوز أن يتصوره أحد على وجه يمرضه الجزئية مع عدم العلم بكنهه كما اذا رأينا شبحا من بعيد لا نعرف كنهه ولو سلم فهما فرعان للتصور المفروض لا للتصور المحقق ولاشك أن هويته تعالى لو تصورت لكانت مانعة عن وقوع الشركة فيها وان لم تتصور أبدا أو بالضرورة (١) (قوله عند الحرجة) انما قده بذلك لان هذه الاشياء اجسام لطيفة عند بالضرورة (١) (موجة عمر محمد معمد معمد المعرفة في من الالتياء اجسام الطيفة عند

الم به كنهه أعالى بناء على أن التمثيل بهويته (قوله فيجوز) أى جوازاً وقوعياً فلا يتجه أن الجواز لا يستازم الوقوع فيجرى الدليل في الهوية أيضاً تأمل (قوله أن يتصوره) أى باحدى الحواس الظاهرة كا لا يستازم الوقوع فيجرى الدليل في الهوية أيضاً تأمل (قوله أن يتصوره) أى باحدى الحواس الظاهرة كا هو رأى الاشاعرة من جواز رؤيته تمالى حتى لا ينافيه قوله ولا يترشم صورة جزئية اه (قوله ولو سلم) أى ان غير المتصور هويته الخارجية أيضاً بناء على امتناع روايته تمالى كا هو رأى غير الاشاعرة وقوله فيما فرعان اه منع للصغرى أيضا ان أريد بنني التصور فيها نني فرض التصور وبالتاني التصور في الكبرى التصور المفروض وتسليم لها ومنع الكبرى ان أريد بالأول نني محققية التصور وبالثاني التصور المحقق التصور الفروض وتسليم لها ومنع الكبرى ان أريد بالأول نني محققية التصور وبالثاني التصور المحقق القلول الفلكية) وصفائها (قوله الاشياء) فيه تغليب فإن المتكلمين لم يقولوا بالنفوس الفلكية وان

الاخصر الأوضح لاوجهه (قوله فيجوز التي ان أراد أنه يجو زهند الكل فيمنوع كيف وقالت الفلاسفة الخصر الأوضح لاوجهه (قوله فيجوز التي ان أراد أنه يجو زهند الكل فيمنوع كيف وقالت الفلاسفة بعدم امكان ارتسام صورة مالا دخل للحس فيه جزئيته كا سينمه عليه به وعند الاشاعرة القائلين بجواز رقيته تعالى فسلم لكنه لا يناسب قوله عند الكل ومنه يظهران تشبيهه بالشبح المرئى انما هو على رأيهم به بقى ان المراد به الامكان الوقوع الأخص من الذاتي والا لاتجه ان المكان التصور لا يناف عدم التصور بالدوام فلا يصح بالنسبة الى البعض الا ول ولا يجوز ارادة ذلك بالنسبة الته والذاتي بالنسبة الى الآخر اثلا يازم استمال المشترك في معنييه (قوله يعرضة) أى يُعرض صورته فلا ينافي كون المار اذا علمت شيا لو لان إذا لتحقق الوقوع (قوله للتصور) أى مطلقا سواء كان محققاً أو مفروضاً المار اذا علمت شيا لو لان إذا لتحقق الوقوع (قوله للتصور) أى مطلقا سواء كان محققاً أو مفروضاً فقوله الملاوكة عندنا المهرة والنفوس الغلمكية وان الملافكة عندنا المهرة والنفوس الغلمكية وان الملافكة عندنا المنافي أحسام لطيفة شأنهم الخير والطاعة ومنه يظهر أن المتركمة من المحقول الفرا بشيء منهما وان الحكاء زعواً أن الذي نسميه ملائكة هم المقول المشرة والنفوس الغلم فية قيل فيه تغليب فان المتكاء بنا النادي نسميه ملائكة هم المقول والنفوس الفلكية لا الأولى فقط فها قيل فيه تغليب فان المتكلمين في أن الذي نسميه ملائكة هم المقول والنفوس الفلكية لا الأولى فقط فها قيل فيه تغليب فان المتكلمين

الوق و الأدب فول الامعان المفرق و المفرق ال

#### والفلكية عند الحكاء (١)

فيجُوز أن يتصوره أحد على وجه يمرضه الجزئية مع عدم العلم بكنهه كما اذا رأينا شبحا من بعيد لا نعرف كنهه ولو سلم فهما فرعان للتصور المفروض لا للتصور المحقق ولاشك أن هويته تعالى لو تصورت لكانت مانعة عن وقوع الشركة فيها وان لم تتصور أبدا أو بالضرورة (١) (قوله عند الحكماء) انما قده بذلك لان هذه الاشياء اجسام لطيفة عند

المتكلمين فلا تكون مجردات عنده المواقع المواق

التصور المفروض وتسلم لها ومنع الكبرى ان أريد بالأول نفي محققية النصور وبالثاني النصور المحقق

(قال والفاكية) وصفائها (قوله الاشياء) فيه تغليب فإن المتكلمين لم يقولوا بالنفوس الفلكية والنفوس الفلكية والنفوس الفلكية والنفوس الفلكية والنفوس الفلكية والنفوس الفلكية والنفوس الفلكية والنفوص الأوضح لاوجهه (قوله فيجوز الح) أن أراد أنه يجوز عند الكل فمنوع كيف وقالت الفلاسفة العدد المكان الراد من المناه حددة والادخل الحدد المكان الراد أنه يجوز المكان الراد أنه يجوز المكان الراد أنه يجوز المكان الراد أنه يعوز المكان المكان المكان الراد أنه يعوز المكان المكان المكان المكان المكان الراد أنه يعوز المكان ال

بعدم اسكان ارتسام صورة مالا دخل للحس فيه جزئيته كا سينبه عليه به وعند الاشاعرة القائلين بجوار رؤيته تعالى فسلم لكنه لا يناسب قوله عند الكل ومنه يظهران تشبيهه بالشبح المرئى انما هو على رأيهم \* بقى ان المراد به الامكان الوقو عى الأخص من الذاتى والا لاتجه ان امكان التصور لا ينافى على رأيهم \* بقى ان المراد به الامكان الوقو عى الأخص من الذاتى والا لاتجه ان امكان التصور لا ينافى عدم النصور بالدوام فلا يصح بالنسبة الى البعض الا ول ولا يجوز ارادة فلك بالنسبة اليه والذاتى بالنسبة الى الآخر الثلا يازم استعال المشترك في معنييه ( قوله يعرضه ) أى يُعرض صورته فلا ينافى كون الجزئى قسم المعلوم بالمعنى المار ( قوله فهما ) أنما يناسب هذا الجواب التسليمي لو قال بدل اذا في قوله المراز اذا علمت شيأ لو لان إذا لتحقق الوقوع ( قوله للتصور ) أى مطلقا سواء كان محققاً أو مفروضاً اللاراذا علمت شيأ لو لان إذا لتحقق الوقوع ( قوله للتصور ) أى مطلقا سواء كان محققاً أو مفروضاً ولا يبعد تعميم المفروض من المحقق وغيرة وان الملائكة عندنا النهذيب و زعوا أى الحكاء ان الملائكة عندنا المهدية شأنهم الخير والطاعة . ومنه يظهر أن المتركامين لم يقولوا بشئ منهما وان الحكاء زعوا أحسام لطيفة شأنهم الخير والطاعة . ومنه يظهر أن المتبكلمين لم يقولوا بشئ منهما وان الحكاء زعوا المعلمة شانهم الخير والطاعة . ومنه يظهر أن المتبكلمين لم يقولوا بشئ منهما وان الحكاء زعوا

أن الذي نسميه ملائكة هم المقول والنفوس الفلكية لا الا ولى فقط فما قيل فيه تغليب فان المتكلمين

المرادة المالال المالال المالال المرادة في المساوة المرادة في المستوادة و المرادة المرادة والمرادة المرادة المرا



كليا من الجأنبين فتساويان كالانسان والناطق Chie Line English Strate Con في الواقع الى أن مدار هذا التقسيم هو الصدق وعدم الصدق في الواقع سواء كما اخارج كالمين الانسان وتعليوان أو في الذهن كما من المعتنع والمعدوم لا الصدق و ارتومة اماته يه عدوماته الازادية في المنظم الذهن كما من المعتنع والمعدوم لا الصدق و الصدق محسب مجويز العقل ولامطلقا والا لا محصر النسبة في المساواة اذكل كلى محمد ذلك التَجُويز صادق على كل شيء ولا بشرط قصر النظر على ذات المفهومين المنتسبين لان بأتعالمة بالمياتية النسب بحسب ذلك التُحويز على وجه آخر كما يأتى و بقوله بالفعل همنا وبالدوام في المنظرة وبسنا المنظر بعي قال فتساويان ) سواء كم يكن لهما فرد لافي الخارج ولا في الذهن كاللاشي واللاممكن العام أو كان لهما المالية المالي البالمان فوزع البياني فردفي الذهن فقط كالممتنع والمستحيل أو كانا منحصرين في فرد كالواجب بالذات و القدم بالذات Thirty of heading in أولا ولفظة كل في المرجع لايقنضي التمدد الخارجيي بل يكفيه التمدد الذهني ولو فرضاً (قال والناطق) والنائم والمستيقظ (قوله لامطلقا) أي لا بشرط شي من الواقع وتبحويز العقل (قوله والا لا تعصر) أي المع في والمعرالة وم وهو وان كان المرا الصدق وعدم الصدق بحسب تجويز المقل أو مطلقاً لانحصر النسبة اهوقوله اذكل كلي اه 外記別是別人 دليل الملازمة على التقدير من اما على التقدير الأول فظاهر و اما على التقدير الثاني فلأن المطلق منصرف الى المقيد ولا ينصرف إلى المقيد الأول لانه المطلوب بل ينصرف الى الثاني فيتول الى التقييد بتجويز المقل (قوله بحسب ذلك القصر منابعه على الثاني فيتول الى التقييد بتجويز المقل (قوله بحسب ذلك القصر منابعه على المرابع المتعلق ا سنيره و المالي المراد و المتينيا و هما المالي فياري والمناع المالية المالية المالية المالية La riving to a late to the second (قال والناطق) ان كان من النطق الظاهري ينبغي حمل النطق عملي ماهو طبيعي و بالقوة والا افترق الناطق عن الانسان في الطوطي و بالعكس في الانسان الأبكم فتكون النسبة بينهما عموما وجهيا (قولة سواء كان ) ذلك المدار (قوله الصدق) أي الكلى والجزئي من الجانبين أو من جانب وقد يقال اللانق حينه أن يقول في المتن مم المكليان ان كان بينهما في الواقع تصادق بالفعل ليتوجه قيد في الواقع الى النفارق أيضاً ( قوله بحب يجو بزالعقل) عندتصور مفهوم أحد الكليين لا كليهما (قوله اذكل) دايل الملازمة بالنظر الى المتماطفين اكنه انما يتم بالنظر الى المعطوف اذ انصرف المطلق الى النسبة بحسب تجويز المقل وهو ممنوع لجواز أخذه لابشرط شي ( قوله بحسب أقول ان أواد التجويز المطابق الواقع فمننوع وان أراد غيره يتجه عليه أن العقل كا يجوز ذلك يجوز الافتراق ألكلي والمحوم والخصوص مطلقا أو من وجه فالملازمة ممنوعة فالصواب أن يقول والالم تنضبط إذ للعقل قرض صدق أحد المتساويين دائمًا بدون الآخر وصدق أحد المتباينين كليًّا مع الآخر مثلا فليتأمل





بطلقا كالحيوان والانسان وتقيضاهما بالعكس كاللاحيوان واللا أنسان أو تفارق دائم متصف باللام كن بل متصف بنقيضه لانا نقول اتصافه بالمكن لا يقدح إتصافه ينقيضه أيضا لأنه لماكان محالا فعلى تقدير وجوده واتصافه باللاشي يلزم اتصافه بالنقيضين بنقيصة الصادة الله المكان المال المراب المكان المال المراب المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المال المكان بعواللاموهيد المطع وبالتي ما على زعم الحرياء من كون الملك والجنجوهر بن مجرد ن ألا عكن صدور النّطق يكن الذين لقدره فليس منهما والافعلي مذهب المتكلمين القائلين بأنهما اجسام لطيفة فالناطق والضاحك اعم من الإنسان الثانية أعنى وكل شيء وممكن لايتصف باللاممكن وإبراد السند في صورة الدليل تنبها على قوته (قوله لانا نقول) اثبات المقدمة الممنوعة بإيطال السكبرى الثانية من القياس المركب ولك أن تقول لما أورد السند في صورة الدليل جاز القول بان الجواب منع السكبري الثانية من السند وان قالوا انه لا يمنع السند وحاصل الجواب أن ذلك المنصف لـ كونه مجالا يستلزم المحال الذي هو الانصاف بالنقيضين على تعدير الوجود والاتصاف باللاشي ( قوله كون الناطق) أي أذا كان من النطق الظاهري وأما إذا كان الماديرما صوبا لطنعفك من النطق الباطني أعني إدراك المعاني الكلية فلوجوده في الملك والجن أيضاً لا فائدة في البناء عــلي رأبهم المذكور على أن الفلك مع كونه جسما ناطق بالممنى الثاني على رأبهم (قال كالحيوان) أو ألشي (قال الاه ن يرادا لاوراكت المنه والانسان ) وكسا كن الأصابع والسكاتب ( قال كاللاحيوان ) أو اللاشئ ( قال أو تفارق دائم ) به مفي نعي السناعياراً لسهم ولالان الدور لجواز محال واللازم هنا هو الاول ( قوله وانصافه ) أي انصاف المتصف باللاشي بالممكن محالا الح والاوضح عدياضا لحترا لملان المالا ن ولميان لادة الانسان أن يقول لمأكان محالا جاز استازامه لمحال آخر هو اتصافه بنقيضه فيلزم اتصافه الخ ( قوله فتأمل ) وجهه العوالذى بعضرهاط قعامل بافساء ان قولهم الحال مجوز أن يستلزم المحال مخصوص بما اذا كان بينهما علاقة عقلية على ما قال عبدالحكيم ولا يتصور للشيُّ عـــلاقة للاتصاف بالنقيضين ضرورة فالحق في الجواب منع التناقض مـــــــتنداً بان الاتصاف باللاشئ واللا ممكن من حيث الذات وبالشئ والممكن من حيث انه صورة حاصلة في العقل فتتغاير جهتما الايجاب والسليب ( قوله مبنى ) أى اذا كان من النطق بممنى القوة الماقلة الموجودة في الجنان أو بمنى النطق الظاهري الطبيعي وأما اذا كان بمنى القوة الادراكية الكائنة في قلب الانسان فلا يحتاج الى البناء على مذهبهم لكنه لم يحمله عليه لابهام الدور ( قوله أجسام ) الاوفق جسمان لطيفان ( قوله أحم من الانسان اه ) أي أعم مطلقا من الانسان ومن وجه من الحيوان ( قال بالمكس) ولو كان الاعم من المنهومات الشاملة كا بين اللانسان واللاشي "

كالانسان والفرس وكعين أحد المتس كليا من الحانبين فتباينات كليا كالانسان والفرس و لعين احد المتساو الإنتران بريه التنامزاد فرق العرب العام وين نقيضهما مباينة جن لاخر وعين الأخص المطلق مع نقيض الأعم ويين نقيض الأخص المطلق مع نقيض الماينة الكامة كما في تقيضي المتناقضين كالانسان واللا انسان ومن العموم من وجه فرزد ، مرسول العموم من وجه فرزد ، مرسول والانتاق كليان من الإنهاد عرب المناقضة المناقبة المناقب عداد المبتة الوافريوا تغوره عرب المائم والمستيقظ (قال من الجانبين) لا حاجة الى هذا القيد لان التفارق المذكر و لا يكون Salaria Line and Salar الا من الجانبين (قال كالانسان) والسواد والبياض (قال وكمين) كالإنسان واللاناطق والنائم واللامستيقظ Apply 12 to the land of the second الكن فى كون مرجع الأخيرين سالمتين كليتين دائمتين نظر كاسبق (قال أحد المتساويين ) كل الكن فى كون مرجع الأخيرين سالمتين كليتين والمتنافذ في الون المتنافذ في الون المتنافذ والمتنافذ في المتنافذ في المتنافذ واللاحيوان والديمان واللاساكن من الاضافة واللام للاستفراق (قال وعين الأخص ) كالانسان واللاحيوان والديمات واللاساكن الاصابع وفي مرجع هـ ذين مامر ( قال مع نقيض الاعم ) ولو كان الاعم من المفهومات الشاملة كاللاشيء (قال كا في نقيضي) همذان النقيضان من حيث انهما عينان النسبة بينهما تبان كلي والمرجع مالبتان ومرجمهما سالبتان كليتان كليتان كالمتأن ومن حيث أنهما نقيضان النسبة بينهما تباس جزئي والمرجع سالبتان College of the state of the sta جزئيان دائمتان (قال كالانسان) اما مثال للمضاف أو للمضاف اليه (قال المتضادين) المتضادان كالسواد والبياض ونفيضاهما كاللاسواد واللابياض مادة الاجتماع الحمرة وماذة النفتراق الاول بياض مخصوص ومادة أ. فتراق الثاني سواد مخصوص وهما من حيث انهما عينان بينهما عموم وخصرص من وجه ومرجمهما سالبتان جزئيتان دائمتان وموجبة جزئية مطلقة عامة ومن حيث أنهما نقيضان بينهما Japanin William Control تبابن جزئ ومرجعهما الاوليان فقط (قال وأمثالهما) من المتضايفين كالابوة والبنوة والعدم والملكة Control of the second of the second (قال من الجانبين) مستدرك أن لم يرتكب التجريد أو التأكيد ويرى أن قيد الكلي مستغنى عنــه لان النفارق الدائم لا يكون الاكليا وليس بصحيح اذ يتحقق بدون الــكلية في قولنا بمض String and the string to be الانسان ليس بابيض دائما (قال فتباينان) وعين أحدها ونقيض الا تخر اما متحدان كا في المتناقضين And the light of the state of t أو منساويان كما في الانسان واللاناطق أوعموم وخصوص مطلقاً كما في الانسانواللاحيوان ( قال وكمين ) أى وكالمتناقضين وقوله الا في كا في نقيضي المتناقضين أي ونقيض أحد المتساويين الخ ففيه احتباك قال وعين الاخص اللام للاستغراق وكذا الاضافة ( قال ومرن العموم ) أشار باعادة من الى ان الكلام من تقديم الربط على المطفوان أعمية المبانية الجزئية بالنسبة الى كل من المتعاطفين لا المجموع (قال في نقيضي) أي وفي عين الاعم المعلق مع نقيض الاخص وقوله وكمين الاعم الخ أي ونقيضي المتضادين ففي كلامه احتباك (قال وأمنالهما) معطوف على المضاف اليه أو المضاف والمراد بامثال المتضادين والمتقابلان تقابل التضايف أو العدم والملكة لا الايجاب والسلب أيضالان المفردين اللذ

وأُ جَرْ ثيان من الجانبين فاعم واخص من وجه كالانسان والابيض وكمين الاعم المطلق بل جريان من من من المرابية من المرابية من اعم أيضا أذ بين نقيضي مثل الحيوان واللا انسان مباينة كلية ويين نقيضي مشل الانسان والابيض عموم من وجبه والجزئي الحقيق أخص مطلقا من الكلى الصادق عليه ومبان أما في الانسان والفرس فيحتمل كونه مما أشار اليه بالكاف (قال وكمين الاعم) كالحيوان وراز على الاعم) كالحيوان ورازع من المناول في المن كالشي والا فبينه و بين نقيض الاخص كاللانسان عموم وخصوص مطلق كا بينه و بين عين الاخص (قال مراكزة والعربية والعربية والعربية العربية المراكزة العربية مارة العربية مارة العربية ما المراكزة العربية المراكزة العربية المراكزة المراكز ومن حيث فقيضيتهما بيتهما تباين جزئي والمرجع سانبتان جزئيتان ( قال نمثل الحيوان ) والمراد به كل المسايع المسما ففيض فيمامياني وا كليمين كان أحدها عين الأعم والآخر نقيض الاخص بالشرط المذكور حتى يكون بين العيتين صوم من وَجَّه (قال الحقيقي أخص) مرجعهما موجبة مطلقة عامة شخصية مرب الجزئي وسالبة جزئية المن نتيفي المتنا قفين الما و منتقسا ليت وفولم واعتارهما تناع دائمة من الكلي ( قال من الحكلي ) ذاتياً وعرضياً ( قال الصادق ) أي ولو كان منحصراً فيه كالواجب والشمس ولفظة البعض كالكل لا تقتضي التعدد الخارجي (قال ومبان ) مرجمهما سالبتان دا عمان بين نقيضهما تبان كلي كما أشار اليه بقوله كما في نقيضي المتناقضين وأما نحو الانسان والفرس فمن المتضادن أن فسرا بالامرس الوجوديين الغير المجتمعين في محل من جهة كما هو ظاهر رأى الفلاسفة ومما 2,32 (24) 3, 23 اشيراليه بالكاف ان فسرا بالممنيين الغير الخ كما هو رأى المشكلمين ( قال بل جزئيان ) اشارة الى أن توجه النفي الى القيد لا المقيد (قال فاعم وأخص الح) و بين عين أحدهما ونقيض الآخر عموم من وجه كما فالانسان والابيض أو عموم وخصوص مطلق كما في اللا انسان والحيوان وترك المصنف بيان النسبة بينهما هنا وفي المتباينين لعدم انضباطها واندراجها تحت جنس (قال الاعم) أي ولو كان من المفهومات الشاملة فان بين الشيُّ واللا انسان عموماً وجهياً .مادة الاجتماع الفرس ومادة الافتراق الأول الانسان والثاني اللاشيُّ \* وماقيل إن هذا مشر وط بعدم كونه من المفهومات الشاملة والافبينه و بين نقيض الاخص عوم وخصوص مطلقا انمايتم لو اعتبر فيــه التصادق بالفعل المحقق أو المفروض فرض ممكن وأما اذا اعتبرفيه أعممنهما ومن المفروض فرض محال كا هورأى المصنف فلا لان اعتبارالاطلاق العام كذلك يستازم اعتبار نقيضه الذي هو الدوام في السوالب كذلك ( قال وبين نقيضي) أي بين عين الأخص وتقيض الاعم ولو كان من المفاهيم الشاملة كالشيُّ (قال ومباين) لم يقل لغيره لثار يتوهم توجه النَّفي الى

متناع التصادق والتفارق شخصية من الجزئي وكلية من الحكلي (قال اما متباينان) أن كان بينم. نقض للتقسيم باستلزامه تقسيم الشيُّ الى الفير المباين. توجيهه ان كلا من القسمين خارج عن المقسم وكلا منهما داخل في الاقسام ينتج من الشكل الثالث بعض الخارج عن المقسم داخل في الاقسام بيان الصغرى انهما لو لم بخرجا عن المقسم لـكان الجزئيان متصادقين أو متفارقين كليا لـكن الثانى باطل فالمقدم مثمله والجواب منع الصغرى بمنع ملازمة الدليل ان أريد بالكلي الكلي الكلي حقيقة وبمنع بطلان التالي إن أريد به ما هو أعم من أن يكون حقيقــة أو حكما فقوله كيف تجرى اه اشارة الي صغرى الشكل الثالث وقوله مع امتناع اه الى المقدمة الرافعــة بدليلها، ( قال و إما مقــاويان ) ان كان ر بالإعتبار ولما لم يعمد السيد قدس سره مهذا التغاير لم يُعتبر التساوي بين الجزئيين ( قال المقيد فينافي ما يأتي من أن الجزئيين قد يكونان متساويين (قال وأما الجزئيان) التعرض لهما استطرادي (قال إما متباينان ) و بين نقيضيهما عموم من وجه مطلقاً فلا حاجة الى اعتبار التباين الجزئي بينهما فقوله الآتى والنسبة بين نقيضي كل قسم منها الخ إمامبني على التغليب أو مخصوص بالنسب بحسب التحقق فلا ينافي ماذكرنا ( قوله كيف) وكذا كيف يجرى بين الكلي والجزئي العموم والخصوص المطلق والمباينة مع الخ ( قوله الجزئيين ) وكذا بين السكلى والجزئي ( قوله قلت ) أقول كون المساواة بين الكليبن موقوفة على التصادق الكلي من الجانيين لا يقنضي كون مطلق المساواة كذلك وقس عليه التباين ويؤيده ما قاله عبد الحريم من أن رجوع التباين السكلي في السكليين الى سالبتين كليتين لايقتصى أن لايتحقق النباين بدونهما فلا حاجة الى تعميم الكلية في المرجع من الحقيقية والحكمية لدفع نقض النقسيم المذكور بقوله فان إقلت الخ ( قوله أن الشخصيتين ) لو قال أن الشخصية الموجبة أوالسالبة في حكم السكلية لكان أسلم وأخصر وأوفق ( قال و إما متساويان ) النزاع بين من اعتبر المساواة بين الجزئيين ومن لم يمتبرها لفظي مبنى على اعتبار المفايرة بالاعتبار وعدمه (قال كما اذا اهـ) ولى كهذا الضاحك وهذا السكاتب المشار بهما الى زيد \*

من تعميم الاوصاع من الاوصاع المحققة والمفروصة (١) ( قوله ويين المختلفين الى آخره) من عين احدها ونقيض الآخر (٧) (قوله بحسب بجويز العقل الى آخره) هذا غير باعتبر في كلية كل كلى من قطع النظرعما سوى ذلك الكلى ولذا جوز العقل صدقه على على كل شي في المتناقضين كالانسان واللانسان بل قطع النظر أو لاشجراً ( قوله والاتفاقيات ) كقولنا كما كان الفرس كاتباً كان الانسان ناطقاً وظاهر أن الأحيد مطلقاً أو من وجه أو بحسب المفهوم فقط قال بل قطع النظر الح فبل هذه انتقالية وزر الامار الملخم مغيمة الحيار الرابيات المفاور والمعالية المعالمين ال رحم المنه المروم بما ينه من المنافق من المجتمع والمفروض فني كلامه اقامة الملزوم مقام اللازم العادم المالم اللازم المنافق المن ( قال أو مركبين الح ) تامين أو ناقصين أو مختلفين ( قوله هذا ) أي قطع النظر المعتبر في تجويز العقل هنا غيير قطع النظر المعتبر في تجويز المقل المذكور في الحاشية المنوطة على قوله المار في الواقع وهو الممتبر في كون المفهوم كليا فلا يرد أن النسبة حيلتُذ منحصرة في المساواة عنه المصنف فلا بجور التقسيم الى هذه الاقسام لشلا يلزم جمل القسيم قسما (هذا) ولو قال بدل قوله غير ما الخ غير ما اعتبر في تجويز العقل في الحاشية المارة من قطع الخ ليكان أوضح ( قوله على كل الخ ) الاخصر الاولى على كل

ا هم المستراد المستراد المستراد المستراد المستراد المسترود المستود المسترود المسترو

المنوم من المنازة وأرادة المنازة المنازة وأرادة المنازة المن

وتسمى نسبا المحسب المفهوم بان يقال ان تصادقا بحسب ذلك التجويز كليامن الجانبين المتساويان كالحد التام مع المحدود اومن احد الجانبين فقط فاعم واخص مطلقا كالحد الناقص مع المحدود (١) وان تفارقا كليا

عما سوى المفهومين وقطع النظر عما سوى احدها متباينات لايجتمعان في محل واحد اصلاكما لايخني (١) (قوله كالحد الناقص مع المحدود الى آخره) كالجسم الناطق مع الانسان

(قال فتساويان) والمتساويان بهذا المعنى أخص منهماً بالمعنى المار مطلقاً وهدناً ظاهر ولا يتحقق هذا الفسم إلا في مفهومين متغابرين بالاجمال والنفصيل فقط فليس منه النائم والمستيقظ (قال فأعم) ولا يتحقق هذا القسم إلا في مفهومين أحدها حزء إلا خر سواء كان مساوياً له كالناطق الانسان أو أعم كالحيوان والجسم والجوهر له (قال وأخص مطالقاً) وبين الأعم والاخص المطلق بهذا الاعتبار وبلاعتبار السايق عوم من وجه لتصادقهما في الحيوان والانسان واقتراق الثاني في الماشي والانسان والاول في الناطق والانسان و بين الاعم والاخص من وجه بالاعتبارين عموم مطلق من هذا الاعتبار مادة الاجماع الانسان والابيض والاقتراق الانسان والابيض والاقتراق الانسان وانصاحك (قال كالحد الناقص) المساوى أو الاعمادة الاجماع الانسان والابيض والاقتراق الانسان والفاحك (قال كالحد الناقص) المساوى أو الاعمادة الاجماع الانسان والابيض والاقتراق الانسان والنصاحك (قال كالحد الناقص) المساوى أو الاعمادة الاجماع الانسان والابيض والاقتراق الانسان والعمادة الاعتبارين عموم مطلق من هذا الاعتبار المدادة الاجماع الانسان والابيض والاقتراق الانسان وانصاحك (قال كالحد الناقص) المساوى أو الاعمادة الاجماع الانسان والابيض والاقتراق الانسان والفاحد الناقس) المساوى أو الابيد

ولا يتجعيدا لمتراد مان لان الحتر ينهما الحاد المنهوع ويما المتايين الحد والان واوالمواد عيا المانايين كالمنتبعين التعايم وترابي

شيّ (قوله متباينان) اذ في الثاني يلزم عدم الاحظة الآخر وفي الاول يلزم المحظته فيلزم الجهاع المتناقضين على شيّ واحد (قال بان يقال) أقول معرفة هذه النسب بما ذكره المصنف صعب ولو وضع لما ضابطة لكان أولى بان يقول كل مفهوم اذا نسب الى آخر فاما أن لايشتركا في شيّ أصلا فتباينان كالمتناقضين أو يشتركا فيه فاما أن يكون كل ماهو ذاتي لاحده اذاتيا الاخر وبالعكس فتساويان كالحد التام والحدود أو بدون العكس فبينهما عموم وخصوص مطلق كالحيوان والانسان والا فبينهما عموم وخصوص مطلق كالحيوان والانسان والا فبينهما عموم وخصوص من وجه كالانسان والماشي (قال فتساويان) والمتساويان بهذا المعنى أعم منهما بالمعنى المار عوما وجهيا. مادة اجتماعهما الانسان والبشر وافتر الى ماهنا مثال المصنف لان المعتبر فيامس كونهما المار عوما وجهيا. مادة اجتماعهما الانسان والبشر وافتر الى ماهنا مثال المصنف لان المعتبر فيامس كونهما كليين والحد التام ليس بكلي وما سميق الانسان والناطق هذا اذا اعتبر التفار الاعتباري ولو بغير كلين والحد التام ليس بكلي وما سميق الانسان والناطق هذا اذا اعتبر التفار الاعتباري ولو بغير الأجمال والتقصيل والا فالنسبة بينهما إماينة كلية . وعلى التقدرين القول بظهور كونهما بهذا المعنى أخص منهما بالمدني المار غير ظاهر (قال كالحد الخ) كأن الكاف اشارة الى الرسم التمام الاكل مع المنه المارة وله المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المناه المارة ا



ويسميان كليا وجزئيا اصافيين فكل جزئى حقيق جزئى اصافى بدون العكس كما في كلى الخص من كلى آخر واما النسبة بين الكلى الحقيقي والاصافى فبالعكس لان الكلى الاضافى اخص مطلقا من الحقيقي

﴿ فصل في الذاتي والمرضى ﴾ الكلى المحمول على شي أخركاًي أو جزئي ان لم يكن خارجا عن ذاته

(قال إضافيين) النسبة فيهما من نسبة الشي الى سبب صفته لأن كلية الانسان مثلا بهذا المعنى حصلت بالاضافة الى مانحته من الاضافة الى مانحته من الاضافة الى مافوقه من الاجناس والفصول البعيدة أو الاعراض العامة وأما النسبة في الجزئي والسكلي الحقيقيين فمن نسبة الشي الى المنظور اليه لصفته لأن جزئية و زيد وكلية الانسان بالمهنيين السابقين حصلت بالنظر الى حقيقهما لاغير (قال بدون العكس) وأما بين الجزئي الحقيقي مع كل من السكليين فالمباينة وهو ظاهر وبين الجزئي الاضافي مع كل منهما فقموم وخصوص من وجه مادة الاجتماع الانسان والحيوان والجسم ومادة اقتراق السكليين عنه المفهومات الشاملة للاشياء والسكلي ومادة اقتراق الحكيين عنه المفهومات الشاملة للاشياء والسكلي الحقيقي عيث يصدق الحقيقي على السكليات الفرضية دون الاضافي (قال المحمول) أي حملا المجابيا ولوجزئيا كما في القسم الحقيقي على السكليات الفرضية دون الاضافي (قال المحمول) أي حملا المجابيا ولوجزئيا كما في القسم الحقيقي على السكليات الفرضية دون الاضافي (قال المحمول) أي حملا المجابيا ولوجزئيا كما في القسم

أحدالمتضايفين في تمريف الآخر. ويتكلف لدفعه \* ثم إنه تمريف لفظي فلا بردأنه فاسد الكونه تعريفا الملرادف (قال ويسميان) فيه مسامحة أو قوله اضافيين مبنى على التوزيع في العطف الحكي (قال في مل جزئي الح) لا ينتقض بذات الواجب تعالى لما من من أن كل جزئي أخص مطلقاً من الكلى الصادق عليه فهو أخص من مفهوم واجب الوجود على انه أخص من المفهومات الشاملة (قال كافي الح) أى لضفة هي افتراق الثاني عن الاول في الح فالكاف بمعنى اللام \*ولو قال ولا عكس لوجود الاضافي دونه في كلى أخص من آخر لكان أوضح (قال لان الكلى الح) أقام حرف التعليل مقام اداة التفسير تنبها على أن هذه الدعوى لا تحتاج الى دليل (قال أخص مطلقا) أى بدرجة إن قيد تفسيره بالاعم من شئ بالامكان و بدرجتين إن قيدبالفعل (قال المحمول الح) الجل في الذاتيات الا تحاد وفي العرضيات الا تصاف على ما في شرح التجريد فلا حاجة الى تقييد الحل بالا يجاب \* و يمكن القول بانه تركه الان المتدر من الحل الا يجابي أ اذ المحمول سلبا مبان ليس بذاتي ولا عرضي \* ثم ان في التوصيف المحمول ايماء الى أن المنقسم الى الذاتي بالمعنى الاعم والعرضي ما يحمل في نفس الأمن (هذا) وأن المراد المحمول ايماء الى أن المنقسم الى الذاتي بالمعنى الاعم والعرضي ما يحمل في نفس الأمن (هذا) وأن المراد

مُلالِعِللِيّ مَا نُعَدّا لِمِيعِط مَا فتعملها لتغاف عالصي وعاصدة الكازب وتعاليعي المعط الاضعرة فديطلق كا ساحكم فنديا بالتنافئ العداق مع قطع النظاع نصا بدا لما ال م تتعض لدن نعنيا ويدا ثما ثنا سواء كان اولا وقل بطلتي عاما كالسياب لشافي العدق عمنان وكسيا بعدم النثنا فيغ الكذبياق مفركاننسا ولااتبانافلا مستلا المدالا وليقود الحي لبدم التناطئة الكذب والتا دابات الاعدم الحكم بداوبعدمدينهمامعا لأت تحسينوج وان كالاسلها عوي مطلق لم التحقق والثالث اعرمن الدول سنوما ولحقت تلأقالي أقول والعا ليتاع ملهوا من الثالاوسا وليفتعا فالح والإوتمالة الحالمين الاع النا فيعالفالشيط سنا فوليرصح فسيابا لتنافظ لعسف فقطان لا ف قد فقط قياللناف فنهوالمي الاولرشط

تسلعا في عداد قياريو مذه كارتيج منهوا لثاث

اوقيد للى فيهوالماذ







قد سبق أن الكلي إما ذاتي وإما عرضي فالذاتي انكان عين الحقيقة (١) المختصة بجزئياته بحيث يكون محمولا في جواب السؤال بما هو عن المتعدد من تلك الجزئيات وعن الواحد فهو نوع حقيق كالانسان والشمس ويعر في المتعط وتكريهما الوهم العناوك

(١) (قوله ان كان عين الحقيقة الخ) لا يخفي أن التعرض لكونه عين الحقيقة اوجزأها يما لاحاجة اليه في هذا التقسيم بل يكفيه الحيثيات المذكورة لكنا قصدنا التنبيه على أن كل نوع حقيقي عين حقيقة ماتحتَه من الجزئيات. وكل جنس هو جزيٌّ اعم. وكل فصلُّ

المذكر اللاعاقل في اطلاق اسم المدد كا في الجمع بالالف والتاء منزلة الاناث ( قال عين الحقيقة ) احتراز عن الحقيقة الجنسية (قال بحيث الح) احتراز عن الحد (قال بما هو) أي ما فها هو \* وكتب أيضاً الأولى ترك هو ( قوله عين أطَّقيقية ) يعني أن كون الذاتي عين الحقيقة أو جزءُها قد علم في صدر النصل السابق فلا حاجة الى التمرض له بخلاف كونه متلبساً بالحيثيات المذكورة فيحتاج الى التعرض لها إلا أنه لما لم يعلم هناك أن العين وكذا الجزء مإذا نهمنا عليه هنا مع التعرض لتلك الحيثيات المذكورة ( قال ويعرف ) لم يقل و ترسيم أي رسما اسمياً لعدم الجزم بكون هذا التمريف غير ما اعتبره المصطلح الأِّول \* وكتب أيضاً اعترض على هـنا التعريف وتعريف الجنس باستلزامهما الدورَ فانه مالم يُعرُّف أَنَّ نُوع زيدٍ وجنسَه ماذاً لم يعرف أن أي شيُّ مقول في جواب السَّؤال عنه أو عنه وعن هذا الفرس ئما فالمعرفة الثانية متوقفة على المعرفة الأولى فلو عرف النوع والجنس بالمقول في جواب ماهو لزم الدور \* وأجاب عنه عبد الحكم تمنع التوقف المذكو رلجواز حصول المعرفة الثانية بمعرفة كون الكلي عام الماهية الختصة أو المشتركة \* وأقول على تقدير تسليم التوقف لافساد في نفس النعريف أيضاً لان كلا من الممرفتين السابقتين تصديق كما لا يَخْفِي فإذًا عُرِفًا عِما ذكر يتوقف تصورهما على تصور المقول

(قال عين الحقيقة ) يمنى ما مه مجاب عن السؤال بما هو (قال بحيث يكون النح ) احتراز عن الحد التام ان قيل باطلاق الذاتي عليه و بيان الواقع ان لم يحكم به (قال عن المتعدد الخ) لوقال بدل قوله عن المتعدد من تلك الجزئيات وعن الواحــد عنها لــكان أخصر وكفي اذ المقصود بالحيثية اخراج الحد النام وهو لا يقال على الجزئيات في جواب ما هو \* الا أن يقال أراد بيانها بنحو يخرج الجنس ان لم يعتبر اخراجه بقوله عين الحقيقة ( قوله على أن كل نوع ) الاوفق بالمتن على أن كل ماهو عين حقيقة ما تحته من الجزئيات فهو نوع حقيقي ؛ الا انه نبه على أن المتعارف حمل المعرف بالكسر على المعرف ( قال ويعرف النح ) تنبيه على أن المصنف لم يجزم بكون تمريف الكليات حدوداً أو رسوماً لجواز أن يكون

از، ۱۱ نے برجان )

مان تقایمتی بان الاولم ان عين العقد وع الخ لازما

6



وقد يطلق ) بالاشتراكُ الله فلي (قال على ذاتي ) لم يقل كلي والا لدخل الصنف في تعريف النوع الاضافي حيث يقال في جواب ما الرومي والمنختي انهما حيوان ولم يقط أيضا ماهية لثلا يكون قوله في جواب ماهم مستدركاً وبياناً للواقع (قال وعلى غيره) احتراز عن الجنس المالي والانواع البسيطة والجنس المفرد (قال لا جزء له اه الح) نبه به على أن المراد بالبسيط هو الحقيق لا الاضافي أعني المركب المنشامة (قال كانواع المجردات) فيمه إشمار بان الجوهر عرض عام لها وهو مناف لمنا سبق في بحث ما هو لاشعاره بانه جنس عال ولما سيأتي لكونه نصا في ذلك . الا أن بحمل كل على مذهب (قال ثم النوع الخ) تقسيم اعتبارى للنوع الى الحقيقي والاضافي فلاينافيه تصادقهما \* ولم يقل وأيضاً النوع إما حتيقى للتفتن وللاشارة الى مغايرة التقسيمين لان الاول حقيقى (قال الاخص منـــه الح ) لم يقل المشتمل عليه أشارة الى أن في عد تعو الرومي من الصنف دون الصاحك بالفمل تحكما \* واعتبار الانسان في الاول دون الثاني لا ينفع لدفعه لانه اعتبر لتحصيل السكلي الاخص الكون الابيض الذي هو جزؤه أعم من وجه واعتباره في الثاني لذلك غيير محتاج الله فتأمل ( قال على ذاتي ) لوقال كلي لاحتاج الى اعتبارقيد كونه مقولا في جواب ماهو لاخراج الصنف لا الاولية لانها وان استلزمت المانعية المكن تبطل الجامعية لاخراج النوع السافل بالنسبة الى الجنس العالى، ولوقال ماهيمة لم يحتج الى قيد إن كانت بمنى مايه بجاب عن السؤال بما هو و يكون قوله في جواب ماها مستدركا ( قال في جواب ماهما

Vecini Livered ينهما أنواع متوسطة ولاوهي الانسان المحدود عندهم بالحيوان الناطق ثم الحيوان المحدود بالجسم النامي الحساس المتحرك بالارادة أخذوا كلا من الحساس وُهُمْ فِي أَن فصله القريبَ أهو الحساس أو المتحرك \* وري بسر المعام المرام المام وجدام في كلام العرب مفردا موضوعا لمجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المحموم المعرب مفردا موضوعا لمجموع المجموع المحموم المعرب مفردا موضوعا لمجموع المحموم المعرب ال اطروس الموروالمقابر الجسم النامي \* ثم الجسم المحدود بحوه وقابل للابعاد الثلاثة أي الطول والعرض والعمق « من العشام والناط المن الناس المناس ال وم عاهية لو وجدت في الخارج كانت لا في موضوع ولم يحدوه لانه جس فلا عكن تحديده تاما ولا ناقصا ولا رسمه تاما لتوقف الكل النوع الله على المعلى و كور المال المعلى المرادة وكالم منهوم مامنة وما فيه وما اليه \* وقس عليه قولة جنس الاجناس (قال ومابينهما) المعلقة ويوسين مرارة عَنْ طَلَّ يُكُونُ وَالرَّ مَا يُعَرِينَ وَالرَّ مَا يَا العوارض اليه الله عن الموارض اليه أي أن كان (قال أنواعاً) جنس (قوله كليات) طبيعية (قوله أن فصله) أي أقرب العوارض اليه حتى لا ينافي مامر في الحاشمية من الجزم بان الحس أقرب العوارض الى الحيوان لا ذاتي له ( قوله عاهية) عمني مانه الشيء هو هو لا بمعني مانه يجاب عن السؤال عاهو حتى لا يخرج الاشخاص والفصول الاسم وقعة معمور الله الله من تقييد الماهية بالممكنة حتى يخرج الواجب أمالي . أو من القول بان

السافل كالانسان ففي كلامه احتباك ( قال أنواع ) الاخصر الاولى نوع متوسط وكذا قوله أجناس (قوله والنوضيح الخ) أي لتوضيح الجنس والنوع المنطقي أجناساً وأنواعاً طبيعية مترتبة ( قوله ثم الحيوان) العطف مقدم على الربط والالم يصح الحل \* وفي جوازه في العطف بثم تأمل (قوله المتحرك بالارادة) أي اللقوة فلا يرد أن هذا ينافي مامر من عد الماشي خاصة للحيوان لأن مهني الماشي المتحرك بالارادة \* وقد يدفع بان المرادف للمشي الحركة بمعنى الانتقال والمتردد فيه الحركة بمعنى مبدئه ( قوله مع تساويهما ) أي ولا يتصور فصلان في مرتبة لماهية واحدة ( قوله في أن فصله الخ) أي ما يقوم مقام فصله لكونه أقرب العوارض فلا ينافي القول بانهما من العوارض ( قوله مركبا ) اشارة الى أنه من اقامة الحد مقام المحدود لعدم العلم بداله الاجمالي (قوله المرسوم الخ) رسما ناقصا (قوله ولم يحدوه الخ) الاولى أن يزيد ولم برسموه رسما تاما لئلا تكون الدعوى ذات شقين والدليل ذا ثلاثة شقوق وجعل قوله فلا يمكن خارجا عنب خلاف الظاهر ( قوله جنس آخر ) الأولى ترك آخر \* وهنا مقدمة هي أن مالا جنس فوقه لافصل له طويت لوضوحها فلا يرد أن في التفريع نظراً المدم توقف الحد الناقص على الجنس لما ســيأتي من أن تعريف

المردة المرد الخالط لعرب عز ذلك عرو لذات تقريعاً ببالإن ووغ بيت التربعث الميزا فبخراذ الحدوم عيز بمن وتسعة والالانمعمس مزالعشاص لكأاط العوا العنصوبة وكالانصفاكن الالتكسار كالمؤتوث لعنا حزلا دبعته ولية العلام و المخت إيوص العثام بى لىماية شرالائدين الركبه والمن جرولذالم يسزوا يسبها العيي العنعونة صولا حري وما يون فنصلها فعنو اخلاق احتذه مخالسا مولادة فزير اولننسيللها يترواليلم نيم 通行起制度数小山區 مرفيرا لغ وارا والمعين مَا لَهُ د رافوم عينم الحضوق حننا لانقِتقن ماذكروللما الم

فوق الحوهر \* وأما عكن الرسم الناقص كالسيحيي اعتبر النزول في الانواع والصعود في الاجناس لان النوعية الاضافية المترتبـة باعتبار الخصوص والجنسية باعتبار العموم. حتى لو قيل نوع الحيوان يفهم منه المفهوم الاخص منه \* ولو قيل جنس الحيوان يفهم منه المفهوم الاعم منه \* فالترتب في الانواع لا يكون الا يطريق النزول \* وفي الاجناس لا يكون الا بطريق الصعود \* وعبارة الصعود والنزول مبنية على أن ما نحت الشيُّ لا يكون شاملًا له ولِغيره في الإغَلَّـٰ بخُلاِف وحدت مشعر مزيادة الوجود الخاص على الماهيةوهو لاس مزائد عليه تمالي (قوله الخصوص) وكونه محمولا عليه وعلى غيرة أَلْجُنُسُ ( قوله العموم ) وكونه محمولًا على ماهية مع غيرها ( قوله النزول ) أي الخصوص التدرجي (قوله الصعود) أي المموم التدرجي (قوله مبنية) أي موقع المموم والخصوص المذكورين يعني أن وجه الشبه بين الصمود والعموم هو الشمول وبين النزول والخصوص هو عدم الشمول الانبان بالناخة حد ناقص (قوله لان النوعية الخ) أيُّ فلارد أنه إن أريد النرتب من الملة الى المملول ازم أن يعتبر النزول فقط في الانواع والاجناس ضرورة أن الجزء علة النكل دون المكس ، أو بالمكس لم يعتبر الا الصعود فيهما ، أو الاعم لم يكونا على طريقة واحدة \* وحاصل الدفع أنا نختار الشق الاول لشرافة المنة لكنها ملحوظة باعتبار الوصف لا الذات والنوعية الاضافية لكونها بكون النوع محمولاعليه وعلى غيره الجنس معلولة لمافوقه والجنسية باعتبار ماتحت لتوقفها على الكثرة المختلفة الحقائق (قولة الاضافية) مشمر بامتناع الترتيب في الأنواع الحقيقية وهوكذلك لأن الحقيقي تمام الماهية المختصة فلوكان فوق آخر لكان جنساً وجزأها ( قوله المفهوم) الاولى مفهوم أخص وكذا فيا يأتي ( قوله لايكون الح ) لكون الا تتقال من الأدني في وصفى النوعية والجنسية الى الأعلى فيهما (قوله مبنية على أن ماتحت) أي مبنية على استمارتهما للمموم والخصوص لمشامهمما في الشمول وعدمه لان ماالخ و إلا فلا يوصف شي من الأنواع والاجناس بهماحقيقة (قوله في الأغلب الخ) لايظهر فائدة التقييد به ٥ نعم لوحل الماتحت على العرفي والشمول على الاحاطة الناقصة لظهرت فائدته لكنه خلاف المتبادر ٥ وأما القول بأنه احتراز عن مادة الأعم والاخص من وجه فنيه أن شمول الاخص لغيره من حيث إنه أعم فهو مافوق حيثتُذ ( ۱۳ \_ برمان )

السافل كالناطق مع أنه يجب أن يكون بسيطا أيضا لأنه لو تركب فأما أن يتركب من امرين متساويين وهو باطل . وإما من جنس وفصل فذلك ألجنس لا يجوز هذا الفصل الى البسيط والمركب وما في الحاشية المنوطة على قوله المارّ عقب تعريف النوع و إلا فان. كان جزاءً أعم الخيدل على وجوب بساطة الفصل السافل دون ماعداه مع أن ماذ كره هذا في الحاشية من وجوب بساطة الناطق يدل على بساطة الحساس وقابل الابماد أيضاً كما لا يخفى قال عبد الحسم ماحاصله أنه لوتركب الفصل مطلقا من الجنس والفصل للزم أن يكون للماهية جنسان في مرتبة واحدة أو تكرر الذاتي لان الفصل حينتذ يكون نوعاً محصاً لا وجنسه مشتركا بين الماهية ونوع مباين لها ولذلك تماما أو بعضاً فيلزم الأول ان كان كل جنس الماهية وجنس الفصل خارجاً عن الآخر والثاني إن لم يكن انتهى أقول يحتمل أن يكون اللازم للتركب كون فصلين بميدين لماهية واحدة أحدهما أعنى جنس الفصل خارج عن جنسها كما اذا فرض الماشي جنس الناطق وتمام المشترك بينه و بين الصاهل مع خروجه عن الحيوان حيث لا يلزم من اشتراكه بين الانسان والفرس أن يكون جنساً لهما أو بعضاً منه لجواز كونه خارجاً خاصة له فالانفصال في قوله تماماً أو بعضاً غير تام ِّ واللازم حينتُ كون الحساس الداخل والماشي الخارج فصلين بعيدين للانسان وهو أيضاً ممتنع لاستلزام أن لايكون الحيوان تمام المشترك (قوله لأنه لوتركب) هذا الدليل جار في الفصل المالي والمتوسط فلا وجه لتخصيص البساطة جزأ أعم وتقسيمه في صدر الفصل \_ فإن الأول يدل على وجود الفصل المركب \* والثاني يدل على انه منقسم المهما كما هو ظاهر \* ونقل عن عبد الحكم انه استدل على بساطة الفصل مطلقا بانه لو تركب من وقول للالملائدة والملائدة الجنس والفصل لازم إما أن يكون الماهية جنسان في مرتبة أو تـكرر الذاتي لان الفصل حينتذ يكون بوعا محصلا وجنسه مشتركا بين الماهية ونوع مباين لها ولذلك الفصل تماماً أو بمضا فيلزم الاول ان كان كل من جنس الماهيــة وجنس الفصل خارجا عن الآخر والثاني إن لم يكن انتهى وأقول لم يقل أو فصلان بعيدان في مرتبة لعدم احتماله لان ذلك المشترك الذي هوجنس الفصل لابد أن يكون ذاتيا للماهيـة النوعية التي اعتبر الفصل له لثلا يلزم تقوم الجوهر بالمرض مثلا واحتماله مبنى على كونه خاصة الجنس وخاصته الغير المختصة بنوع منه عرض عام للذاتي الاخص الملوجودة هي فيه كما يشهد به التتبع ( قوله فاما أن يتركب الخ) لا يخنى أن هذا الدليل جار فيما سوى الفصل القريب من الفصول أيضاً \* ولو استدل بان الفصل السافل لوتركب لـكان نوءا محصلا وكان فصله ممبزًا عما يشاركه في الجنس فلا يكون الفصل السافل

(101) ن بكون عرصًا لئلا يلزم تقوم الانسان الجوهر بالعرض فانه باطل فهو إما من آلاجناً المعدة الانسان \* وإما من فصوله المعمدة \* وعلى التقديرين بلزم تكرر والحنس الواحد ترسر مراز و مراز القرار و ترن الفريد النوسية و روز من الكرنسان فرد من الحلل \* فان قلم فلم فالفصل القريب للإنسان فرد من البعب عدد رئيس لفيد على المنظمة وهو الفيا باطل \* فان قلت فالفصل القريب للإنسان فرد من والفعل الواحد في الماهية وهو الفيا باطل \* فان قلت فالفصل القريب للإنسان فرد من والفعل المن الفراد العرض لئلا يازم التقوم المدكور فيعود محذور التحقق افراد الجور من افرين البيرمين اومغوا لمتين والما سنروع المافيدين المائين ال مطلق الجوهر في صمن فرده \* قلت العود ممنوع وأعاً يعود لو كان ذلك الفرد مركبا من حوهر ومنهوم آخرها جنس وفصل وليس كذلك بل المدعى انه بسيط ولايازم من كونه في دا لمطلق الجوهران يكون مركبامنه والالم يكن الجواهر المجردة من الماهيات البسيطة اخشوالمان والمني وخرور الطلاق لاذهب والمافل (قوله إن يكون) يقال في الفصل السَّابق لنوعٌ تحت مقولة الكيف مثلًا لا يجوزأن يكون جنسه من و و ن و الله الاصاب من مقولة أخرى كالسكم لثلا يلزم تقوم ماهو من السكيف بما هو من السكم مثلا (قوله تقوم) أي تحصله الفاس العام كونام المنة كالأم ولليحل (قوله فهو) أقول في التفريع نظر إذ لا يازم من انتفاء كونه عرضاً كونه من أحد الأمرين المذكورين مذكر فالشراع صحيد لجواز كونه من الجوهر بان يكون الجوهر عرضاً عاما له ومع ذلك كان خارجاً عن كل من الامرين بان الحواز كونه من الجوهر عرضاً عاما له ومع ذلك كان خارجاً عن كل من الامرين بان كان عرضاً عاما لمعض وخاصة للمكل ان كان أعم من الجنس السافل وخاصة للمكل ان كان ساويه له (قوله للانسان) أو جنسه القريب بان يكون الحيوان جنساً للناطق كما كان جنسا للانسان (قوله وانما يعرد ) حاصله منع كون الجوهر ذاتياً للناطق بل هو عرض عام فلا يمود المحذور ( قوله مركبا منه ) سافلا لا نه الميز عن كل المشاركات وهوحينه فصل الفصل لانفسه الحكان أولى لمدم جريانه في الحكل ( توله أن يكون عرضا ) مخصوص بفعل سافل ونوع يندرجان تحت الجوهر \* فلو قال أن يكون عرضياً له الملا يلزم كون عرض الشيُّ جزأه فهو الخ لجرى في جميع المقولات \* وعكن حمله على هـ ندا بتكلف (قوله الاجناس البعيدة) لوترك قيد البعيدة لكان أخصر وأشمل ولم يحتج الى التأوير الهدم التعرض الجنس القريب بان عدم كونه إياه ظاهر لوضوح ازوم التكرار (قوله تكرر الجنس) مقتضى هذا أن اعتبار الجنس الواحد كالجسم النامي في ماهية الانسان تارة من حيث إنه جنس الحيوان وأخرى من حيث أنه جنس الناطق ممتنع \* وفيه تأييد لما أسلفته في معنى قوله ولا يتسكررالخ ( قوله قلت المود الخ ) هذا مناف لمذهب القائلين بان الجوهر جنس لجميع افراده \* والقول بأن المراد أنه جنس لجميع الجواهر الموجودة اصالة لاظلا كفيمول الانواع بعيد \* على أنا لانسلم ان فصولها كذلك \* وكون كلامه مبنيا على كون الجوهر عرضا عاما يأباد تخصيص هذا الحسكم بالبعض ( قوله والالم الح ) اشارة الى النقض الاجمالي

#### ﴿ فصل في اقسام العرضيات ﴾

كل من الخاصة والعرض العام ان امتنع انفكاكه عن الماهية فى أحد وجوديها الخارجي والذهنى او فى كليهما فهو عرض لازم لها \* ويسمى الاول لازم الوجود الخارجي كالحار للنار \* والثانى لازم الوجود الذهنى

مع ان العقول والنفوس منها عند الحكماء فتأمل

أى ومن غيره (قوله مع أن العقول) إشارة إلى المقدمة الرافعة (قوله فتأمل) وجهه منع الملازمة أن أريد بالبساطة البساطة الخارجية وتسليمهامع منع الرافعة أن أريد بها الذهنية لان التركيب الذهني لا يستلزم تركيب الخارجية وتسليمهامع منع الرافعة أن أريد بها الذهنية لان التركيب الذهنية والبسائط الدهنية بل هي من المركبات الذهنية والبسائط الخارجية (قال العرضات) كأن الجع لمشاكلة قوله المار في أقسام الذاتيات (قال انفكاك الفكاك الشيء الراقية المرقية المرقية المرقية المرقية المرقية المرقية المرقية المرقية عبارة عن وجود الشيء الأول بدون الماهية الملزومة فلا بد من القول إما بان المهن على القلب أي المتنع انفكاك الماهية عنه أو بان الانفكاك هنا يمهني السلب والانتفاء (قال عن الماهية القلب أي المتنع انفكاك الماهية عنه أو بان الانفكاك هنا يمهني السلب والانتفاء (قال عن الماهية نوعية أو جنسية (قال في أحد ) في هنا وفي الآتي (لاعتسار المدخول

وربه مع أن العقول الخ ) فيه أن العقول والنفوس بسائط خارجية لاذهنية به على أنا نقول لو لم يكن الحقيقة الفصل القريب جرهرا الحكان عرضاً فيلزم تقوم الجوهر بالعرض لئلا يلزم وجود الشئ بدون الحقيقة . وكان في كلامه السابق اشارة الى هذا حيث فرع من عدم جواز كون جنس الفصل عرضا كونه من الاجناس البعيدة أومن فصوله البعيدة فقط مع قيام لحمال كونه من الجوهر بمهني كون الجوهر عمني كون الجوهر عمني المواحد وايثاره على التثنية لمشاكلة قوله المارفي أقسام الذاتيات (قال إن المتنع انذيكاكه) أي لابجوز أن بفارقها و إن وجد في غيرها قاله عبد الحدكيم بخفلا يرد أن انفكاك الشيء عن الشيء عبارة عن وجود الأول بدون الثاني فلا يشمل الدم يف الصفي للأزم شيئاً من افراد العرض العام اللازم ولاحاجة الى جعل المعنى على القلب أو جعمل المن على النافرة ولاحاجة المعنى على القلب أو جعمل المن المنافرة الله المنافرة المنافرة النافرة المارض العام اللازم ولاحاجة يتوهم الدور لكون التمريف الضمني للازم الماهية حينة في العلب والانتفاء (قال لها) الأولى تركه المالان يتوهم الدور لكون التمريف الضمني للازم الماهية حينة في العلم على أن المازوم الوجود الخارجي فلا يرد أن بين هدا وقوله كالحار الح تنافيا لأن هدا يدل على أن المازوم الوجود الخارجي فلا يرد أن بين هدذا وقوله كالحار الح تنافيا لأن هدذا يدل على أن المازوم الوجود الخارجي فلا يرد أن بين هدذا وقوله كالحار الح تنافيا لأن هدذا يدل على أن المازوم الوجود الخارجي فلا يرد أن بين هدذا وقوله كالحار الح تنافيا لأن هدذا يدل على أن المازوم الوجود

مُزُر المالاكيمبالان هنزالهي تقلق مخاصة ليرن لعب المنتق الخارجي د و حضية ليزن لعب المرسوالي خارجي و ي مناز المناز المرسوالي المرسوالي المرسوالي كالكامي للعنقاء (١) والثالث لازم الماهية كالزوج للاربعة والا فعرض مفارق سواء فارق

(١) (قوله كالكلى للعنقاء) لم يقل للإنسان والحيوان وغيرهما من الماهيات الموجودة لإنه فد تو تسم في الاذهان جز ثية عند الاحساس بها فتفارق عنها الكلية فلا تكون الكلية لازمة لها مخلاف العنقاء وغيرها من الماهمات

(قال كالكلي للمنقاء) كون المكلي وأنواعه من هذا القسم مبنى على مأمر من كونها من لواحق الصور الذهنيــة كالجزئي فذاته تعالى بناء على امتناع تعقله كالايكون كليًّا لا يكون جزئيا \* وأما على القول بكونها من عوارض الماهية وتفسير الكلي والجزئي عاكان بحيث اوحصال في العقل لجوَّز انحاده مع كثيرين أو لم يجوز فمن القسيم الإنخيرولا يتوقف التفسير المذكور على الحصول بالفعل ولاعلى الحصول بالامكان كا في ذاته تمالى على القول بالمتناع تعقله وهذا هو الذي اختاره السيد قدس سره وارتضاه عبد الحكيم (قوله من الماهيات) أى التي يتعلق الاحساس بوجودها (قوله عنه الاحساس) احساساً ا عند معتدر بودر بودر سراب ظاهرياً أو باطنياً (قوله لازمة لها) فتمثيلهم الازم الذهبي بالكلي الانسان والحيوان غير صحيح هوفيه أن المرتسم عند الاحساس بشخص الانسان كا اعترف به بقوله جزئية أمر جزئي لا ماهية بمعنى مابه فلا نسلم عدم اتصافها بالكلمة (قوله مخلاف العنقاء) حاصله ان الكلى من الاعراض المفارقة بالنسمة الأعدام المفارقة بالنسمة الاعراض المفارقة بالنسمة الاعراض المفارقة بالنسمة المعارض المفارمة بالنظر الى الماهيات المعدومة \* لكن لقائل أن يقول إن الى الماهيات المعدومة \* لكن لقائل أن يقول إن المنقاء عكن وجود أفرادها والاحساس مها فالـكلي لها عرض مفارق كالمالح للبحر ،

> وذاك على أنه النار وقس عليه الآتي (قال كالكلي للمنقاء) الاولى كالكلي لشريك الباري ليكون الملزوم ممتنع الفرد في الخارج (قولة من الماهيات الموجودة آلخ) أي عمني وجود أفرادها فلا ينافي هذا ماسبق من أن الحق ان وجودها عبارة عن وجود افرادها ولا يرد انه لوكانت موجودة في الخارج يكون الكلى لازم الماهية لالازم الوجود الذهني (قوله لانها قد ترتيم) أي قد يتوهم ارتسامها في الاذهان جزئية عند الاحساس بجزئياتها فتنوهم مفارقة الكلية عنهافكل من المفارقة والارتسام توهمي فلا برد أن المرتسم عند الاحساس بشخص الانسان أمر جزئي والمكلام في الماهية بمعنى مابه يجاب عن السؤال عاهو (قوله عند الاحساس) متعلق بمقدر بيان لوقت الارتسام جزئية لابقوله ترتسم و إلا لانجه أن كلامه يفيد كثرة عدم الارتسام جزئية عند الاحساس بها وليس كذلك ، و يمكن الجواب

وهي النضا إما خاصة النوع (١) كما تقدم \*

اذ الضحك بالفعل وهو الهيئة الانفعالية للنفس الناطقة بو اسطة التعجب بالفعل المساوى للانسان مساوله وشامل لان الصبيان بل الاطفال في المهد بدركون الامور الغريبة وهو معنى التعجب، فالمثال الصحيح لها هو الكاتب بالفعل فانه أخص من الانسان وغير شامل لجميع افراده و اللهم الا ان براد بالضاحك بالفعل معنى آخر وهو الأثار الظاهرة المحسوسة تأمل (۱) (قوله اما خاصة النوع الى آخره) ويندرج فيه خاصة الفصل القريب المحسوسة تأمل (۱) (قوله اما خاصة للنوع بالذات أو بواسطة جزئه المساوى. وكذا خاصة لان المراد اعم من ان يكون خاصة للنوع بالذات أو بواسطة جزئه المساوى. وكذا خاصة

(قوله المساوى للانسان) قد يقال يجوز أن يتولد انسان و عوت بعد لحظة من غير أن يعرضه التعجب ومعلوله وما ذكره مجرد دعوى (قال وهي أيضاً) أى الخاصة شاملة أولا (قال كما تقدم) أى من المثالين (قوله فيه) أى في هذا القسم (قوله خاصة) أى بعضها و إلا فالنوع خاصة الفصل القريب لا خاصة لنفه. وقس عليه قوله وكذا خاصة الفصل البعيد (قوله خاصة للنوع) أى بواسطة ما هو خاصة بالذات كالضاحك الخاصة بواسطة المتعجب الخاصة بالذات (قوله جزئه المساوى) أو بواسطة ما هو بواسطة

أو غير شامل كالضاحك بالفعل والماشي كذلك الا أن توصيف الخاصة بالشاملة وغير الشاملة لما كان أشهر من توصيف العرض العام بهما اقتصر على تقسيمها البهما (قوله اذ الضحك بالفعل الخ) اشارة الى صغرى الشكل الثاني المطوية كبراها به تقرير القياس الضاحك بالفعل مساو للانسان والخاصة المغير الشاملة للانسان ليست بمساوية له للزوم كونها أخص (قوله مساوله الخ) في جمل الضحك مساويا له مسامحة لأن المعتبر في المساواة حمل كل من المتساويين على جميع افراد الآخر مواطاة فالمساويله جقيقة هو الضاحك (قوله عمو المحالة المساواة من المعتبر) الحصر اضافي والاصناف خواص غير شاملة للانواع (قوله تأمل) وجهه دفع مايقال في منع المساواة من انه يجوز أن يتولد انسان و بموت بعد لحظة من غير أن يعرضه التعجب به وماذكره مجرد دعوى بان المراد المساواة بحسب الصدق ومجرد جواز الافتراق للانسان لا يقدح فيه نعم لو اعتبرت بحسب المفهوم لا تجه على انه قد يستدل على دعواه بالاستهلال فتدبر (قال إما خاصة) تقسيم اعتباري لاجماع القسمين في نحو الضاحك (قوله و يندرج فيه) ان أراد اندراج جميع أفراد خاصة الفصل المون النوع الذي هو خاصة النفس بعيد (قوله أو بواسطة جزئه الح) الاخصر الاولى أو بالواسطة ايندرج وجعله مندرجا في خاصة الجنس بعيد (قوله أو بواسطة جزئه الح) الاخصر الاولى أو بالواسطة ايندرج وجعله مندرجا في خاصة الجنس بعيد (قوله أو بواسطة جزئه الح) الاخصر الاولى أو بالواسطة ايندرج

( ١٤ \_ برمان )

واما خاصة الجنس كالمتنفس للحيوان والمتحيز للجسم \* وخاصة الجنس عرض عام للذاتي الاخص منه \* وخاصة الذاتي الاخص

## الفصل البعيد تندرج في خاصة الجنس فلا نقض بهما كما لايخفي \*

أو بواسطة الخارج الاخص (قال و إما خاصة ) اداة الانفصال هذا لمنع الخلولا الجمع لاجتماعهما في الخاصة الغير الشاملة للجنس (قال كالمتنفس) أي المتنفس غير شاملة لاختصاصه بالبري كما من والمتحبر شاملة الغير الشاملة للجنس (قال كالمتنفس) أي المتنفس أو كالمتنفس المنظم المن المعقب المتنفس المنظم المنطق والمنطق والمنطق المنظم المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق والمنطق و المنظم المنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق و كلا المنظم المنطق والمنطق و كلا المنظم المنطق والمنطق والمنطق و كلا المنظم المنطق والمنطق والمنطق و كلا المنظم المنظ

فيه ماهو خاصة واسطة الخاصة المساوية بالذات كالصاحك الخاصة للانسان بواسطة المتعجب وكذا ماهو بواسطة الخارج الاخص (قوله فلا نقض بهما) تقرير النقض أن يقال خاصة الفصل داخلة في المقسم وهي خارجة عن الاقسام ينتج من الشكل الثالث أن بعض افراد المتسم خارج عن الأقسام. والجواب بتحرير الاقسام وقد يجاب بان الفصل نوع لأن كل كلي بالنظر الى حصصه نوع ويتجه عليه انه حينه لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقسيم لا يحصار الخاصة في خاصة إلنوع حينه (قال و إما خاصة) انفصال خلوى لا جمع لا ن خاصة النوع خاصة الجنس والقول باجهاعهما في الخاصة الغير الشاملة للجنس لا يجرى في نحو المتنفس للحيوان (قال والمتحدر الجسم) الحيز أعم من المكان عند المتكلمين لشموله للجوهر الفرد دون المكان ومساوله عند بعض الحكام فان أديد به السطح الباطن من الجسم الحاوى المماس للسطح الظاهر من الحوى فلمنحر خاصة غير شاملة لعدم شموله للغلك الاطلس أو البعد الذي ينفذ فيه بعد الجسم فشاملة الحوى فلمناه المتحدر خاصة عير شاملة لعدم شموله للغلك الاطلس أو البعد الذي ينفذ فيه بعد الجسم فشاملة بافراد نوع منه عرض عام للذاتي الاخص إن تحققت هي فيه فلا يرد أن الانسان والناطق والضاحك خواص للحيوان مع أنها ليست اعراضاً عامة لما ذكره ودفعه بحمل الخاصة على الشاملة يستلزم أن يكون خواص للحيوان مع أنها ليست اعراضاً عامة لما ذكره ودفعه بحمل الخاصة على الشاملة يستلزم أن يكون خوص منه

واما خاصة الجنس كالمتنفس للحيوان والمتحيز للجسم \* وخاصة الجنس عرض عام للذاتي الاخص منه \* وخاصة الذاتي الاخص

### الفصل البعيد تندرج في خاصة الجنس فلا نقض بهما كما لايخفي \*

أو يواسطة الخارج الاخص ( قال كالمتنفس ) أى المتنفس غير شاملة لإختصاصه بالبرى كم من والمتحبر شاملة الغير الشاملة للجنس ( قال كالمتنفس ) أى المتنفس غير شاملة لإختصاصه بالبرى كم من والمتحبر شاملة الغير الشاملة للجنس المؤير المؤي

فيه ماهو خاصة بواسطة الخاصة المساوية بالذات كالضاحك الخاصة للانسان بواسطة المتعجب وكذا ماهو بواسطة الخارج الاخص ( قوله فلا نقض بهما ) تقرير النقض أن يقال خاصة الفصل داخلة في المقسم وهي خارجة عن الاقسام ينتج من الشكل الثالث أن بعض افراد المقسم خارج عن الاقسام والجواب بتمرير الاقسام وقد يجاب بان الفصل نوع لأن كل كل بالنظر المي حصصه نوع ويتجه عليه انه حيئة لاوجه لهذا النقسيم لا يحمل الخاصة في خاصة النوع حينئذ (قال و إما خاصة) انفصال خلوى لا جمي لأن خاصة النوع خاصة المنوع خاصة الجنس والقول باجتهامهما في الخاصة الذير الشاملة للجنس لا يجرى في نحو المتنفس للحيوان (قال والمنحز للجسم) الحيز أعم من المكان عند المتكلمين لشموله للجوهر الفرد دون المكان ومساوله عند بعض الحكمة فان أريد به السطح الباطن من الجسم الحاوى المماس للسطح الظاهر من الحوى فالمنحز خاصة غير شاملة لعدم شموله للفلك الاطلس أو البعد الذي ينفذ فيه بعد الجسم فشاملة ويؤيد الاخير اشتمال السكلام حينذ على مثال القسمين ( قال وخاصة الذاتي ينفذ فيه بعد الجسم فشاملة ويؤيد الاخير اشتمال السكلام حينذ على مثال القسمين ( قال وخاصة الذاتي ) أي خاصة الغير المختصة والفاحك ويؤيد الاخير اشتمال السكلام على الشاملة يستلزم أن يكون بافراد نوع منه عرض عام للذاتي الاخص إن تحققت هي فيه فلا يرد أن الانسان والناطق والضاحك خواص للحيوان مع انها ليست اعراضاً عامة لما ذكره ودفعه بحمل الخاصة على الشاملة يستلزم أن يكون أخوص منه

Charles Said Shipping

الجزم به الى دليل فغير بين كلزوم تساوى الزوايا الشلاث للقاعتين للمثلث وكلزوم النتائج للادلة الغين البينة الانتاج كالشكل التاني والثالث كما سيجيء والأفبين كازوم الزوجية للاربعة خارجا وذهنا الجزم) بعد أصورالطرَفَين والنسبة والازوم ( قال فغير بين ) ونظرى \* وكتب أيضاً ولا لزوم بين العلم باللازم والعالم بالمازوم هينا لابينا ولاغير بين بل بين نفس المعلومين. بخلاف القسم الآتي فقد يتحقق اللزوم بين العلمين كالأاذا لم يحتج الجزم الى شئ بعد القصورات ولزم من تصور الملزوم تصور اللازم. وقد لا يتحقق كا اذا احتاج أو لم يلزمذك (قالنساوي) الظاهر لفظ المساواة بدل النساوي اذ ليس المقصود مساواة عن المناواة المناوا كل من الزوايا للأخرى كما هو مُقتَّضَى التَّفَاعَلَ بَلَ مَسَاواَة مجموعها لمجموع القائمتين فكل من لامي الزوايا والقائمتين بمعنى الحكل المجموعي (قال للقائمتسين) متعلق بالتساوي . وللمثلث متعلق بالزوايا أحال عنها (قال والا) بان لم محنج بعد التصورات المذكورة الى شي بان كانت القضية المنعقدة من اللازم الشرق والنتياعين وليستري المناع والنتياعين وليستري المناع والنتياعين وليستري المناع والنتياعين وليستري المناع والمناع وال الزوجية ) لزوماً ماهياً اى بعمد تصور الطرفين من حيث أنهما لازم وملزوم فلا حاجة الى تصور النسبّة واللزوم ومن قال بها بســد تصورهما أراد بعد تصورهما من حيث الذات فلا نزاع معنى لكن يتجه أنهما اذا اعتبرا حيث أنهما لازم وملزوم يصدق تعريف البين على غير البين لان تصورها فيه من تلك الحيثية يستلزم الجزم بالازوم فالحق اعتبار تصور النسبة بخصوصها ( قال الجزم ) فيه تجوز والأولى أحتيج في الجزم ( قال منانع في المزدع دا فزون لقائمتين الخ ) اللام هنا متملق بالنساوى وفي قوله للمثلث مرتبط بالازوم وبالزوايا على سبيل التنازع والتساوى عمني المساواة واللام الداخلة على الزوايا وعلى القائمتين عمني السكل المجموعي يمني ان مجموع الزوايا الثلاث للمثلث مساو لمجموع القائمت بن وتلك المساواة لازمة للمثلث ثم المراد بالقائمتين المستقيم الخطين وبالمثلث مالايكون في السكرة اذ قديكون الزوايا الثلات السكرى أكبر من قائمتين لجواز وقوع ثلاث قوائم فيه بالفمل ولا يمكن أن يقع في المثلث السطحي الا قائمة ( قال الدَّدلة الح ) متنازع فيه لكل من اللزوم والنتائج (قال والا فبين) أي وان لم يحتج الجزم به الى دليل فبين وقضيته أن ما احتاج الى حس أو حدس أو تجربة أو نحوها من البين وهو مناف لما قاله في شرح الاثيرية من انقسام غير البين الى النظري المنتقر الى الدليل والبديهي المحتاج الى أحد هذه الامور الا أن يقال أراد بالدليل هنا

وقد يطلق اللزوم على اللزوم البين بالمعنى الاخص بما سبق وهو ما يكون العلم بالملزو موجبا للملم باللازم وكافيا في الجزم باللزوم بينهما كلزوم المعرفات لتعريفاتها والنتائج للادلة البينة الانتاج والطرفين للاعراض النسبية

من اللزومين بين مفر دين او مِس كبين او مختلفين فيكل من هذين اللزومين اما ين اوغير من وقال وقد يطلق) بالاشتراك اللفظى بناء على الاصيرة من فالمناسب تقييد اللزوم بالمناسب تقييد اللزوم بالمناسب بناسب تقييد اللزوم بالمناسب بناسب تقييد اللزوم بالمناسب بناسب بناسب تقييد اللزوم بالمناسب بناسب بناسب تقييد اللزوم بالمناسب بناسب بناس واعمال المعلوم وكذا العلم الثاني ( قال موجبا ) أي مستلزماً استلزاماً خارجياً استعقابهاً أُولِاً ﴿ قَالَ وَكَافِياً ﴾ أي غير محتاج الى حس أو حددس أو وسط برهاني أو تصور اللازم قصداً \* فالبين مهذا المعنى البديمي الأولى ( قال كازوم ) اللزوم بين نفسي اللازم والملزوم وكندا بين علمهما في كل من الشـــلائة 

ذهني القاصر انتهى (قال والطرفين) كالضارب والمضروب للضرب المسترب المست

ما يشــمل الحس وتحوه لـكن لا يوافقه مثال البين ( قوله من اللزومين الخ) أي اللزوم بين مفهومين متصادقین أولاً أو اللزوم الخارجي والذهني ( قال وقـــد يطلق الخ ) قيل المعنبان ليسا لمجرد لفظ اللزوم بلهما للزوم الذهني أو للبين فالمناسب تقييد اللزوم بالذهني أو البين، وأقول في كونهما قسمين للزوم الذهني نظر لأن المصنف مثل فيما يأتى للزوم الببين بالمعنى الاخص بلزوم المعرفات لتمريفاتها وهو لزوم خارجي كا صرح به ذلك القائل لأنه يلزم من تحقق الحيوان الناطق اصالة تحقق الانسان كذلك لا من تحقق الاول ظلا تحقق الثاني اصالة و يلزم من العلم به العلم بالانسان وكذا في كونهـما قسمين للزوم البين لما قاله الفاضل البزدي في حاشية التهذيب من أن لغير البين في مقابلة كل واحد من معنى البين معنى مخصوصا ويلزم منه أن يكون غير البين بالمعنى الاخص أعم من غير البين بالمعنى الاعم ( قال وهو ما يكون العلم بالملزوم الخ) تصوراً أو تصديقًا وكذا قوله للعلم الخ كايشمر به الامثلة (قال وكافيا الخ) زاده على تعريف الجمهور لثلايتجه عليه ما أورد عليهم في دعوى كون هذا المعنى أخص من أن المعتبر في المعنى الماركون النصورين كافيين في الجزم باللزوم وهو غــيرممتبر هنا فيجوز أن يكون تصور الملزوم موجبا لتصور اللازم ولا يكفيان في الجزم باللزوم لكن يمكن الجواب عنهم يان المراد العموم والخصوص بحسب التحقق

Service in the service of the servic Skirling in the property of the state of the 

25 julisty Julie

> والافالاص الحقشة والمحائ كا حوطة حسامض الاصو

سراكان مفسورا لملزوع ومعسأ ك ومترافع والمصاولاكا في لادم زاميات التي ولازا عمنا بقدرانطهان فيلقريب ا الاوليات اعتداليًا وليسا وت فقس والألنث في يب نراجع الحناد باقرام لعزام لالعصل لقنعده في الحزم " النزوم وا ن وجب فقسه وبالنظالة كون اللة طه الله وم ، قرر حق استارة المال المرادنتوليم فرتع لمين الماوليا مستة الملاقية ع لعد الفرد الطرفان الى سنى ا مسالفررها ولويلون وقس فناوي و

والملكات للاعدام المضافة اليها مشل الجهل والعمى وهو المعتبر في الدلالة الالتزامية عند اهل المعقول. وأما عند أهل العربية فالمعتبر فيها اللزوم الذهني في الجملة ولو بمعونة القرائن ولذا ادرجوا جميع المعاني المجازية الخارجة في المدلو لات الالتزامية \*

مَنَ النِّيدَ الما العيفَ إلى الخاج عن الموضوع وق

(قال والملكات) اطلاق اللازم والملزوم على نفس الملكات والاعدام كما يقتضيه التمثيل بها للبين بالممنى الأخص المعرف بما ذكر من اطلاق اسم العارعلى المعلوم والا فقد سبق انه لا لزوم بين أنفسهما بل بين عَلْمُهما وأن اللزوم بين الادرا كين لا يستلزم اللزوم بين النفسين (هذا) ولا تلتفت الى ما في الرسالة المذكورة من جعل لزوم البصر للعميمثلا للبين بالمعنى الآخص من اللزوم الذهني بالمعني الذي ذكره المصنف واعترافه بجواز اللزوم بين الادراكين بدون اللزوم بين نفس المدركين وقالٍ إنه لم يطلع على مثال واقمىله (قال وهو) أي اللزوم البين مهذا المعني \* وكتب أيضا أي اللزوم الذهني ال بهذا المعنى (قال الخارجة) التقييد بالخارجة يشعر أن المعنى النضمني الذي استعمل فيه اللفظ مجازاً مدينا المعنى (قال الخارجة) التقييد بالخارجة يشعر الخرائد مناسر بروازا لمنابع بهما فوترا وطراية الاصول من من من مندرج عندهم في المدلول المطابق وفاقاً للمناطقة والألتزامي الذي استعمل عندهم كذلك مندرج عندهم المنابع الكنايدى في المدلولات الالتزامية خلافًا للمناطقة ( قال في المدلولات ) مخالف لمافي عبد الحُكْمُ حيث قال دلالة اللفظ على الممنى المجازى مطابقة عندأهل العربية لأن اللفظمع القرينة موضوعة للمعنى المجازى بالوضع النوعي كما صرحوًا به \* وأماعند المنطقيين فان كان اللفظ مستعملا مجازاً في المدلول النضمني أوالالتزامي

> والمادة المذكورة لاتحقق لها فلا تقدح في أخصيته ( قال والملكات الخ ) مثل بهذا تنبيها على أن البين بهــــذا المعنى يتحقق فما كان بينهما لزوم ذهني فقط كما يتحقق في ما عداه لــكنه انما يتم لو قيل بأن وجود اللازم في الذهني ظلى لا أصيلي بناء على ما قاله عبد الحكيم من أن الوجود الظلي لا يترتب عليه أثر خارجي أي أصيلي \* وأما اذا قيل بان وجود اللازم في أي ظرف كان أصيلي فلا لا نه لا يلزم من تحقق العمى في الذهن ظلا تجقق البصر اصالة فتأمل (قال المضافة) أي ممنى وفيه اشارة إلى أن الاعدام انما تكون ملز ومة للملكات اذا تصورت بالكنه (قال وهو المعتبر الخ) أى اللزوم الذهني البين بالمعنى الاخص وليس الضمير عائداً إلى البين بالمني الأخص وان أوهمت المبارة (قال عند أهل المعقول الخ) أى الحكماء فالمعقول مُعَابِل المنقول وليس المراد الباحثين عن المعقول أعني المناطقة بناء على أن موضوع المنطق المعقولات الثانية لعدم ملاءمته لما سبق من أن موضوعه المملوم التصوري والتصديق (قال الخارجة في المدلولات الخ) أي باعتبار الوضع الأصلى \* وأما بحسب الوضع المجازي فندرجة في المطابقة فلا برد أن هذا مناف لما قاله عبد الحكيم من أن دلالة اللفظ على المعنى المجازى مطابقة عند أهل

لم يعلم ال لن وم مخطئة لاعداً المع العداني

فديمون دلالة الحائدان المانواض التأدور الجازى نكل أعموك لدرما التاماو

## ﴿ الباب التاني في القول الشارح ﴾

وهو قول بكتسب (١) من تصوره تصورشي آخر إما بكنهه او بوجه يميزه عماعداه

(٣) (قوله قول يكتسب الى آخره) القول بمعنى المقول مفر داكان اوم كبا لابمعنى المركب لئلا يخرج التمريف بالمفردكما يجيُّ والاكتساب في عرفهم هوالتحصيل بطريق النَّظ لامطلق التحصيل فلا يصدق التعريف على الملزومات بالنسبة الاورالي الحتاج الا مرحم منون وعزاد الموالية الا فلا المات المراق المراق

فالدلالة مطابقة والا فلا دلالة انهى (قال من تصوره) ولا يخفي أن هذا التعريف من قبيل التعريف بالاحكام

وهو وان لم يستازم فساداً بالنسمة الى نفس التعريف الا أنه مستازم النساد الدور بالنظر الى النرض من التعريف الم المنازم الكلام فيها فمفهوم المخالفة هنا ليس عمتبر فلا برد انه مشعر بان الممنى النصمني الذي استممل فيه اللفظ مندرج عندهم في المدلول المطابق . ولا انه ينافيه قولنا أي باعتبار الج على انه لوسلم اعتباره فالاشمار منوع إذ لا يفيد الا عدم كونه مدلولا التزاميا وهو أعم عقلا من المطابقة تأمل (قال في القول الشارح) أى في مسائل متعلقة به تعلق الكل بالجزء (قال قول يكتسب) الأولى ما يكتسب الخ لما في الحاشية ولثلايتوهم الدور (قال من تصوره الخ) أي من تصور نفسه إن أريد القول المعقول. أو تصور مدلوله ان أريد الملفوظ أو المراد بالا كتساب أعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة فلا مرد أن التمريف غيير جامع لجميم أفراد المعرف أن كان تعريفاً للقول الشارح الملفوظ (قال أو يوجه عمزه الح ) أي يوجه غير

مشروط فيه الايصال إلى الكنه فلا برد أن الشق الأول مسته رك لان الوجه الممزعما عداه شامل لما عارضًا الترديد في الرسم التام الأكل « وقد يتوهم أن المراد بالوجه هو الذير الموصل إلى الكنه بقرينة المقابلة وأن الانفصال حقيقي . وفيه أنه حينتذ يخرج الرسم التام الأكل . يَشُعُهُ إِنْ يَمْ الْ الْمُعْتَبِرُ فِي الأول هو الايصال إلى الكنه فكلمة أو للانفصال الخلوي ويجتمع طرفا

أدخله في الأقسام \* بقي أن كلة أو للنقسيم لا للترديد فلا يرد أنها منافية للتحديد ( قوله هو التحصيل )

أى وذلك التحصيل يتوقف على اعتبار نسبة التعريف الى المعرف فلا يتعجه أن تصور الجسم الناطق مثلا من غير أن ينسب الى ما يطلب تمريفه لا يحصل منه تصور الانسان في الذهن مع انه حد ناقص

له لانه انما يكون حداً ناقصاً اذا نسب اليه (قوله فلايصدق) ولذا عدل عن قولهم يلزم الى قوله يكتسب

( قوله على المازومات الخ ) لم يقل ولا على المحدود بالنسبة الى الحد المتام لدخوله في المازومات ولذا قال



وهو تعيين معنى لفظ مبهم بلفظ أوضح منه في الدلالة. وأيضا التمريف مطلقا إما حقيق ان كان تمريفًا لما علم وجوده في الخارج كتعريف الانسان بواحد من الحدود والرسوم

المصنف وافق التفتازاني في كون اللفظي من المطالب التصورية والسيد في مغابرته للاسمى (قال وهو تمين معنى) فيه مسائحة والممارة الخالية عنها وهو معنى لفظ واضح الدلالة من حيث أنه عين به معنى لفظ مهم. وقولنا الفضنفر الاسد بمعنى ما وضع له الفضنفر هو ما وضع له الاسد (قال لما علم وجوده) الموصول مختص بالماهيات أى المتحصل في نفسه من غير دخلنا فيه \* ومهذا يتضح خروج تمريف المصنف عن هذا القسم وان أشمر كلامه في الحاشية الا تية بخر وجه عنه بقيد الوجود \* وكتب أيضا أي وجوده المحمولي سوا، كان له وجود رابطي أيضا كالبياض أولا كالانسان (قال في الخارج) أي أحدد الازمنسة على سبيل منع الخلو (قال كنهريف الانسان) مع قطع النظر عن ملاحظة الواضع في أحدد الازمنسة على سبيل منع الخلو (قال كنهريف الانسان) مع قطع النظر عن ملاحظة الواضع

يقبل التعريف اللفظي دون الاسمى \* والسيد قدس سرد الى انه من المطالب التصديقية ومطلب هل المركبة والسؤال عنه عا باعتبار استلزامه احضار الممنى بعد التصديق بالوضع \* واستدل عليه بأنه لو كان من المطالب التصور بة إنم تحصيل الحاصل لحصول التصور سابقا \* والجواب أن الصورة قبل التعريف اللفظى حاصلة في الخزانة بعد الانتقال من المدركة المها و بعده تعودالي المدركة والمقصود منه هذا الحصول الثاني لا الأول. والى انه مغابر للاسمى والفرق بينهــما أن اللفظى خارج عن المعرف وأقسامه ويكون وجوبا بلفظ مفرد مرادف أن أمكن والا فمركب يقصد به تعيين المعنى لا تفصيله وأنه أنسب باللغة من الاصطلاح بمغلاف الاسمى في الكل \* وكلام المصنف ظاهر في موافقته للعلامة في كون من المطالب التصورية وللسيد في مفايرته للاسمى ولايخني وجهه مما ذكرناج ويمكن تطبيقه على مذهب السيد بان يراد بالتنبيعي الننبيهي حقيقة و بضميره في قوله ومنه أعم من الجازي بالاستخدام فيكون اشارة إلى أن نزاعهما الفظى لأن مراد الملامة انه من المطالب التصورية مجازاً وان كان من التصديقية حقيقية إوعلى مذهب الملامة بمخصيص الممنى فى تمريف اللفظى بغير معلوم الوجود فى الخارج وجعل الحقيقي فى التقسيم الثانى أعم منه في الأول ( قال وهو تميين معنى الخ ) فيه مساخة والأولى ماعين وأوضح به معنى لفظ مبهم والقول بان المبارة الخالية عنها معنى لفظ واضيح الدلالة من حيث انه عين به معنى لفظ مبهم أنما يتم لوكان المراد بيان التعريف اللفظى العقلي لا أعم منه ومن اللفظى ( قال وأيضاً التعريف ) لوقال وكل منهما اما الح اكتان أخصر وأفيد (قال في الخارج) أي في نفس الأمر فتعريف نجو الوجوب والانكان مما له حقائق في نفس الأمر دون الخارج قد يكون حقيقياً ع

ما المنظمة المنافعة المنافعة

Sidila Salara Sa

وإما إسمى انكان كاشفاعا يفهم من الاسم من غيرأن يعلم وجوده في الخارج. سواء كان موجوداً في نفسه كتعريف شي من الأعيان قبل العلم بوجوده . أو لم يكن موجوداً فيه مع المكانه كتعريف العنقاء أو مع امتناعه كتمريف اجماع الضدين وسائر الامور

ووضعه الاسم بازائه وعدمها ( قال عما يفهم ) أى من حيث إنه مفهوم لوحظ ووضع الاسم بازائه في اللغة أوالاصطلاح ( قال من الاسم ) أى اللغوى أوالاصطلاحي ( قال من غير أن يعلم ) أقول ان كان مدار اسمية المتمريف وحقيقيته ملاحظة اعتمار الواضع للمفهوم ووضعه الاسم بازائه وعدم ملاحظة ذلك فالظاهر أن يقول سواء علم وحودة أو لا وعلى الثاني سواء كان موجودا في نفسه الحوان كان المدار العلم فالظاهر أن يقول سواء علم وحددة أو لا وعلى الثاني سواء كان موجودا في نفسه الحوان كان المدار العلم بوجود المعرف وعدم العلم فالظاهر أن يترك ( قوله انكان كاشفا عما يفهم الح ) ويقول إما اسمى ان لم يعلم وجوده . و كانه ادعى أن ما على وجوده لا يكون تعر يفه كاشفا عن مفهوم الاسم أصلا بل ما كان كاشفا عنه وسوحده . و كانه ادعى أن ماعلم وجوده في الخارج ) ختص عا لايما وجوده في الخارج بينبغي ان يكون تعر يفه كاشفا عما ينهم من الاسم من عير عكس كلي أقول كل مالا يعلم وجوده في الخارج بينبغي ان يكون تعر يفه كاشفا عما ينهم من الاسم من غير عكس كلي أقول كل مالا يعلم وجوده في الخارج بينبغي ان يكون تعر يفه كاشفا عما ينهم من الاسم من غير عكس كلي أقول كل مالا يعلم وجوده في الخارج بينبغي ان يكون تعر يفه كاشفا عما ينهم من الاسم من غير عكس كلي أقول كل مالا يعلم وجوده في الخارج بينبغي ان يكون تعر يفه كاشفا عما ينهم من الاسم من عر حكم الكرم في المتمرية على المدينة أو المرضية ( قال أو لم يكن موجودا ) أى دائما بان يكون من أو بالم يأتي ( قال من الاعيان ) الجوهر ية أو الموضية ( قال أو لم يكن موجودا ) أى دائما بان يكون من أو بين و يوسم المحقة و زعا ( قال وسام الامور ) قال بعض المحققين إن الأمور الاعتبارية التي الموريخ بين ولاسم المحتورة إلى المحتورة المقام المحتورة الاعتبارية التي و الاعتبارية التي دائما المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة الاعتبارية التي دائم الاعتبارية التي دائما المحتورة المحتو

(قال واما اسمى الح ) لا يحفى أن مدار اسمية النمريف على عدم العلم بوجود المعرف كما يؤخذ من المقابلة ومن الحاشية المنوطة على قوله الآتى فيكون تمريف الروبي وبه يشمر قول شارح المقاصد بان تعريف العلم المذكور في مقدمة الشروع اسمى وبعد الاحاطة بمسائله ينقلب حقيقياً. فالاولى أن يقول وأما اسمى العلم المذكور في مقدمة الشروع اسمى وبعد الاحاطة بمسائله ينقلب حقيقياً. فالاولى أن يقول وأما اسمى تولك تعريفاً لما لم يعلم وجوده . ودعوى ان الكاشف عن مفهوم الاسم مختص بما لا يعلم وجوده ليكون قوله من غير أن يعلم بيان الواقع ممنوعة لجواز أن يعلم وجوده و يكون كاشفا عنه . نعم كل مالم يعلم وجوده يكون تعريف كاشفا عن مفهوم الاسم بلا عكس كلى (قال سواء كان موجوداً) وحينشذ يمكن كون يكون تعريف واحد حقيقياً واسمياً باعنبار شخصين أو شخص في وقتين (قال من الاعيان) جمع عين بمعنى ما يقوم بذاته وحمله على ما يعم العرض تعسف مع استلزامه جعل الكاف في قوله كتعريف شئ مخالفا التالييه ان جعل العلمان في قوله وسائر الخ مؤخراً عن الربط ولا ولهما ان لم يجعل (قال أو مع امتناعه الح) ويجرى في كل من هذه الاقسام الحد والرسم كما يكونان في الحقيق لان النعريف أن كان بعدين ما وضع ويجرى في كل من هذه العرف فحد السمى أو بلازمه فرسم اسمى وكل منهما يكون تاماً وناقصاً (قال وسائر الامور الح) الاسم بازائه لغة أوعرفا فحد اسمى أو بلازمه فرسم اسمى وكل منهما يكون تاماً وناقصاً (قال وسائر الامور الح)

( ١٦ \_ يرمان )

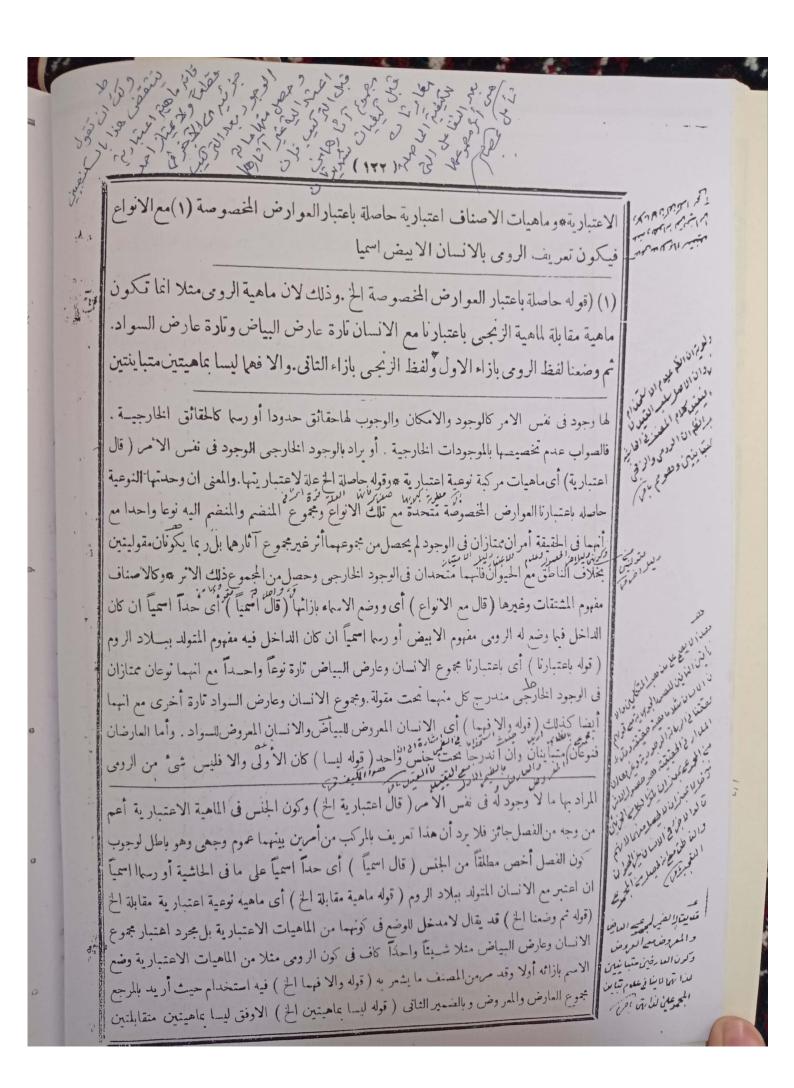

في ذاتهما بل داخلان تحت نوج واحد هو الانسان . فلاعتبار ما انضهام الابيض والاسود الى الانسان مدخل في حصول ماهيتهما فيكو نان اعتبار بين بخلاف الانسان والفرس اد قد الضم الى الحيوان الناطق في احدها والصاهل في الآخر في الواقع سواء اعتبرنا الضامهما اليه أولا . فلذا كانا من الماهيات الحقيقية الموجودة في الواقع مع قطع النظر عن اعتبار معتبر بخلاف ماهيات الاصناف وغيرها من مصطلحات العلوم وأمثالها فتأمل فيه

والزنجى نوعا واحداً بل كل منهما نوعان ممتازات بحسب الوجود الخارجي لم يترتب من مجموعهما أثر غير أثر مجموع الجزأبن (قوله فلاعتبار) أى فلاعتبار الضام البياض والسواد الى الانسان والمحادها معه بحيث يعد كل منهما مع الانسان نوعا واحداً مدخل الخ والا فسكل من المنضم والمنضم اليه ممتاز فى نفسه واعتبار الوجود عن الآخر كا من (قوله الى الحيوان) بحيث المحد المنضم مع المنضم اليه فى الوجود الخارجي وترتب عن مجموعهما أثر هو غير مجموع أثر الجزأبن (قوله وأمثالها) منها مفهومات المشتقات عوقال فى شرح المواقف مفهومات المشتقات عو الابيض والاسرود خارجة عن المقولات لانها أجناس لماهيات مسرح المواقف مفهومات المشتقات نعمو الابيض والاسرود خارجة عن المقولات لانها أجناس لماهيات الموادد والبياض والانسان والفرس وكون الشي ذا بياض لا يتحصل به ماهية انوعية \* قال عبدالح كيم لان التركب من الشي والعرض العام القائم به اعتبارى لنمذ كل منهما فى الوجود (قوله فتأمل) أى حتى تعرف الفرق بين الانفهامين وتعرف أن كونهما اعتباريا ليس باعتبار عدم (قوله فتأمل) أى حتى تعرف الفرق بين الانفهامين وتعرف أن كونهما اعتباريا ليس باعتبار عدم

فى ذاتهما للدخولها تحت نوع الح . ثم النفى متوجه الى المقيد أى فهما حقيقة واحدة حقيقة فلا يرد أن كلامه يفيدانهما ماهيتان لكنهما ليستا عتباينتين. وليس كذلك اذعلى تقدير عدم الاعتبار المار تكونان متباينتين لا ما هيتين لبنائه على توجه النفى الى القيد (قوله انضام الابيض) أى البياض فهو من ذكر المشتق وارادة مبدئه فلا ينافى قوله المار عارض البياض وجه البياض فيه عمنى الابيض وان اندفعت به لكن اعتبار الذات مستفنى عنه بالانسان (قوله فى أحد ) ظرفية الكل لمتعلق الجزء (قوله سواه اعتبرنا الح) نبه به على أن الماهية الاعتبارية ما يحتاج تحققها الى الاعتبار لا ماتحقق فيها الاعتبار والا لكان الانسان حين اعتبار الانضام فيه ماهية اعتبارية (قوله بخلاف) مستدرك ذكره توطئة لقوله وغيرها (قوله وأمثالها) مثل ماهيات الهرضيات كالضاحك والماشي كا سبق (قوله فتأمل) أشارة الى ما يقال ان كان مداركون الماهية اعتبارية اعتبار انضام بعض الاجزاء الى بعض ووضع المارة الى ما يقال ان كان مداركون الماهية اعتبارية اعتبار انضام بعض الاجزاء الى بعض ووضع

بتهوان عومنا أنارعم الماعتدريا كالممكن او مُن خا كا الابعثيلُ لكين لامنتهض عادرُ الاتراقيم الغائلة بال العيوداع لض معے كوں المنتق ما بھيتم حقيقية ما لحق الأمرُّوط باللافعيل تركيب النيامة الماحذ فيراعني الموصوفرجع ماانتنق مغ اعتراطعيل لأترغم محويم ا ترالا جراد فلا الح ان مثلوالناطق منتعة وججته معيقيت عيان لنان نول الم منتتِّ صورة لا حقيقًا فتأكراذع ادم يتمق اللاتكال ولالجواب بحماك

فالنوع الحقيق

(قوله فيكون تعريف الروى الخ) فان قلت بل هو تعريف حقيق لكونه معلوم الوجود الخارجي قبل التعريف \* قلت لما كان من الماهيات الاعتبارية لم يكن لنفسه وجود خارجي عند احدولو عندالقا ثلين وجود الكلي الطبيعي في الخارج بخلاف الانسان والحيوان وغيرها من إلماهيات الحقيقية . ووجود الفرد في الخارج في الجلة لا يقتضي كون الصادق عليه من الماهيات الحقيقية كالم يقتض ذلك في مفهوم الجزي والواحد والمكثير وغيرها فالها أمور اعتبارية قطعا \*

جها و بأ كثر المصطلحات ومفاهيم المشتقات والى جوابه بان المدار عدم الا ندراج تحت احدى المقولات العشر صركبا أولا موجوداً خارجياً أولا وما هذا ناظر الى خصوص ماهيات الاصناف (قوله فان قلت) ممارضة تحقيقية لان قوله فيكون تعريفاً الح دعوى حقيقة وقوله وماهيات الاصناف اشارة الى دليلها (قوله لكونه مماوم الوجود الخارجي قبل التعريف تعريف تعريف حقيق مطوية (قوله قلت لما كان) منع الصفرى ان أريد الوجود الخارجي لنفسه مستنداً بإنه لا وجود له فضلا عن معلوميته وتسليمها مع منع الكبرى ان أريد لافراده مستنداً بان وجود الفرد الح (قوله ووجود الفرد في الخارج) ان أراد به الموجود بوجود المعروض فقط فقد الاقتضاء مسلم لكن فرد الصنف ليس موجوداً كذلك أو بوجود ووجود المعروض فقط فقد وجود الدكل سوى وجود أجزائه الا أن يقال يجعل الهيئة اجتاعية جزء والقياس مع الفارق لان وجود الفرد الواحد منسلا بوجود المعروض فقط (قوله في مفهوم الجزئي الح) مناف لما مر من أن الجزئي

بن المنافظة المنظمة المنافظة المنافظة

ولا بمالا يعلم قبلها سواء علم معها كما في التعريف بما يدور عليها دورا معيا كتعريف الاب الله ولا بمالا يعلم العلم الله الله أو بالعكس. أو بعدها كتعريف العلم بعدم الجهل. أو لا يعلم اصلاكما في التعريفات التي تدور عليها دورا تقدميا

(١) (قوله كتعريف الاب بما يشتمل الخ) فإن الاب من له الابوة والابن من له البنوة

والوسائل الما العلم بالماهية وكذا المراد بقوليه الا تدين معها أو بعدها مع العلم بها أو بعد العلم بها والله على عدمها فتوقف العلم بها والله على عدمها فتوقف العلم بها على علمها العلم بها العلم بها العلم بها أقول كل ملكة اذا عرفت عايشتمل على عدمها فتوقف العلم بها على العلم به جعلى لا واقعى لجواز تعريفها بتعريف آخر وتوقف العكس واقعى وفى افادة ذلك المتعريف على العلم به جعلى لا واقعى لمواز تعريف المنظم والمواظل وان أشعر كلامه فى الباب الرابع فى مواد الأدلة بان فساد هذا به به بالعلم المنظم المواظل وان أشعر كلامه فى الباب الرابع فى مواد الأدلة بان فساد هذا التعريف التعريف المنظم المواظل المحرف لا للدور الباطل وكذب أيضا و كذلك تعريف التعريف سائر القيود عفهومات مقيدات بها (قال أصلا) اى لامع سائر الملكات عايشتمل على اعدامها وتعريف سائر القيود عفهومات مقيدات بها (قال أصلا) اى لامع العلم بالماعية ولا بعد العلم بها كا لا يعاقب العلم بها (قال دوراً تقدمياً) أقول توقف كل من المفهومين على الا خركا فى تعريف الملكات عالية من الحدها و واقعياً من الا خركا فى تعريف الملكات عالية من المنهومان أمران متحققان فى نفس الأمر وفى التعرض لاشتراط الاعدام كا مر وعلى التقدير بن فالمفهومان أمران متحققان فى نفس الأمر وفى التعرض لاشتراط الماس المناط العلم بها كالتها من المفهومان أمران متحققان فى نفس الأمر وفى التعرض لاشتراط

(قال قبلها سواء) اشارة الى توجه النبى الى المقيد والقيد (قال بما يدور) أى يتوقف (قال كذهريف الاب) أى تعريف أحد المتضائفين بما يشتمل على الآخر (قال أو بعدها) أى بحسب نفس الأم كا في مثال المتن فان توقف كل عدم على ملكته واقعى وان كان العكس جعلياً إذ لو علم بلطوع جائز المحسب الجعل لم يمتنع تعريفها به اذا تصور التمريف بفيرها فتعريف العرض عما أخذ فيه ان تصور الجوهر بماقام بذاته وممتنع أن عرف بما ليس بعرض (قال بعدم الح) هذا التعريف بما أخذ فيه المعرف ولا يتوقف معرفته على معرفة التعريف في الواقع لا مكان معرفة العلم بالصورة الحاصلة من الشي عند العمل فلا يلزم الدور الباطل لانه مشروط يكون التوقف فيه من الجانبين فاندفع القول بان في افادته معرفة السامع بتلك الملكة دوراً باطلا (قال يعلم أصلا) ذكره تكيلا للأقسام والا فلا فائدة فيه لامتناع وقوعه (قال التي تهبور) بان كان كل من التعريف والماهية جزء الاخر أو قيده (قوله فان الأب اشارة الى الصغرى والكبرى مطوية تقرير القياس الأب والاين مشتملان على المتضايفين تضايفا حقيقياً اشتمال الكل على الجزء وكل مشتملين علمها كذلك متعقلان معاً فلايتجه منع التقريب

المدوكلام

ما الایان نساین نامی برده جاریم البرط دهر بی المعالی برالبرط دهر کی بردی برایم البرط دهر کی بردی برایم برط دهر کی بردی برایم البرط دهر کی بردی برایم برط دهر کی بردی برایم برایم برط دهر کی بردی برایم برای

( 979) في نفس الامر وشرط المتأخرون في الكل ، الابوةُ وَٱلبَنُّوةَ مَتَضَّا يَفَانُ لا يعقُلُ أحداهما بدون الاخْرِي فان الابوة كون الحيوان بحيث خلق من مائه حيوان آخر والبنوة كون الحيوان الآخر بحيث خلق من ماء الحيوان الاول.ولا يمكن تعقل احد الكونين بدون الآخر ولا يتوقف تيعقل احدهما على تعقل أميم يميم الآخر بل متعقلان معا بخلاف تعقل (العلم بعدم ألجهل فان الجهل لما كان عبارة عن عدم العلم عما من شأنه ان يكون عالما وانما تعرف الاعدام المضافة بمليكاتها كان تعقل التعريف الاحتراز عن مجموع التعريفين على الأول وتمريف الملكات بالاعدام على الثاني فائدة مهمة. وأما اذا كان واقعياً من الجانبين وحينشة لا عكن تعريف شئ منهما الا بالآخر ولا يتضور الا أن يكون كل منهما حزءاً وقيداً للآخر فالمفهومان حينتذ لا تحقق لهما الابحسب التوهم فلا فائدة في اشتراط الاحتراز عن تعريف احدها بالآخر (قال تقدمياً في نفس الأمن) أي يتوقف العلم بتلك التعريفات (قوله لا يعقل أحداها) اشارة الى تعرب بعث المتضائفين والأضافة في أحداهما للعبد الدهني حتى يفيد المتضارفين على م عن منزيس سوكن من من الأحد في الموضعين الا تبين (قوله متعقلان مما) فالتعبير عن معية تعقل كل لقعقل الآخر بالدور الموضوع لتوقف كل من الامرين على الآخر على سبيل الاستمارة والتشبيه في الاستَلزَامُ وَالْأَ فَلا دُوْرٍ وِلا تُوقف ( قوله العلم ) أي المعرف ( قوله وانما تعرف الاعدام ) إمَّا مَنَ المعرَّفة مستنداً بان المدعى الدور الممي بين الأب والابن والدليل يثبته بين الأبوة والبنوة ( قوله إحداهماً ) أي شيُّ منهما فالاضافة للاستفراق ليعم السلب لا للعهد الذهني كما هو ظاهر فلا ينتقض مانعية تعريف المتضايفين بالمدم والملكة وبالايجاب والسلب (قوله فان الابوة) استدلال على صدق المتضايفين على الابوة والبنوة وأشار الى الصغرى وقوله الآتي ولا يمكن الىالكبرى أعنى وهذان الـكونان مما لايمقل أحدهما بدون الآخر (قوله كون الحيوان) منقوض بالامومة بنا. على أن الولدمتولد من ماء الانوس. وعكن أن يقال الابوة مصدر الاب عمني الاصل لا بشرط المذكورة كما أن النبوة مصدر الابن لا بشرطها والا لانتقض تمريفها الآتي بالبنتية ولايندفمان بابراد ضمير المذكر في التمريفين لانه عائد الى الحيوان وهو مشترك بين الكل ( قوله تعقل أحدهما ) فلا يصدق آمر يف الدور عليه الا بتجوز لاخذ التوقف فيه ( قوله عما من شأنه ) عبر بما دون من تنبيها على أن المتصف بالجهل في حكم غير الماقل ولئلا يلزم النقل لفظا والنكرار صورة ( قوله وانما تعرف ) من المعرفة ولا ينتقض الحصر بمــا اذا عرف الجهل بما

مساواته للمعرف صدق فلا يصح بالمباين ولا بالاعم والاخص والحق جواز الاعم في الحد الناقص والاعم والاخت في الرسم الناقص فيما محصل المعرف والاخت في الرسم الناقص فيما محصل المعرف المع

بعدم الجهل متوقفا على تعقل العلم ومتأخرا عنه فهذا التوقف من جأنب واحد فاذا كان البلام بالمنافر ورفيم الناسية التوقف الموجب للتأخر والتقدم من الجانبين يازم الدور الباطل لاستلزام تقدم الشيء على نفسه بخلاف الدور المعيى اذ غاية مايستلزم ان يكون الشي مع نفسه وليس بباطل

أو من النعريف أى أنما تعرف الإعدام بالملكة والا فيمكن تعريف الجهل مثلا بانه ما يشبه الظلمة في عدم الانكشاف ( قوله الدور الباطل ) أى التقديمي وقوله بخداف الدور المعي ) حال من فاعل الباطل . وأما الحال من فعل الظلمة في التقديمي والمدور الباطل ) أى التقديمي والمدور والماطل . وأما الحال من فعل الظلم في المنظم والمدور من المنظم والمدور بخلاف المعي فانه ليس بماطل اذعابة الح ( قوله وليس بماطل ) أى اذا كان بين الشي فانه لا يلزم الدور بخلاف المعي فانه ليس بماطل اذعابة الح ( قوله وليس بماطل ) أى اذا كان بين الشي وغيره مفارة اعتمارية كونها مصاحمة بالكسر للمنوة مفارة النفسها من حيث كونها مصاحمة بالكسر المنورة بمناس بين التفريع مفارة التفريع المناس بين النفس بينها ساورة من عند المتقدمين ( قوله هو الاول ) أى عدم علمها بحسب الواقع المناس بين النفس بينها بينها ساورة من المناس بينها بين

يشبه الظلمة في عدم الانكشاف لان المعرفة حينة لوجوه الاعدام كما هو المذهب المنصور لا لانهمها والسكلام في الناني فلا حجة الى التقييم بقولنا بالكنه ( قوله من جانب واحد ) وهو جانب العسم بحسب نفس الأمم وان وجد النوقف من الجانب الآخر بحسب الجعل فلا برد أن التوقف حين تعريف العلم بعدم الجهل من الجانبين لتوقف كل منهما على الآخر فيلزم توقف الشي على نفسه (قوله بخلاف) قد يقال الانسب بخدلف ما اذا كان النوقف من جانب واحد فانه لا يلزم الدور \* والجواب انه انما يكون كذلك اذا كان مرتبطا بجملة الشرط والجزاء . وأما اذا كان حالا من فاعل الباطل كما قيل أو يكون كذلك اذا كان مرتبطا بجملة الشرط والجزاء . وأما اذا كان حالا من فاعل الباطل كما قيل من فاعل الباطل كما قيل المنافق من فاعل الباطل كما قيل في من المنافق الشرط النفسه بخلاف الرسم النام لان المعتبر فيه الخاصة . وهي بظاهرها أعم من الشاملة وغيرها و يمكن النفر الن ذكرة والنسبة الى الحد النام لبيان أن التعريف المساواته وعيما النفر المنافزات وأي المنافزات المقلمة والله المنافزات المقلم النافر النفر المنافرة والمساواته المقلم من وجه من الشي لا يكون ذاتياً له كالاخص المطلق ولذا النفر المنافرة والمال المنافق ولذا النفر المنافرة والمالك ولذا النفر المنافرة والمالك ولذا النام الملت المطلق ولذا النام الملت ولذا النام المطلق ولذا المنافرة والمالك ولذا النام المنافرة ولمنافرة المنافرة ولذا التعريف المنافرة ولذا المنافرة ولمن الشي لا يكون ذاتياً له كالاخص المطلق ولذا المنافرة ولذا المنافرة ولمنافرة ولذا المنافرة ولذا المنافرة ولذا المنافرة ولذا المنافرة ولذا المنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمن الشي لا يكون ذاتياً له كالاخص المطلق ولذا المنافرة ولمنافرة ولمناف

به الغرض من التعريف وأن الحد التام مشروط بالمساواة صدقا ومفهوما حتى يبطل بمجرد

(قوله في نفس الامر ألخ) أي لا في مجرد الزعم فانه لا يقتضي أن لايعاما في ألواقع بل في الزعم والمراد هو الأول كما في نظائره فاعلم (قوله حتى يبطل بمجرد الاحتمال العقلي الخ) فاذا أردنا تحديد الانسان حدا تاما وقلنا إنه الجسم الناطق يرد عليه أنه صادق على الجسم الناطق الغير النامي أو غير الحساس مع أنهما ليسا بانسان لان النامي وإلحساس معتبران في

(قال مه الغرض) احتراز عما لا يفيد الغرض إما لكونه أخفي مثلاً أو لكون الاعم من المفهومات الشاملة لجميع الاشياء كالشيء على رأى المصنف من أن من الاعراض العامة ما لا يفيد النمز أصلا خلافًا للمحقق عبد الحسكيم حيث قال إن تلك المفهومات توجب التميز عن نقيضها وان كأنذلك النقيض فرداً باعتبار (قال وأن الحد المام) قد يقال لما علم أن الحد المام هو المركب من الجنس والفصل القريبين لا حاجة الى هذا الاشتراط (قوله إنه الحسر الناطق) قيد نقال ان أريد بالجسر الناطق محرد هذين فن عام الله المن يتدر أنه تعرف الماع ضما عان در الناط بعد العام المام المن يتدر أنه تعد تام لا نتفاء الجنس القريب فيه فيطلانه الكونه خلاف المفروض ومع ما يستلزمه المن عند النام فقد النام فقد النام فقد النام فقد النام فقد النام المناه المنام المناه المنام المناه المنام المناه المنام المناه المناه المنام المناه النام المناه المنام المناه المناه المناه المناه المنام المناه ا

لم يزد هنا والاخص بخلاف ما يأني ( قال الغرض من الخ ) ليس المراد به التمنز التام أو معرفة تمام الماهية والا لم يصح الا بالمساوى بل ما أراده المتصدى للتعريف بحسب المقام من امتياز الماهية عما تشتبه مه عند المخاطب ونحوه ثم في قوله فما الخ اشارة الى أنه آذا كان الاخص أخني والاعم مما لايفيد التمييز أصلا كالشيُّ عنـــد المصنف امتنع التعريف به ( قال وان الحـــد التام ) تعريض بالمتأخرين من حيث أن المساواة تبحسب الصدق والمفهوم مستفادة من التمريف المار للحد التام فتصر يحهم باشتراطها في الأول دون الثاني نحكم فلا يتجه أن هذا الاشتراط مستغنى عنه بالتمريف المار ( قال حتى يبطل ) عمني الفاء التفريمية ويبطل بالرفع أو يممني اللام فيبطل منصوب وهذا حقيقة اشارة الى الرافعة والشرطية وهيلو لم تعتبر المساوات مفهوماً لم يحكموا ببطلانه عجرد ذلك مطوية وما في الحاشمية اشارة الى دليل الملازمة وعدم از ومها للمساواة في الصدق ( قال بخلاف ) ص تبط عا بمد حتى أو عا قبله (قوله حدا تاما ) جمليا ( قوله وقلنا ) يمنى لو لم تعتبر المساواة بحسب المفهوم لا صريحا ولا ضمنا بان لم يعرف الحد التام بالمركب من الجنس والفصل القريبين لجاز أن نقول في تحديد الانسان حددًا تاماً الجسم الناطق مثلا فيرد الخ فلا يرد أنه ان أريد به مجرد هذين المفهومين فبطلانه لكونه خلاف المفروض حيث انتنى فيه الجنس القريب أو مع ما يستلزمه من النامي والحساس فمع ان الدلالة الالتزامية ، مجورة لا يصدق على غير الانسان ( قوله على الجسم الناطق ) أي وعلى الجسم الناطق الذي ليس بنام ولاحساس فاو في قوله أوغير

فنانط ماصلاتا ترنياما

الاحتمال العقلي بخلاف ما عداه \* وشرطوا فيه أيضا تقديم الجنس على الفصل لكنه عند البعض شرط الإولوية لا الصحة . ويجب في الكل الاحترازعن استعمال الحجاز أو المشترك من غير قرينة ظاهرة وعن الأعطاء

مفهوم الانسان مع الجسم والناطق فكل انسان جسم ناطق بدون العكس فيكون باطلا ولا يندفع هذا بأنه مجرد احتمال عقلي بل محال ولا يختل التعريف الا بالمحقق لانه انما يندفع

مرا المراز المر الاولوية) وجه الاولوية أن الجنس لكونه أعم وأظهر بينه المقل تقديمه أولى ولان الفصل لكونه أخص وقيداً مخصصا تأخيره أنسب حتى يكون التخصيص بمد التمديم. ثم انهذا الدليل جار في غير الحد النام (قال لاالصحة) بناء على انه ليس للحد التام جزء وراء أجزاء الماهية المنحصرة في الفصل والجنس (قال في الحكل) الأولى تأخير قوله في الحكل عن قوله من غرير قرينة ظاهرة (قال استعمال الحجاز) المراكبة المحار الى كونه أرد من المشترك لتبادر ذهن السامع في المجاز الى غدير المقصود وتردده في المشـ ترك بينه و بين المقصود وان كان المشــ ترك أرداً نظراً إلى كونه أقل استعالاً ثم إنه لم يتعرض للالفاظ الغريبة الوحشية لعرب اخلالها بافادة المراد وإن احوجت الى التغير للسامع وتطويل المسافة المسافة المستقران المسافة المستقران المسافة المستقران المستقران لا بنقضان المستقران لا ينقضان المستقران لا ينقضان المستقران لا ينقضان الا بذرد محقق انتهى \* والتدريف أعم من الحد التام الا أن يقال بتخصيصه من عداه (قال تقديم الجنس) لانه أعرف لكثرة أفراده والتخصيص بعد التعميم أوقع في النفس (قال شرط الاولوية ) كان هذا مختار المصنف ولذا قدم الجنس وعطف الفصل عليه بالواو في تعريف الحد التَّام (قال في الـكل) لوقال ويجب الاحتراز عن استعمال ألفاظ غير ظاهرة الدلالة لسكان أولى الشموله الالفاظ الغريبة الوحشية والقول بأنه لم يتمرض لها لعدم اخلالها بافادة المراد ممنوع لان الفرض علم السامع بسهولة وهي مفوتة له (قال المجاز) بالمعنى الاعم الشامل للكيفاية (قال من غير قريفة) اشارة الى جواز مثل تعريف العالم ببحر يلاطف الناس لوجود القرينة (قال ظاهرة) أي معينة للمراد ولو معانى متعددة سواء كانت عين القرينة المانمة أولا فقوله من غير قيد المتماطفين ولايرد انه مستدرك بالنظر الى الجاز لارومهافيه م ومنديما إنه لو جاز ارادة معانيهما جاز استعالما (قال بين الا كتفاء ) معطوف على قول عن استعمال الح

مع في الدولتون لينه وسا weightlip fullists والنفطركا لصدرة غانغ ما بعلام لينعل حتم الطلوالتي ي

وبركون اخلران منروط عي ومعاملة الأون شروط مفورسانياتم نانالاياهم بطر للماء ومعلم أندار شراط موه ورس ندار من غرخکس المخذ لة المولندية المالة الما biaving in his ري سراها لعلولات المرابع مع المعربة المتيابلة المعلومة المركل جريها المساور لم جييعذا تيارته المحلاور ومطا

(145/3/2012/2012/2012 Just Millimi Sand Young The tribial so Wighting it The ball of Bally is by this and White High all كثيرة لان انضهام الكلي الى الكلي لايفيد الجزئي فیه محسب الحارج کتعریف الله تعالی بو اجب اور در ایم مرد ایم سیاری می الله تعالی بو اجب (قوله لان انضام الكلي الي الخ) همنا يتضح ما قالوا من أن التمريف انما يكون الماهية لا للفرد إلى مرد عليه أن مدار التعريف الصحيح على المساواة صدقا فا لا يجوز أن يكون الشرعة من المسوية أن الجزئي أن يكون السكالي المنتحصر في فرد في الخارج تعريفاً لذلك الفرد \* فالحق أن الجزئي الحقيق لا يقبل التحديد التام ويقبل غيره لاسماعلى مذهب القدماء المجوزين للتعريف الغرض من وضع العلم انتهى ( قوله التحديد التّام ) فان قيل ما الفرق بينه و بين الحد الناقص حتى بصح تعريف الجزئي الحقيقي بالثاني بناء على جواز انحصاره في فرد على رأى القدماء الحجوزين للممريف بالاعم ولا يصح تعريفه بالأول بناء على أحد الأمرين المذكورين قلنا الفرق إن المساواة صدقا ومفهوما شرط List be a series of the series (قال لان انضام) قال عبد الحكيم بجوز أن يحصل من اجتماع الوجوه الكلية وجه جزئي \* وما قيل أن ضم الكلي الى الكلي لايفيد الجزئمية فليس بكلي على مابين في محله كيف وقد صرحوا بأن لفظ الله علم لذاته المخصوصة والتمريف بالعامية لاحضار شي بعينه في ذهن السامع فلو لم يمكن احضاره توجه جزئي لم يحصل الغرض من وضع العلم أنتهي \* و يؤخذ منسه أن جواز حصول الوجه الجزئي ينافي كاية ما قيل وهو ممنوع لجواز أن يكون ممناه أن مجرد الانضام لا يفيدنده فلا مانع من حصولة بواسطة العلم بالانحصار خارجا وكيف يتوهم عدم الكلية والاستدلالعليه بان الجزئية من جهة الاحساس والكلية من جهة العقل وضم معقول الى معقول لا يفيه محسوساً جار في كل موضع ( قال لا يفيه ) فلا يكون تمريفه مانماً (قوله لا للفرد) أشار بتفسير الجزء السلبي من الحصر الى أن المراد بالماهية ما عدا الفرد لانه لو أريد بها مابه الشي هو هو لدخل الشخص أو مابه يجاب عن السؤال عا هو خرج القصال ( قوله إن مدار التمريف ) أي ما عدا الحد التام أو المراد بالصدق أعم من أن يكون مع تساوى المفهومين أولا ( قوله على الماواة ) مقتضى هـنا عدم انحصار النسبة بين السكلي والجرفي في المموم والتباين حيث اعتبر المساواة هنا فبناني ماسبق في بحث النسب (قوله في فرد) كقوله تمالي « كلما رزقوا منهامن ثمرة » أو الثاني لاعتبار المدخول ( قوله تعريفاً لذلك ) انما يتم لوقيل بان موضوع القضية الكاية لا يمم الافراد الممدومة والالم يصح لما قالوا أن مرجع المساواة موجبة أن كلية أن من الجانبين ولو حكما ( قوله لا يقبل التحديد ) أي على رأى المصنف من اشتراط المساواة مفهوما فيه فلا بين لا يكن التعبين الامالوج معيكونزمىلوه عندالماص بالكركاة لابن الى جر

اوالمحكوم به محمولا كمقولنازيد قائم أوليس بقائم والاستمت شرطية والمحكوم المحكوم السنية وألمحكوم التعنية وأنها والمحكوم التعنية وأنها والشرطية التركية بن صدرت التعنية وأنها والشرطية عضمون المحتران مضمون قضمة عضمون المحتران مضمون قضمة عضمون ألمحتران مضمون قضمة عضمون المحتران مضمون المحتران مضمون المحتران مضمون المحتران مضمون المحتران من المحتران المح

ليس كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود أو بوقوع انفصال أحـدها عن الآخر أو لا

وقوعه سميت منفصلة نجو إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا

قاله عصام . ثم القائل بمعنى اللافظ في الملفوظة و بمعنى العاقل في المعقولة (قال صادق) الصدق والكذب هنا بمعنى الإخسار عن الشيء واعلامه على ما هو له أولا على ما هو له الذي هو صفة الخبر لاسنادها الى ضير القائل ولم يقل أن يقال إنه صادق الخبر برك لقائل حتى يكونا بمعنى المطابقة للواقع وعدمها لاسنادها الى ضمير القول ولم يقل أن يقال إنه صادق الخبر من المنادها الى ضمير القول لشلا يتوهم الدور وان ارتكب المصنف ذلك في تعريف الخسر سابقاً بانه بحتمل الصدق والكذب (قال سميت حملية) نسبته الى الحمل معنى نسبته بين بين أو بمهنى وقوعها أولا وقوعها أو بمعنى أدراك الوقوع أو اللا وقوع فالنسبة على الأول نسبة الشيء الى لازم جزئه وعلى الثاني الى جزئه وعلى الشالية المنادة وقس عليه الشائلة والمنادة وكذا الكلام في المنفصلة (قال أو منسلة) أي ذات اتصال فوجه التسمية جار في السالمة كالموجمة . وكذا الكلام في المنفصلة (قال أو منصلة) أي ذات اتصال فوجه التسمية جار في السالمة كالموجمة . وكذا الكلام في المنفصلة (قال أو

(قال أو كاذب) ترديد في المقول لاجزؤه فلا يرد خبره تمالي وأمثاله (قال ثبوت شيم الح) أي على وجه الاتحاد بين الشيئين كذال المصنف أو قيام أحدها بالآخر كضرب زيد ولم يضرب زيد (قال سميت شرطية) لانها مشتملة على الشرط ولو ما لا فالنسبة الى المشتمل عليه. ولا يرد أن وجه التسمية لا يجرى في المنفصلة \* وقد يقال في اطلاق الشرطية عليها كاطلاقها على سالبة المتصلة تجوز (قال والحكوم عليه) معطوف على نائب فاعل سميت ولم يؤكد لمكان الفصل \* وكذا قوله المار والحكوم الخوال مقدماً) بكمر الدال من قدم الملازم فني التمبير عن طرفي الشرطية باسم الفاعل والحملية باسم المفاعل والحملية باسم المفاعل والحملية باسم المفاعل والحملية باسم المفاعل والحملية باسم الفاعل والحملية باسم الفاعل والحملية باسم الفاعل والحملية بالمفعول تنبيه على كال تغايرها و يجوز فتمحها من قدم المنعدي لكن لايلائم التالي (قال والحكوم به) أي صريحاً والا انتقض أي في الشرطية فلا يرد المحمول وقس عليه ما قبله (قال والشرطية ان حكم) أي صريحاً والا انتقض النموييف الضمني لكل من المتعدلة أو المنفصلة بأفراد الاخرى بناء على تلازم الشرطيات (قال فيها)

بوقوع انفصال) أي سواء كان حقيقياً أو جمعياً أو خلوياً (قال أن يكون) تصلح مثالًا لكل من الاقسام

اللغوري الاصلاحي مريم اللاوراييخ المتريم في اللاوراييخ النبعثر الح اللفظيتد وينتم في المعسس ينما مصريب عند التي

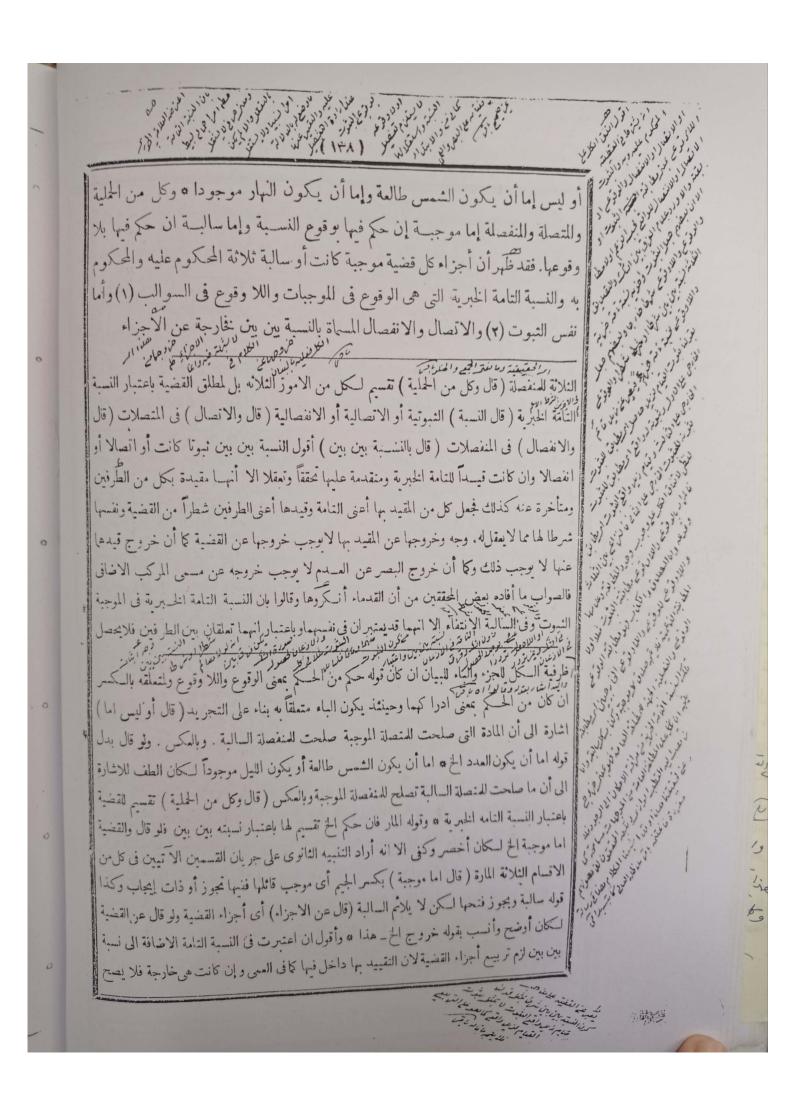

## خروج البصر عن العمى عند أهل التحقيق من القدماء

بهما القضية. وقد يمتبر معهما الحصول فقط بحسب نفس الأمن إما على سبيل التردد كافى الشك أو على سبيل الاذعان كافى التصديق وقد يعتبر معهما اللاحصول فقط فحينشذ لاحصول النبوت وحصول الانتفاء متلازمان كا أن لاحصول الانتفاء وحصول الثبوت كذلك. وقد يعتبر كل من الامرين مع الثبوت وحال لا حصول الثبوت كامن به وتعريف بعض القدماء التصديق بادراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة أى ادراك أن الثبوت حاصل أو لا حاصل مبنى على الاعتبار الاخير والتعبير باللازم والحصول واللا حصول عندهم خارج عن القضية وشرط تحققها ولا بأس فى ذلك (قال أهل التحقيق) اشارة إلى رجحان مذهب القدماء (قوله بالسكلية) أى بالشرطية والشطرية (قوله عن الانفصال) في الانفصال) في اللاقوع واللاوقوع بناء على ما اشتهر من القدماء مشترك لفظى بين المهانى الثلاثة فالوقوع بين فكن من الوقوع واللاوقوع بناء على ما اشتهر من القدماء مشترك لفظى بين المهانى الثلاثة فالوقوع بين اعدامها بخلافهما على رأى الاخراء فان كلا منهما مشترك الاتحاد والاتصال والانفصال واللاوقوع بين اعدامها بخلافهما على رأى الاخراء فان كلا منهما مشترك

قوله المار ثلاثة، وان لم تمتبرلم تكن لازمة فلا يصح قوله خروج الح تدبر (قال خروج البصر) أى مثل مخروجه فى كونه للازم الذهنى وان كان الملزوم فى أحدها تمام المدلول وفى الآخر جزأه (قوله عن اتحاد) الاتحاد اصطلاحا يمم القيام، أو يقال نحو قام زيد فى تأويل زيد قائم فى الماضى (قوله وانما أنبتها المتأخرون) كان وجه عدولهم انهم لما قالوا إن التمايز بين النصور والتصديق اذا كان علماً يكون المنافرة في مورها المنافرة في المنافرة المنافرة

بدون تصور الأتحاد إذ الأعدام إنما تعرف بما حكاتها فيكون الإتجاد متصورا مشتركا بين الموجبة والسالبة. فاذا أنكرها القدماء يازمهم الوقوع فيا هربوا. فكيف ينكرونها بل إنهم لم ينكروا ذاتها وإنما أنكروا كونها من أجزاء القضية كا زعمه المتأخرون. نعم يتوقف على تصورها الحبكم بالوقوع واللاوقوع لكن ذلك التوقف لا يستلزم كونها من الاجزاء وإلا

(قوله بدون تصور الاتحاد) والانصال والانفصال (قوله فيكون الاتحاد) والاتصال والانفصال (قوله بياه بدون تصور الوقوع القول بوجود امر (قوله بياه بين بين مشترك بين الموجبة والسالبة هو الوقوع حتى يكون ذلك الأمن نسبة أخرى بين بين أيضا كذلك لا يلزم المتقدمين من توقف الحريم بعدم الاتحاد والاتصال والانفصال على تصور بين بين أيضا كذلك لا يلزم المتقدمين من توقف الحريم بعدم الاتحاد والاتصال والانفصال على تصور والاقرار عالم الذكروا والكرعلى مافروا (قوله نعم يتوقف) بيان لمنشأ غلط المتأخرين في جعلهم النسبة بين بين بين شطراً لا شرطا (قوله لا يستلزم) أقول نعم لكن ذلك التوقف ليس منشأ لكونها من الاجزاء بل المنشأء هو انه بعد القول بوجود النسبة بين بين لا يتصور القول بكون صفتها وما ورد علمها من الوقوع واللاوتوع جزأ صوريا للقضية دون نفسها قانه لا يجوز العقل كون الصفة جزأ صورياً للشيء دون الموصوف و إن جاز العكس كاعلى وأي القدماء فانهم لما أنكروا النسبة بين بين بين وقالوا بان النسبة دون الموصوف و إن جاز العكس كاعلى وأي القدماء فانهم لما أنكروا النسبة بين بين وقالوا بان النسبة النام الموسوف و إن جاز العكس كاعلى وأي القدماء فانهم الما أنكروا النسبة بين بين وقالوا بان النسبة النام الموسوف و إن جاز العكس كاعلى وأي القدماء فانهم الما أنكروا النسبة بين بين وقالوا الموسوف و إن جاز العكس كاعلى وأي المدواك الانتفاء قالوا بكونها جزأ صورياً دون صفتها أعنى التامة في الموجوات الثبوت مشلا وفي السوالب الانتفاء قالوا بكونها جزأ صورياً دون صفتها أعنى

لها مع انهم لم يقولوا به (قوله اذ الاعدام) فيه تساهل لاشماره بان عدم الاتحاد عدم ملكة للاتحاد وليس كذلك والا لارتفع النقيضان فيا لم يكن الموضوع مستمداً الوجودى \* والحق أنه سلب الاتحاد (قوله نهم يتوقف) بيان لمنشأ غلط المتأخرين في جعلهم النسبة بين بين جزء القضية \* وأقول لهم أن يقولوا الموجب لذلك توقف تصور الحريم الذي هو جزء القضية عليمافى كل مادة فيندفع ماذكره بقوله والا لكان الح لان التوقف فيه في بعض الموادكا أن لهم القول بان موجبه انه بعد القول بنسبة بين بين تكون موصوقة بالوقوع أو اللاوقوع ومضافة الى الموضوع والمحمول مشلا يقال في معنى زيد قائم أبوت القيام لزيد واقع فلا وجه الكون الصفة والمضاف اليه جزء القضية دون الموصوف والمضاف أله وقوله الكن ذلك) منع لكبرى الشكل الأول المطوية المشار الى صفراها بقوله يتوقف الح وقوله المن ذلك) منع لكبرى الشكل الأول المطوية المشار الى صفراها بقوله يتوقف الح وقوله المولود كالمنا المناف المناف

عين المعلى المعل Gilage Wil Missibilia to من المالية نا تاد نجویات

كذلك وتعدور النسبة القامة الخبرية كذلك (١) ثم الاذعان بهاجازما أوغيرجازم ثابتاأوغير أبت عليه المواقع أوغير مطابق وهذا الاذعان مشروط بهدنده التصورات الثلاثة

(۱) (فوله ثم الاذعان بها الح) أى الادراك الاذعاني وكلة ثم همنا للتراخى الرتبى بناء على أن ربسة المشروط متأخرة عن رتبة الشرط لا للتراخى الزماني وإلا لم يطرد الحارم في الاوليات لان تأخر الاذعان عن التصورات الثلاثة فيها ليس بالزمان بل بالرتبة وإن كان تأخرها عنها في النظر عات و بعض البديريات بالزمان فافهم ذلك عن فرائد تتم منافق من و بعض البديريات بالزمان فافهم ذلك عن فرائد تتم مناق تبعيت من المارين أشار بذكر كذلك هنا أيضاً الى أن تصور النسبة كنماً ووجهاً غير تابع لنصور الطرفين

(قال كذلك) اشار بذكر كذلك هذا أيضا الى ان تصور النسبة كنها ووجها غير تابع لتصور الطرفين في الكنه والوجه إذ لا شك أن لها حقيقة وراء حقيقتهما ووجوها صادقة عليها. وكونها آلة لارتباطها لا يقتضى التبعية كما زعم البعض (قال بها) فالنسبة الناهة تعلق بها ادراكان. أحدها تصور والآخر تصديق (قال أوغير جازم) هو الظن (قال أوغير ثابت) هو تقليد المصيب كالمخطئ (قال أو غير مطابق) هو الجهل المركب (قوله أي الادراك الاذعاني) نسبة العام الى الخاص (قال الثلاثة) بل الأربعة كامن (قال يسمى تصديقاً) في جهل التصديق نفس الإذعان والاذعان من الادراك اختيار لمذهب الحكامن وجهين بساطة التصديق وكون الاذعان علماً لا فعلا وترك لمذهب الامام من كون التصديق مركباً من الاذعان الفعلى وانتصورات وكون الاذعان الاذعان الفعلى وانتصورات وكون الاذعان المستحدث من كونه مركباً من التصورات وكون الاذعان

و الله وتصور النسبة ) أى من حيث اضافتها الى نسبة بين بين (قال كذلك) أى بكنهه أو بوجه صادق عليه \* وفيه شائبة الاستخدام لان الكنه بالنظر الى الأولين أعم من الحقيق والاعتبارى وهذا اعتبارى فقط \* ثم إن تصورها غير تابع لتصور الطرفين في الكنه والوجه كالبداهة والنظرية على ماقاله عبدالحكيم لان حقيقتها ووجوهها مغايرة لحقيقتهما ووجوهها \* وقد يستدل على التبعية بانها رابطة بينهما وعلى بداهتها المناب فرد مطلق الوجود أو العدم البديهي \* ويتجه على الأول انها لو اقتضت ذلك لكانت المقولات النسبية كلها كذلك وعلى الثاني بعد تسليمه أن بداهة العام لا يستازم بداهة الخاص لجواز كون القيد الخصص نظريا (قال ثابتاً أو غير ثابت) تعميم للجازم وقوله مطابقا الخ تعميم للثابت ومقابله فيدخل في المطابق اليقين وتقليد المصيب وفي غيره الجهل المركب وتقليد الخطئ (قوله أي الادراك الاذعاني الخي الشارة الى عدم كون الاذعان فعلا كا ذهب اليه بعض (قوله للتراخي الرتبي) وهو كون المتقدم أقرب الى المارة الى عدم كون الاذعان فعلا كا ذهب اليه بعض (قوله للتراخي القبي ) وهو كون المتقدم أقرب الى المعداج عدود وفي اندراج هذا التراخي فيه تسكلف \* ولو قال للتراخي الطبعي الذي هو تأخر المحتاج من المحتاج اليه لمحان أولى \* و يمكن أن يراد بالرتبي ماليس بزماني بقرينة قوله لالتراخي الزماني (قوله فافهم) المحان أولى \* و يمكن أن يراد بالرتبي ماليس بزماني بقرينة قوله لالتراخي الزماني (قوله فافهم)

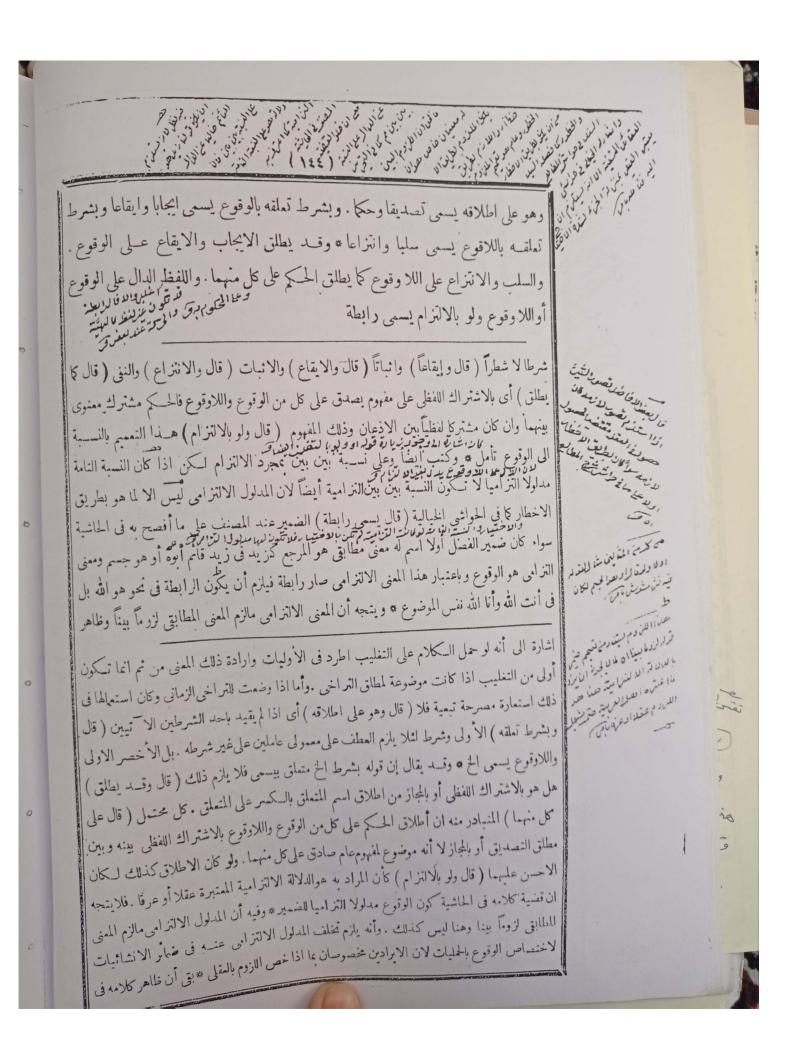

Collins Resident Collins Colli

(۱) (قوله ولوبالالترام) أشارة إلى دفع ما أوردوا من أن ضمير الفصل في نحوزيد هو القام راجع إلى الموضوع ومطابق له افرادا وتثنية وجمعا كما في الزيدان هما القامان والزيدون هم القامون. فيكون دالا على الموضوع لا على النسبة فيكون اسما الأداة هو حاصل الدفع أنه إنما يتجه لو كان كل رابطة أداة عندهم وهو ممنوع بن مرادم أن الدال على النسبة ولو بالتضمن أو بالالترام يسمى رابطة سواء كان أداة فتطرير المراجع المرابع اللالترام يسمى رابطة سواء كان أداة

ان ذلك المرجع لا يستازم الوقوع فضلاعن أن يكون بينا. كيف ولوكان مستازما له لكان ذلك المرجع أيضا رابطة . غاية الامر ان الجملة الواقعة خبراً أوحالا مثلا لما كانت مستقلة بالافادة أوجب فيها النحاة ما يذكر صاحبها ضميراً كان أو لام عهد واسها واقعاً موقع الضمير وذلك لا يوجب كون الضمير دالا على الله يلزم نخلف المدلول الالتزامي في ضائر الانشائيات كقولك من في الدار أبوه لاختصاص الوقوع بالحمليات . نعم لو ادعى أن الوقوع مدلول تضمني لم يكن بقلك المثابة في الفساد . والله الهادي الى سبيل الرشاد (قوله ما أو ردوا) أي على القول بأن ضائر الفصل في لغة العرب رابطة غير زمانية إيراداً على سبيل المهارضة الحقيقية (قوله على الموضوع) أي مطابقة (قوله وهوممنوع) لجواز أن يكون بين الرابطة والاداة عموم وخصوص من وجة (قوله كان) ناظر الى المطابقة

الحاشية أن رابطة الايجاب تدل على الوقوع تارة بالالتر ام وأخرى بالمطابقة أو التضمن وأن رابطة السلب كا تدل على اللاوقوع بالمطابقة فقط فالتعميم بالنسبة الى الوقوع بد وقد يقال يتحقق النضمن فى السلب كا في ليس والفرق بينه و بين كان بان دلالة الثانى على الوقوع بالتضمن والأول على اللاوقوع بالمطابقة تحكم (قوله ما أو ردوا) أى على القول بان ضمير الفصل رابطة (قوله راجع الى الموضوع) أى عند أكثر النحويين والافعند بعض هو حرف وهو المرضى لارضى لان الغرض منه عدم التباس الخبر بالصفة وهو ممنى حرفي والافعند بعض هو حرف وهو المرضى لدن الغرض منه عدم التباس الخبر بالصفة وهو المتصرف أغلى اذ قد يتصرف فيه كما في سوف. وعلى تسليمه بانه أنما يتم ذلك لو كان خالصا في الحرفية التصرف أغلى اذ قد يتصرف فيه كما في سوف. وعلى تسليمه بانه أنما يتم ذلك لو كان خالصا في الحرفية (قوله فيكون امما لا أداة) اشارة الى مضمون القياش وهو ضمير الفصل اسم وكل ما هو اسم ليس برابطة . وقوله أن ضمير الخ اشارة الى دليل الصغرى . وقوله إنما الح من الدكبرى (قوله وهو ممنوع) الحوازأن يكون النسبة بينهما عوما من وجه (قوله أو بالالترام) قد يقال إنه حينهذ يلزم إمكان عدم المسور النسبة بين بين في القضية لما في الخيالي وعبد الحكيم من أن الملزوم إذا كان متصوراً بالنسعة المسبة بين بين في القضية لما في الخيالي وعبد الحكيم من أن الملزوم إذا كان متصوراً بالنسبة النسبة بين بين في القضية لما في الخيالي وعبد الحكيم من أن الملزوم إذا كان متصوراً بالنسبة المنسبة بين بين في القضية لما في الخيالي وعبد الحكيم من أن الملزوم إذا كان متصوراً بالنسبة المنسبة بين بين في القضية لما في الخيالي وعبد الحكيم من أن الملزوم إذا كان متصوراً بالنسبة المنسبة بين بين في القضية لما في الخيال وعبد الحكيم من أن الملزوم إذا كان متصوراً بالتبري

فعالية المهدي كلا يوم فسرق لمساه فغط والواهد كهد مثغلا معضوعي له لا فادة ارتساطش به والمد فسرم ما العادسلب الوضع النزام الكالا فن قي بين المرهع والراهد ولا لي في عمل بما اشار تبديه خابة الام المح فقاعد

من غير ما يردعليه هوالاعتماض الاوليفتركون الإليظة نشس الموهنوع بالر

المسرص المجيدات الموضوع لاه خرار المسائلة و المسائلة و

كا في أدوات النبي أو كلة كا في قام زيد أو إسماكا في صمير الفصد ل وكروابط الجمل الواقعة خبرا أو حالا أو صفة عند النحاة مع كونها أسماء ولا منافاة بين كونها دالة بالمطابقة على معنى مستقل وبالالترام على معنى غير مستقل ولوسلم أن كل رابطة أداة عندهم فليكن تقسيم اللفظ المفرد إلى الاقسام الثلاثة عني الاستماوالكامة والاحامة والاحامة والاحامة والاحتمام الفير الفير المنابع المنابع

(قوله أوكلة) ناظر الى التضمن (قوله أو اسما) ناظر الى الالتزام (قوله وكروابط) وظاهر أن منهاضميرى المتكلمين نحو إنا أرسلنا وإنى ليحزنني وضمير المخاطب نحو أنت ضربتني (قوله أسماء) فيه تغليب

أمكن تصوره بدون اللازم والا لزم أن ينتقل الذهن من ملزوم الى لازمه ولازم لازمه وهكذا وهو محال وفيه تأمل (قوله كا في أدوات النفي ) ومنها ليس كا يشهر به ظاهر كلامه الآتي (قوله ولامنافاة ) ممنوع لان غير المستقل لا يكون لازما المستقل إذا احتاج الى غيره أيضاً كما هذا لان المعتبر في الدلالة الالتزامية اللزوم البين بالمهني الاخص ولو لزم من تصور الملزوم تصور اللازم لم يكن مهني غير مستقل متوقد يجاب بخواصه يشعر بان التقسيم حقيقي ممنوع لجواز أن يكون الانفراد بعد ملاحظة الحيثية فتدبره (قوله وليكن في التقسيم الاعتباري استماله من تين منلا باعتبارين (قوله باعتبار استمال واحد وهو غير صحيح اذ الجوز في التقسيم الاعتباري استماله من تين منلا باعتبارين (قوله باعتبار دلالتين مختلفتين مع لزوم المنافاة بينها باعتبار دلالتين مطابقتين كافظة من اسها وأداة فلا وجه لايثار دلالتين مختلفتين مع لزوم المنافاة بينها كاذ كرنا. واستلزامه استمال المشترك في معنيه في نحو زيد هو القائم غير قادح لجواز بناء استماله فيها على مذهب من جوزه (قوله باعتبار دلالتين مختلفتين مع لزوم المنافاة بينها على مذهب من جوزه (قوله باعتبار دلالتها المنصنية ) يتجه أن هدا الايجرى في كان وأمثاله (قوله الى فاعل معين) وفي بعض المنابة لان فهم فاعل ما لايعتاج الى ذكر الفاعل وكان هذا أولى من حله بان دلالة النمل على الحدث والزمان ليست بتضميمة لانها الدلالة على الجزء في ضمن الكل و بأن النسبة الى فاعل معين

وهى في الحمليات (١) إما نفس المحمول المرتبط بنفسه كما في قام زيد. أو جزؤه كما في (٢) زيد قائماً بوه أو خارج عنه كما في زيد هو جسم وكادوات النفي في نحو لم يقم زيد وليس زيد قائما العلامة التفتازاني في المهذيب من أنهم استعاروا ضمير الفصل للدلالة على النسبة ولايخفي ما فيه لانه يستلزم أن لا يكون ما في كلام العرب العرباء رابطة مع أنهم في صدد الأبحاث الشاملة للكل كما لا يخفي هذا (١) (قال إما نفس المحمول المرتبط بنفسه الخ)

إذ من تلك الروابط واو الحالية ولام العهد (قوله مافي) من ضمير الفصل وروابط الجل (قوله مع انهم) أي مع ان ما في كلام العرب رابطة و بحثهم لا يشمله وهم في صدد الخ (قال إما نفس المحمول) كون الرابطة نفس المحمول أو جزأه انما يصبح اذا كان كل منهما لفظاً وأما اذا كان عقلياً فلا توجوب مغارة الناسبة لكل من الطرفين كا لا يحفي (قال كا في قام زيد) أو قت أو قمنا \* وكتب أيضا وأما زيد النسبة لكل من الطرفين كا لا يحفي (قال كا في أو الله كا في أو الله كا في أو الله كا من تعلق المستنر فيه والمحموع مرتبط بواسطة المستنر بزيد وقس عليه زيد قام (قال كا في زيد الخي والمن برنون والمحموع مرتبط بواسطة المستنر بزيد وقس عليه زيد قام (قال كا في زيد الخي والمن والمحموع مرتبط بواسطة المستنر بريون والمحموم وكوروات المحموم والمحموم والمحموم

مفهوم اجمالا لأن الأول يستازم عدم كون الدلالة منحصرة في الاقسام الثلاثة ضرورة بحقق الدلالة هنا والثاني في حيز المنع فتأمل (قال وهي في الحلميات) تقسيم للرابطة اللفظية كا نبه عليه بقوله المار واللفظ لا للعقلية والالم يتصور الشقان الأولان لأن مغايرة النسبة للمحمول وجزئه واجبة (قال إما نفس المحمول) لم يتعرض لكونها نفس الموضوع كا في هو جسم اشارة الى أن الضمير اذا كان جزأ أوليا من القضية لا يكون رابطة كا نبه علميه في الحاشية بالتمثيل بضمير الفصل و روابط الجل فان كلا منهما اذا كان موضوعاً جزء ثانوى (قال أو جزؤه) ويجتمع الثقان في نحو زيد قائم (قال كا في زيد قائم أبوه) الخدير مجرد قائم على رأى عصام الدين فالمراد بالجزء أعم من الحركمي بأن يكون موقوفا عليه لربط المحمول خلافا لما في الحاشية (قال أو خارج) أى لفظ خارج (قال وكأ دوات النفي) لم يقل وكا هو وليس هو ليطرد فيما لم يذكرهو واشلا برد انهما مركبان مع أن الأداة لا تكون من كبة وان اندفع بان المجموع موضوع لوضع النسبة السلبية . ولا برد على المصنف أن هذا يقتضي كون القضية ذات خسة المجموع موضوع لوضع النسبة السلبية . ولا برد على المصنف أن هذا يقتضي كون القضية ذات خسة المجموع موضوع لوضع النسبة السلبية . ولا برد على المصنف أن هذا يقتضي كون القضية ذات خسة المجموع موضوع لوضع النسبة السلبية . ولا برد على المصنف أن هذا يقتضي كون القضية ذات خسة المحمود عوضوع لوضع النسبة السلبية . ولا برد على المصنف أن هذا يقتضي كون القضية ذات خسة المحمود عوضوع لوضع النسبة السلبية . ولا برد على المصنف أن هذا يقتضي كون القضية ذات خسة المحمود عوضوع لوضوء لوضع النسبة السلبية . ولا برد على المصنف أن هذا يقتضي كون القصية فات خير المحمود موضوع لوضوء لوضوء لوضوء لوضوء لوضوء لوضوء لوضوء لوضوء لوسة النسبة السلبية . ولا برد على المصنف أن هذا يقتضي كون القصية المحمود خير المحمود موضوء لوضوء لوضوء لوضوء لوضوء لوضوء لوضوء لوضوء لوضوء لمحمود المحمود الم

Color of the state of the state

الله المالية المالية

مَدِّن إرادعه الألخر محدث ع مع صف الحد اللفظ كالرضي للمعظم ملامنا فاق مليذوب المفشر و يتهادا المعنف الجزاء النيوالحي امراك من تستعليد المجراري

المعيركون خيالمفوح في لان في الز مامرم المعنف آي

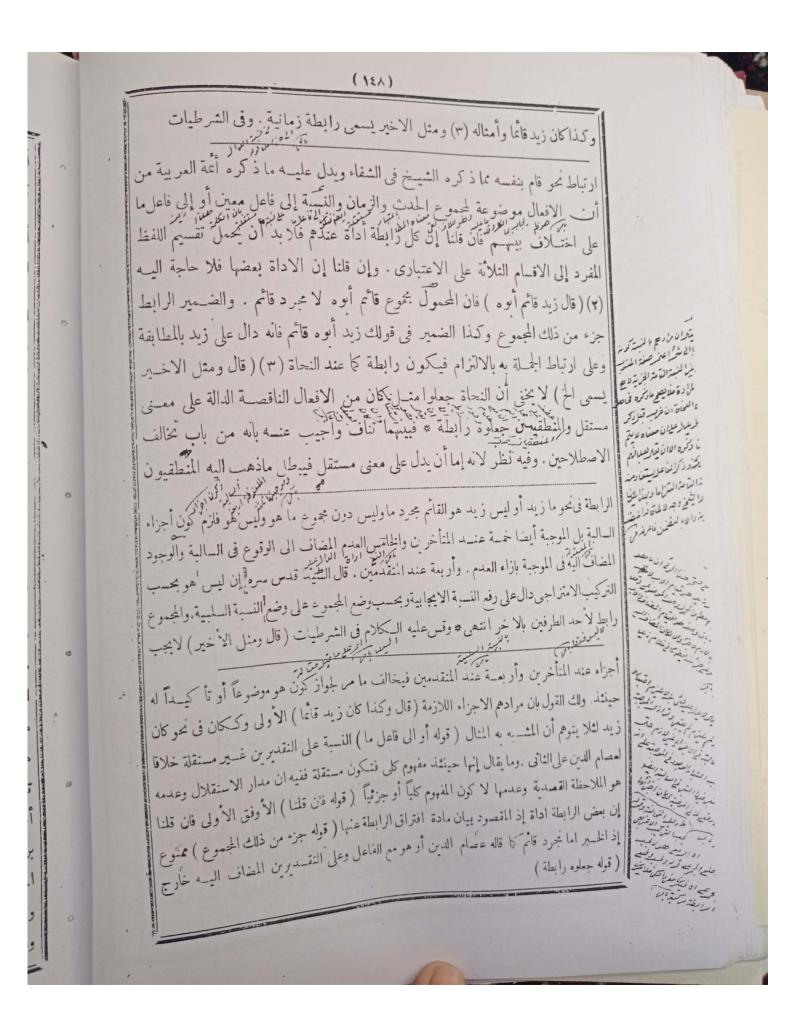

Silver State State

و صدم اماء عندار عناه المراد المواد المواد

ان رة العلم على على المناماة مصصله الاكونرسوا ورابطة باعتبارين جائن بيم أدوات الاتصال والانفصال وسلمهما . فالقضية مطلقا إن اشتملت على الرابطة الخارجية السمى ثلاثية كما تقدم والا فتنائية نحو زيد جسم وأمثاله \* واعلم أن الموضوع

أو لايدل على معنى مستقل فيبطل ما ذهب اليه النحاة . ولا مخلص الا عا ذكرنا من أن اليس كل رابطة أداة عنده . أو التقسيم الذي أورده أهل المعقول اعتباري فتأمل المنافرة

التسميمة عند وجها ولذا خص التسمية بالإخير ولم يجعلها لنحو قام من الإفعال التامة (قال أدوات) الأولى التمبير بالألفاظ لنال يتوهم خروج إذا زمتي وكا مثلاً. وكون بحو متي داخلة باعتبار تضمن معني الأولى التعبير بالطبريس ورود الما تعلير معني المنافي كونه سوراً باعتبار مصني أخر تضمني (قال فالقضية ) أي الملفوظة (قال مطلقاً) أي حملية أو شرطية موجبة أو سالبة. الا أن السالبة مطلقاً كالموجبة المنفصلة لا تحون الا ثلاثية ، وأما الموجبة المتصلة فقد تدكون ثنائية أما في اللغة العربية في اللغة العارسية في اللغة العربية وي من ميروم (قال والإنتيان المتعلق على ماقاله بعض الفقهاء «واما في اللغة الفارسية في تقولهم مو بروي من ميروم (قال والإنتيان المتعلق على المائمة أصلا أو المتعلق على وابطة هي نفس المحمول أو جروه ، لكن يتجه أن مقتضي ماذكره أن يكون هو جسم أو المتحارجة عن المحمول وليس لك أن تقول إن الضمير انما تكون وابطة إذا لم يكن موضوعاً والا لزم الفول بتخلف المدلول الالترامي عن الدال (قال زيد جسم ) والمراد بنحو زيد جسم مالم تشتمل على الوابطة القول بتخلف المدلول الالترامي عن الدال (قال زيد جسم ) والمراد بنحو زيد جسم مالم تشتمل على القول بتخلف المدلول الالترامي عن الدال (قال زيد جسم ) والمراد بنحو زيد جسم مالم تشتمل على القول بتخلف المدلول الالترامي عن الدال (قال زيد جسم ) والمراد بنحو زيد جسم مالم تشتمل على القول بتخلف المدلول الالترامي عن الدال (قال زيد جسم ) والمراد بنحو زيد جسم مالم تشتمل على القول بتخلف المدلول الالترامي عن الدال (قال زيد جسم ) والمراد بنحو زيد جسم مالم تشتمل على القول بن المنافرة والمنافرة والمنافرة بين المنافرة والمنافرة وا

دالة على معنى غير مستقل ( قوله من أن ليس كل رابطة اداة ) فلا يلزم كون معناها الموضوع له غير مستقل ( قوله فتأمل) وجهه أن الجواب الأخير انما يصح لوكان كان الناقصة مستقلا باعتبار أحد معانيه التضمنية وليس كذلك إذ النسبة غير مستقلة وهو ظاهر وكذا الحدث لكونه غير مقصود بالذات بل هو ملحوظ بتبعية الاسم والخبر وكذا الزمان لانه ظرف الحدث وظرف غير المستقل غير مستقل الهنم هذا الجواب كالسؤال جار في نحو قام في قام زيد (قال ادوات الاتصال) في التعبير بالأ دوات دون الاالفاظ تنبيه على أن نحو متى و إذا وكا اداة من حيث الدلالة على النسبة نظير مام في ضمير الفصل مثم الاداة عمم من الملفوظ وغيره كما في زرني أكرمك ( قال تسمى ثلاثية ) نقض بنحوهو جسم. وأقول هو ليس برابطة لان محل رابطية الضمير إذا لم يكن جزأ أولياً من القضية كما من وقد يجاب بانه ثنائية اما لكون الموضوع نفس المحمول في الخارج . أو لأن المراد بالخارجة الخارجة عنهما فيدخول في قوله و إلا الح هو يتجه على الاول انه يستلزم جعل الرابطة في نحو زيد هو جسم نفس المحمول عند من يجعل هو موضوعا وعلى الثاني انه مخالف لقوله أو خارج عنه ( قال والا فشائية ) الذي متوجه الى كل من المقيد والقيد والقيد

إما ذكرى وهو ما يفهم من لفظ الموضوع كليا كان أو جزئيا .ويسمى عنوان الموضوع ووصفه في الكلى والأفراد المندرجة تحته تسمى ذات الموضوع \*وإما حقيق وهوما يقصد بالحكم عليه أصالة فر عايختلفان في القضية فيما قصد الحكم على ذات الموضوع وكان العنوان مرآة لملاحظته نحوكل إنسان أو بعضه حيوان \*ور بما

الرابطة أصلا والمراد بامثاله ما كانت الرابطة فيه نفس المحمول أو جزأه ( قال كاياً ) وذلك في القضايا المحصورة والمهملة والطبيعية ( قال أو جزئياً ) وذلك في القضايا الشدخصية ( قال ووصفه ) الاضافتان ال أريد بالمضاف المه الذكرى ولاميتان انأريد به الحقيق فكل من عنوان الموضوع ووصفه يبانيتان إن أريد بالمضاف المه الذكرى ولاميتان انأريد به الحقيق فكل من عنوان الموضوع ووصفه المخصورة المنافة المصيعية ( قال أخص مطلقاً من الموضوع الذكرى ( قال في المكلى ) ظاهره وان كان موضوع القضية الطبيعية ( قال المندرجة ) والافراد ) سواء كانت أشخاصاً كما في مسائل الحكمة أو طبائع كما في مسائل المفطق ( قال المندرجة ) بالمنافق ( قال المندرجة ) ولا بالمنافق ( قال المندرجة ) ولا بالمنافق ( قال نافق فالمنافق و قال به بالمنافق ( قال بالمنافق ) أي قال قضية \*وكتب أيضا بدلون في القضية و قال المنافق ( قال في قضية \*وكتب أيضا بدلون في القضية القال على في قضية \*وكتب أيضا بدلون في القضية ( قال الحرب ) فيه ( قال ذات ) فيه (قال ذات ) فيه في قضية كل ق

فيدخل في الثنائية نحو زيد قائم أبوه (قال إما ذكرى) نسبة المدلول الى متعلق الدال (قال وهو ما يفهم) قضيته أن الذكرى بضم الذال وهو الانسب لكن المشهور كسرها (قال كلياً كان) تعميم للفظ أو لما (قال ويسمى عنوان الموضوع) لا يخفى عدم حسن التسمية في الطبيعية . وجعل وجهها فيها كون اللفظ عنوان المدنى مع جريانه في الشخصية إنما يتم لو رجع ضمير يسمى الى اللفظ (قال والأفراد المنسدرجة) ظاهره وان كانت افراد موضوع القضية الطبيعية وهو بعيد \* و يمكن المتخصيص عاعداها بان المراد بلندرجة المعتبرة الاندراج عند الحسكم أو بارتكاب الاستخدام في ضمير قوله تحته (قال فر عا يختلفان) كانة رب هنا للنكثير وفيا يأتي للنقليل فلا يرد أن منطوق كل مناف لمفهوم الاخرى ولو تركها لكن أولى (قال في القضية) الاخصر الاولى تركه . وقوله فيا ليس صلة يختلفان بل خبر مبتدأ محدوف أي الاختلاف فيا الح والا لا تحبه أن كلامه يقتضى انهما قد يتحدان في تلك القضية وليس كذلك أي الاختلاف فيا المنوان الح والا لا تحبه أن كلامه يقتضى انهما قد يتحدان في تلك القضية وليس كذلك وقس عليه الابصال المنوان الحنوان المنوان الحنوان المنوان الحنول عليه الابصال فائدة العنوان في صورة الاختلاف

يتحدان فيها عداه مماكان الموضوع جزئيا حقيقيا أوكليا قصد الحكم عليمه نحو زيد عالم والانسان كلي. وذات الموضوع ما صدق عليه العنوان بالفعل ولو في أحد الازمنة عند الشيخ. وهو الحق. وبالأمكان الذاتي عنذ الفاراني. المواولات المرافية ( قال يتحدان ) فبينهما عموم وخصوص من وجه بحسب الحمل وتقسيم الموضوع المها اعتبارى ( قَالَ المُوضُوعِ ) الذُّكرى ( قال حقيقياً ) بان يكون موضوع الشخصية ( قال أو كليا ) بان يكون موضوع الطبيعة (قال وذات الموضوع) ليس تعريفا لذات الموضوع كا يتبادر لأنه سيمتي تعريفه بل بيان لأحواله بل لأحوال العنوان حقيقة تأمل (قال العنوان) سواء كان في ضمن الضرورة أو الدوام ورمسارة مورور معرف ما العنوان في زمان كا في غير الزمانيات أو كان في جميع الازمنة أوكان أولا (قال بالفعل) أي سواء لم يكن العنوان في زمان كا في غير الزمانيات أو كان في جميع الازمنة أوكان في أحدها (قال وبالامكان) أي العام المقيد بجانب الوجود سواء كان في ضمن الضرورة أولا \* وكتب أيضاً زيف رأي الفارايي بكذب الوصفيات الاربع عليه حيث يكذب نحوكل كاتب أي بالإمكان متحرك الاصابع بالضرورة أو بالدوام مادام كاتباً أي بالامكان و بأن النطفة عكن أن يكون أنساناً فلو المرافع المراف دخل في كل أنسان لكذب كل انسان حيوان \* ودفع بأن عقد الوضِّع عنده هو الاتصاف بالامكان الذاتى العام المقيد بمجانب الوجود الصادق بالفعل و بالضرورة والحسكم على تلك الوصفيات مقيدة الأن المام المقيدة الأن المناف النطقة بالانسانية بالامكان المذكر لصدق قولنا لا شيء من النطقة بالانسانية بالامكان المذكر لصدق قولنا لا شيء من النطقة والمناور المالية المتابع وهو المن الموضوع ) أى فيه فلا يلزم خلو الصلة أو الصفة التي أهي جملة عن الرابط وكذا فيما من ( قال جزئياً حقيقياً ) مشعر بان المحكوم عليــه اصالة في نحو زيد عالم هو الصورة الجزئية وهو ممنوع كيف والمتصف بالعلم هو ذو الصورة فالحكم عليه اصالة. فلو قيل بأنه مادة اختلاف الموضوعين لكان أولى (قال قصد الحريم) أي اصالة بأن يكون الكلي موضوع الطبيعية فلا ينتقض بنحو كل انسان حيوان (قال وذات الموضوع) الاخصر الاولى وصدق العنوان على ذات الموضوع بالفعل الخ (قال العنوان) الغضاء أى ان لم يقيد عقد الوضع مجهة والافهى المعتبرة اتفاقا (قالوبالامكانالذاتي) أي بالامكان العام المقيد بجانب الوجود الصادق بالضرورة والدوام والفمل لكونه أعم منها فلا يرد أن مذهبه يستلزم كذب الوصفيات الاربع لكذب قوانا كل كاتب أى بالامكان متحرك الاصابع إباحدى الجهات الاربع لان الحسكم فيها مقيد بالاتصاف بالفمل وهو مندرج تحته كذا قالوا \* وأقول جواز هذا التقييد ممنوع كيف ولوصح لزم صدق كل مركوب السلطان فرس عنه الفارابي لجريانه فيه مع أنه كاذب عنده أتفاقًا \* ثم انه اعترض عليه بأن النطفة مكن أن يكون انسانافيلزم كذب كل انسان حيوان لدخولهافي موضوع تلك

فقولنا كل مركوب السلطان فرس صادق بالاعتبار الاول دون الثاني لامكان ركو مه على \* وصدق العنوان على ذاته يسمى عقد الوضع \* وصدق الحمول عليه باحدى الحهات الطبيعة المنطقة والمنطقة المل ولا تواد بالمحمول الافراد في القضايا المتعارفة بل في المنحر فات

ا محو الانسان كل ناطق \*

بانسان بالضرورة وإن أمكن اتصافها به امكانا استـعداديا (قال فتولنا) وكذا كل ساكن عنصري ولا شيُّ مر مركوب السلطان بحمار ولا شيُّ من الساكن بفلك (قال على الحمار) وقولنا بعض مركوب السلطان حمار صادق بالاعتبار الثاني دون الإيول (قال وصدق العنوان) المراد بالصدق والمقد في الموضمين الحمل بممنى الوقوع والاتصاف وإن كانَّ المَّقَد في الأصــل بممنى التركيب وبالوضع والحمل الوصُّف المنواني والوصف المحمولي والأضافية إضافة هذي الطرف إلى الطرف ( قال عقد الوضع) هو تركيب تقييدي (قال عقد الحمل) هو تركيب تام (قال المتمارفة) في التحرير ماحاصله

القضية \* والجواب أن الدخول في موضوعها ممنوع كيف والممكن الذاتي كون هيولي النطفة هيولي الانسان لاكوا هيولاها وصورتها النوعية انسانا بجميم أجزائه والمراد بالانسان هيولاه وتلك الصورة \* وأما الجواب بأن هـنا من اشتباه الامكان الذاتي المراد للفارابي بالاسـتمدادي والدخول على الثاني لا الأول فمندفع بأنه انما يصبح لو حمل مِن شأنه في تمريف الامكان الاستعدادي بكون الشي من شأنه أن يكون وليس بكائن على مامن شأن نوعه أو جنسه قر يبا أو بميداً وهو فاسد لاستلزامه كون الفرس مستمارًا للكتابة مثلا \* وأما لو حمل على مامن شأن شيخصه أو نوعه فقط فلا يكون النطفة التي هي من الجادات مستمداً للانسانية ( قال فقولنا ) بيان نمرة الخلاف ( قال صادق ) أي اذا انحصر مركو به في الفرس (قال على ذاته ) فيه اشعار بعدم تحقق عقد الوضع في الشخصية والطبيعية وهو كذلك وعقد الحمل في السوالب وهو بميد إلا أن براد بالصدق الاول الاتصاف بالوقوع والثاني الاتصاف به أو باللاوقوع ولذا لم يقل والمحمول عليه \* ثم أقول المراد بهما الممنى الثاني لنـــلا يستلزم عدم تحقق عقد الوضع في الموجبة السالبة الموضوع تأمل (قال يسمى عقد الوضع) هو تركيب توصيفي (١) (قال وصدق المحمول) ويجب كونه صدق الكلى على الجزئيات كا هو الشائع فمدم صحة عكس قولنا بعض الجنس حيوان ولاشي من الحيوان بجنس لمدم صحة الانصل وعدم صحة النتيجة في القياس المؤلف منهما من الشكل الأول المدم صحة المادة (قال عليه) أي على المؤضوع لاعلى ذاته فلا يرد أن هذا مشمر بمدم جريان عقد الحل في الشخصية (قال ولا براد بالمحمول الخ) استدل عليه بأن افراد الموضوع اما مفايرة لافراد (١) قوله تركيب توصيفي .كذا بالاصل وهو خدير ظاهر (محمود الامام)

(١) ( قوله صادق بالاعتبار الاول) أي على أن يكرون قضية خارجية . وأما إذا كانت قضيا كاذبة بكل من الاعتبارين كما يأتى (٢) (قوله ولا تراد بالمحمول الأفراد الخ وأجاب عبد الحكميم بأن منشأ الاعتراض عدم الفرق بين كون الوصف المحمول فيمتنع الحمل أومتحدة ممهافتنجصر القضايا في الضر ورية فلأيصح تقم واعترض بأن الافر اد من الطرفين ملحوظة من حيث صدق مفهومهما علمها فلتكن الجهات لعقد الحمل \* وأجاب عبد الحكيم بأن منشأه عدم الفرق بين كون المحمول آلة الملاحظة وبين كونه محمولا على ذات الموضوع والمتحقق هذا هوالاً ول لان الحبكم هذا باتحاد افراد أحدها مع افراد الآخر؛ أقول مراد المعترض الجنع مستندآ بجواز كون عقد الحمل مركباتقييديا كهقد الوضع وماهو المحمول عند الجمهور مرآة له لانفسه وكون التقسيم المها باعتبار اتصاف ذات المحمول يوصفه لجواز تقييده بها كمقد الوضع اذ لافرق بينهما حينتُذُ لـكُونَ كُلُّ مرآةً فيتحقق جميع الجهات فيه فلبس منشؤه عدم الفرق المار. ( قوله المستعملة في العلوم ) تفسير المتعارفة (قوله الافراد) أي جنس الفرد فلابرد أن كلامه يقتضي كون الشخصية غير معتبرة في العلوم لعدم إرادة الافراد فيها وليس كذلك ( قوله سواء أرهيد المكس ) هل ينقسم المحمول حينتُذ الى الذكرى والحقيق الظاهر نعم (قوله كما في المثال المذكور) انما يتم اذا كانت اللام للجنس من حيث هو هو ( قوله الافراد) أو المفهوم كما في القضية الطبيعيّة ولم يذكره هذا اكتفاء بقوله الآتي ولا استعمال للطبيعيات ( قوله مسورين ) اشارة الى جريان الـكلية والجزئية والمهملة في غير المتعارفة

( · Y - vali)

& beal &

أو سالبة انكان موضوعها الذكري جزئيا وإذااعتبر السلب كانت المنجر فات من تقية إلى عدد كثير، وقد فصلها بعضهم و لا فائدة المتد

( قال موجبــة كانت ) بيان ُ مطلقاً ﴿ قال أو هـــــــــا عالمَ ﴾ أو أنت أو الذي في الدار ﴿ قال أوَّ ليس ﴾ أو ليست (قال على المنوان) اقامة المظهر مقام المضمر من غير نكسة (قال أو كلي) مثال لممتنع السراية بالنســبة الى ذات الموضوع وان أمكن سرايته بالنسبة الى الاصناف . ولو قال أو نوع بدل قوله أو كلى لامتنعت مطلقاً (قال أوليس بجنس) ممكن السراية

(قوله أوغيرمسورين) سلب المموم لاعموم السلب فلايرد أن التقسيم غير حاصر لمدم شيوله لما كان أحدها مسوراً دون الآخر \* ثم الظاهر أن الفرق بين مالم يكونافيه مسورين وبين ما أريد فيه من الجانيين المفهوم بالاعتبار كالفرق بين المهملة المتعارفة والطبيعية عند امكان سراية الحكم الىذات الموضوع (قال مطلقاً موجبة الخ) أى متعارفة أو منحرفة ففيه رد على من أخرج الطبيعية من الاقسام وقيد المقسم بالمتعارفة (قال جزئياً حقيقياً) سواء كان علماً أو غيره فيشمل هذا عالم ولذا لم يقل علما مع انه أخصر . أو لان الغرض يتعلق بالمعنى دون اللفظ ( قال سميت شخصية ) النسبة هنا وفي الطنيعية للكل الى الجزء وفي الكلية والجزئية له الى صفة ماصدق الجزء فالانسب حينتذ تسمية الجزئية ببعضية . والتسمية بالخصوصة للكل بصفة الجزء وبالمحصورة والمهملة له بمتملق افراد الجزء ( قال على المنوان ) مشمر بوجود العنوان. وذات الموضوع في الطبيعية والدشارة اليه أقام المظهر مقام المضمر (قال من غير أن يقصد ) الاخصر الأولى بدون قصد سرايته الخ (قال أو كلى) أشار بالمعطوف عليه الى الممطوف أعنى إن أمكن سرايته و بالمكس ففيه نشر غير مرتب \* ولو قال بعد قوله أو ليس بجنس أو ليس بجزئي ليكون اشارة افي تحقق القسمين في السالبة كالموجبة إكان أولى (قال وإن حكم عليه الح) قد يقال المفهوم هذا أن المقصود بالحدكم أصالة العنوان وتبماً الأفراد فينافي ماسبق من أن الموضوع الحقيق مايقصد بالمسكم عليه اصالة

السراية إلى ما يحته من الافراد الشخصية (١) أوالنوعية فان لم يبين فها كمية الافراد كلا أو بعضا سميت مهملة نحو الانسان في خسر أو ليس في خسر وإلا سميت محصورة ومسورة ولذا تركوها في المتون (١) (قوله من الأفراد الشخصية) ناظر إلى مثـل قولنا كل انسان حيوان وقوله(أو النوعية) ناظر إلى مثل قولهم كل نوع كلى فان كلا من القولين محصورة كلية لكن يشكل بنحو كل جنسكاي. وإن أريد النوع الاضافي فانَّ الجنس العالى كالجوهر ليس بفرد شخصي ولا نوعي إلا أن يراد من النوع ههما مطلق الكلي الاخص من العنوان وإن كان جنسا أو خاصة أو غيرها (قال الى مَا تَحْدُهُ ) تَفَكَّنْ حَيثُ لَم يقل الى ذات الموضوع من الافراد (قال من الافراد الشخصية ) أى فيما عدا مسائل المنطق ( قال أو النوعية ) أي في مسائل المنطلق \* وكتب أيضاً كلة أو لمنع الخلو لاجهاعهما في نحوكل شيءٌ بمكن تصوره ( قوله كل نوع كلي ) والمراد بمثل كل نوع كل جنس كلي وما ريد بقوله الآتي بنحوكل جنس الخ (قوله بنحو هر جس ) و بعد بقي الاشكال بنحو كل حملية يتوقف عا أو عرض عام كلي (قوله السكال أو أقيسة المراكزير الله المراكزير المراكزير المراكزير المراكزير المراكزير المراكز أريد بقوله الآتي بنحوكل جنس الخ (قوله بنحوكل جنس) المراد بنجو كل جنس الخ كل فصل أو خاصةٍ أى مما لأيصلح المحمول فيه الألاشخاص فيشمل كل حيوان جسم «والقول بان الأفراد الشخام كان العنوان النوع الحقيق أو مساويه . والنوعية فما أذا كان العنوان الجنس أو مساويه ضعيف \*على أن قوله الآتي كل نوع كلي يأبي عنه (قوله ولا نوعي) لا يخني أنه لو قيل بان الـكليات المشمولة للموضوعات الذكرية في مماثل المنطق وكذاكل ما اندرج تحتما اندراج الاخص تحت الاعم أشخاص لهما من حيث الصدق وان كانت أنواعا أو أجناسا أو غـ يرها من حيث هي هي لاندفع الاشكال يما ذكره وبنحوكل شكل أول منتج مما لا يجرى فيه الدفع الذي ذكره بقوله الا أن الخ ولما احتييج الى التمميم ( قوله الا أن براد ) أى أو يعتسبر الجنس العالى نوعا بالنظر الى حصصه ( قال والدال على الكمية ) لم يقل اللفظ الدال لشــالا يحتاج الى تعميم اللفظ من الحقيقي والحــكمي لادخال الاضافة المعنوية المفيدة للاستغراق أو المهد الذهني \*

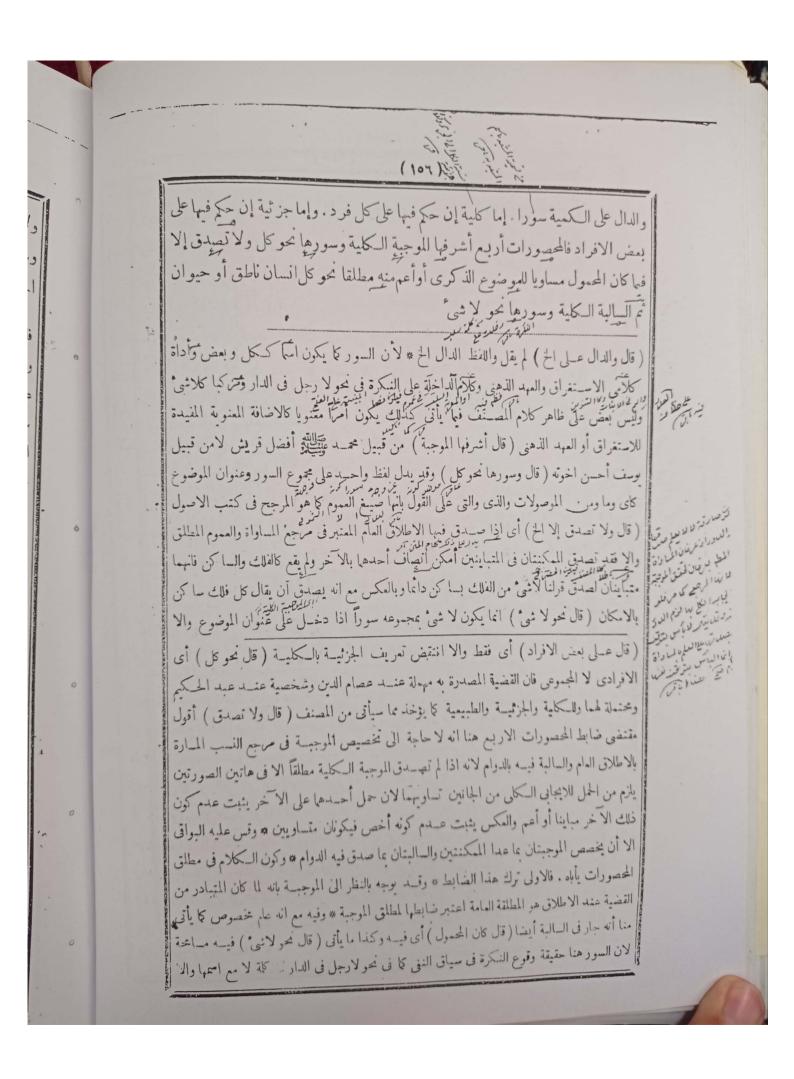

للايم المعلق المارية الأيم المعلق المارية الأيم الميارة المارية المار

ولا تصدق الا فيما كانا متباينين كليا نحو لا شئ من الانسان بفرس \* ثمَ الموجِبة الجزئية وسورها نحو بعض و تصدق فيمًا عدا المتباينين كليا نحو بعض الحيوان انسان . ثمَ الهالبة الجزئية وسورها نحو بعض ليس وليس بعض

The office of the state of the

فالسور مجرد لا من حيث دخولها على النكرة نحو لا شي في الكوز الا الماء كافي لا رجل في الدار وان كانت من حيث ذاتها رابطة كا مر من المصنف فيلزم أن يكون من الحيثية الاولى سوراً وخارجا عن القصية ومن الحيثية الثانية رابطة داخلة فيها كما أن ليس من حيث ضمه الى البعض أو البكل سور خارج عنها أو من حيث ذاته رابطة داخلة فيها تأمل (قال ولانصدق) أي إذا صدق فيها الدوام الممتبر في مرجع المباينة والا تصدق في غير المتباينين اذا صدق فيها جهة آعم مطلقاً أو من وجه وكان محولها مفارقا بالفعل عن ذات الموضوع كقولنا لا شي من النائم بمستيقظ باحدي الجهات الاعم من الدوام ولا شي من الفعل عن ذات الموضوع كقولنا لا شي من الفائم بمستيقظ باحدي المجاون بمتنفس باحدي الجهات الاعم من الدوام ولا شي من الممكنة بن كا مر (قال فها عدا المتباينين) أو باحدي الجهاتين (قال وتصدق) أي اذا لم يكن من الممكنة بن كا مر (قال فها عدا المتباينين) المالية المؤثية أشرف من بين المحصورات. والعبارة الخالية عن المساكة وأخسها السالبة الجزئية (قال وليس مقدماً على السور حتى يكون السلب فيهما سلب المحمول عن المؤثوع لأنى حكم سلب القضية عن الموضوع كون السلب فيه في حكم سلب القضية عن الموضوع كون السلب فيه في حكم سلب القضية عن المؤثوع لأنون حكم سلب القضية وقي الآخر عكس ذلك حتى يكون السلب فيه في حكم سلب القضية عن المؤثوع لأنون حكم سلب القضية وقي الآخر عكس ذلك حتى يكون السلب فيه في حكم سلب القضية عن المؤثوع المناف ولا في حي سلب القضية المؤثوء المؤثون السلب فيه في حكم سلب القضية المن المؤثون السلب فيه في حكم سلب القضية المؤثون المناف ولين كون السلب فيه في حكم سلب القضية المؤثون المناف ولا خور المؤلفة ولون المؤلفة

المعلق ولود فل بحيد لفظ عالعنوان فولانترمخ الانسان بحيار لان ميل الفرح الانسان لاعنوان للمونوع كم هوظ فتول لمفغف لانتزا كولالا نشر وانماذ كره انتزا كولالا لاينك مسور اللااذا دخل على النكس قرق به

زم جعد خارجا عن القضية من حيث انه جزء السور وداخلا فيها من حيث انه موضوع وهو بعيد الله خالا فيها كانا متباينين ) ليس المقصود معرفة السالبة السكلية به لان معرفة التباين السكلي متوقفة على معرفتها لما ذكر في بيان مرجع النسب فلو توقفت عليها لدار وكذا البواق (قال نحو بعض) ومثله واحد وسائر أسهاء العدد وتنويين الوحدة في الاثبات والقليل والسكثير وأمثالها (قال فيها عدا المتباينين) الأولى فيها لم يكونا متباينين (قال نحو بعض ليس الخ) انها تكون أسوارا للسلب الجزئي اذا أريد بليس في الأولين سلب المحمول عن الموضوع ليفيد السلب الجزئي مطابقة ورفع الايجاب السكلي بليس في الأولين سلب المحمول عن الموضوع ليفيد السلب الجزئي مطابقة ورفع الايجاب السكلي النزاما. وبه في الأخير سلب القضية الموجبة السكلية ليكون بعكسهما في الافادة لان كون الشيء سوراً له مشروط بعدم دلالته على السلب السكلي بالالنزام أوالمطابقة . ولو أريد به فيها عكس ماذكرناه لدلت عليه في كذلك هذا . ومثل الاخير كل ليس ان اعتبر دخول السكل على القضية قبل دخول ليس بان عليه خالف الاعتبار العبارة ليموجه السلب الجزئي في خالف الاعتبار العبارة ليموجه السلب الى القضية فها في كلام بعضهم من حصر سور السلب الجزئي في خالف الاعتبار العبارة ليموجه السلب الحرق في كلام بعضهم من حصر سور السلب الجزئي في

الماد بسقائم كاالموقوع وليس الماد بسقائم جلالنظ قبرلنظ ليس ووراص الخ وذكر لمان الإلى المراف الخ وذكر لمان الدخا لالمعفى سما يحتق لعمل وليس كل (١) وتصدق فيما لم يكن المحمول مساويا الموضوع أو أعم منه مطلقا نحو بعض الحيوان ليس بانسان وليس كل حيوان بانسان فكل من الكليتين أخص مطلقا بحسب التحقق من الحزئية الموافقة لها في الدكيف أعنى الايجاب والسلب، ومباينة للجزئية المخالفة لها فيه وبين الدكية كلية وبين الجزئيةين

(۱) (قوله وليس كل الح) يشير بزيادة هذا المثال إلى أن رفع الايجاب الكلى مندرج عندهم فى السلب الجزئى ولذا جعلوا نقيض الايجاب الكلى هو السلب الجزئى مع أن نقيضه الحقيق هو رفع ايجاب الكلى كما ستعرف

في الأولين يكون السلب الجزئي بالمه في الاعم مدلولا مطابقيا ورفع الايجاب الكلى الترامياً وفي الأخير يكونان بالمكس. وأما اذا كان بالمكس بأن اعتبر السور وقدما في الأولين حتى يكونان في حكم سلب القضية وان بعد ذلك في الأول منهما والسلب مقدماً في الأخير حتى يكون السلب فيه سلب الحمول فالاولان يدلان على رفع الايجاب الجزئي وطابقة وعلى السلب الحزئي لاشتراطه بعدم الدلالة علمهما بالهكس وحمينة لا يكون المناقة وعلى السلب الجزئي لاشتراطه بعدم الدلالة على السلب الحزئي لاشتراطه بعدم الدلالة على السلب الحكلي لا مطابقة ولا الزاماً (قال واليس كل) وكذا كل ليس اذا خالف الاعتبار على المسلب الحكلي لا مطابقة ولا الزاماً (قال واليس كل) وكذا كل ليس اذا خالف الاعتبار على المسلب الحكلي الدوام كا سحبق (قال المسلب الحكلي المعارة وان كان المسلب المرادة وان كان المسلب المرادة وان كان المسترائع المسلب المرادة وان كان المسلب المرادة والمسلب المرادة والمسلب المرادة والمسلب المرادة والمسلب المسلب المرادة والمسلب المسلب ا

الثلاثة مبنى على الغالب والى هـذا أشار بقوله نحو بعض الخ (قال وتصدق فيما) لو قال وتصدق فيما لم لو الشارب الخرا المرابطة المسلم الموجبة الكان أخصر وأحسن (قوله مندرج) الأخصر الأولى مساو للسلب الخراب المرابطة والمنافقة المسلم الخراب المنافقة والمنافقة المسلم المنافقة المناف

مع الأبار المعلى المواد في المنافعة المعلى المعلى

عموم من وجهو المهملة في قوة الجزئية (١)والشخصية في حكر الكلية (٢)ولااستعال للطبيع. في العُلُوم الحـكمية (٣) الباحثة عن أحوالٍ أعيان الموجودات (فائدتان ) إحداها (١) ( قوله والمهملة في قوة الجزئية الخ ) يعني أن المهملة الموجبة في قوة وأن المهملة السالبة في قوة الجزئية السالبة \* ومعنى كونها في قوتها أنهما متلازمتان فتي وفوعها إلى الموجبة الكلية وغيرهام (٣) ( قوله الباحثة عن أحوال أعيان الموجودات ) ( قال عموم من وَجه ) مادة الاجتماع ما كان المحمول فيه أخض مطلقاً أو من وجه ومادة افتراق الموجبة ما كان المحمول فيــه مساويا والسالبة ما كان ذلك فيه مباينا ( قال والمهملة في قوة الخ) الواواستثنافية. لا عاطفة لعدم العلم عدخوكما مما سبق ( قال الجزئية الخ) فنسبة المهملة مع غير الجزئية من المحصورات كنسبة الجزئية مع ذلك الغير ( قال ولا استعال ) لا صراحة كما في الموجبة الكلية ولا ضمنا كما في الشخصية (في العلوم) أي المسائل (الحكمية) أو دلا ثلم الكافي الجزئية موجبة أوسالبة وكاني السالبة الحلية والمراد من العلوم ماعدا مسائل المنطق لان جزئياتها طبائع . هذا هو الاولى بحمل العبارة عليه وان لم يكن مراد المصنف كما يدل عليه قوله في الحاشية (قوله وفي المكاسم اعكساً الح) ان كان محمولها كليا في بناميته في خمل المحصور يريدوا بالنقيض في هذا القول المجازي (قال والشخصية) استطرادي لان الكلام في بحث النسب مَانَ الحُمُ فَيُهَاعِلَا الْاَتَّنِي حَرّ لا الاحكام (قال الطبيعيات) ولذا لم يذكر حكمها ولانسبتها مع بواقي القضايا (قال الحكمية) قد يقال خصها بالحكمية الملاسرد أن الطبيعيات معتبرة في ضمن مسائل المنطق فان قولنا كل جنس يتوقف عليه الايصال موضوعاته الحقيقية طبائع \* وفيه ان الحكم فيه من حيث انها جزئيات الموضوع الذكري وانه لوكان بمجرد ذلك طبيعية لعاد المحذور في نحو الكلي الطبيعي موجود في الخارج نما هو من مسائل الحكمة وفاقا (قوله فتي صدقت) الاولى كا صدقت المهملة لزم صدق الجزئية الخ (قوله صدقت هناك) ودسامان ان حصلا سنس بناءعا حناع حر تنتقض بنحوالشمس مشرقة ان اعتبرت قضية خارجية لأن دخول البمض يقتضي تمددالافراد يو يجاب بان فرض التعدد كاف كما في كل قمر منخسف في الخارج (قوله في وقوعها الخ ) الاختصاص المفهوم من الاضافة غير ملحوظ ولو قال في الوقوع لـكان أولى . وكذا قوله انعكاسها . ثم كلامه مشمر بجواز حمل الجزئ لان شخصية الكبرى يستازم كون محمول الصفرى جزئيا الا أن تحمل على الشخصية صورة (قوله عكسا مستويا) أي اذا كانت موجبة فني الضمير استخدام لأن المراد بها في قوله وقوعها الخ أعم

هُو الهُوْلِرَكَانت طبيعية أو من في صنمن/كل قرد كما هو الاستفراق فيه اشارةً إلى أن المراد من عدم استعاله أفها عدم وقوعها مسائلها لا عدم وقوعها مطلقا ولو مبادى لمسائلها فانه محل نظر (قوله على العهد الخارجي الشخصي) (١) كما إذا أريد المضاؤلانكة التزاهقيا لاجزئيا كهذا زيد (قال أن لام القمريف) وكذا الاضافة المعنوية الى المعرفة (قوله كما اذا أريد بالانسان) أي في قولنا الانسان جزئي أو عالم ( قوله زيد ) أي آنسان مقحقق في ضمن زيد ( قوله أريد به الرومي) أي الجنس المتحقق في ضمنه كما يشمر به عبارته الاتية ( قوله إن أريد جنس ذلك ) أى بالانسان جنس ذلك النوع أي الجنس المتحقق في ضمن ذلك النوع يعني الرومي . والمراد بالجنس العام وبالنوع الخاص وهو ظاهر ( قوله من حيث هو هو ) أي بالانسان هو أي الجنس المتحقق في ذلك النوع ( قوله أو مهملة ) كما في قولنا الانسان حيوان ناطق أو أبيض أو صنف من الموجبة والسالبة ( قوله الى الموجبة الجزئية ) كانه لم يقل ان كان محمولها كليا لثلا يتوهم انه قد يكون جزثياً مع أنه فاسد لآنه أما عين الموضوع بحيث لانفار بينهما أصلا فلا مكن تصور الحلُّ بينهما أو غيره ولو بالملاحظة والالنفات فالحسكم في الحقيقة بتصادق الاعتبارين على ذلك واحدة فلا يكون من حمل الجزئي على الجزئي قاله عبد الحكيم فمعني هذا زيد أن ماصدقا عليه ذات واحدة ( قوله وعكس نقيض ) أي عنمه المنقدمين لأن عكس السالبة الشخصية عشمه المتأخرين موجبة جزئية وعكس الموجبة الشخصية عندهم سالبة كلية (قوله فيه اشارة) لانه توصيف في معنى التمليل (قوله عدم وقوعها) أي لابتأويل ولا بدونه بخلاف الجزئميتين والسالبة الكلية فانها تقع مسائلها لكن تؤول كما يشعر بذلك قوله في الخاتمة بتأويلها بالموجبة الـكلية دون تأويل الطبيعية. فاندفع ما قيل يتجه على كون المواد ذلك انها لا تقع مسائل الحسكمة فما وجمه تخصيص عُدم الاستمال بالطبيميات ( قال على المؤليد الخارجي ) ذكرياً أو حضورياً أو علمياً ( قوله جنس ذلك ) يؤخذ منه انه يكني لكون القضية طبيعية الاشارة. باللام الى قسم من مدخوله فينافي ما قالوا من ان لام القينمية الطبيعية هي اللام التي أشير بها ألى مفهوم مدخولها من حيث عدم التحقق في ضمن الفرد . الا أن يراد الفرد الحقيق ويرتبك التجوز في المحيث

Scanned with CamScanner

كانت كلية أو في صمن البعض الغير المعين كما هو العهد الذهني كانت جزئية فهي فيكون المروس بمذود المناخ المائح المائح المائع المنافق النق بين العدا يبن كالغق بين ان أريدهو من حيث تحققه في ضمن الأفراد فتأمل (١) (قولهأو من حيث تحققه في ضمن الأُفراد مطلقًا) أي من غير تعرض لبيان بِكَيْبُها كلا أو بعضًا .وهــــذا القسم من أقب لام الجنس كالاستغراق والعهد الذهني إلا أن أهل العربية لم يتعرضوا له بل أدرجوه في الم الجنس كالاستغراق والعهد الذهني إلا أن أهل العربية لم يتعرضوا له بل أدرجوه في الام الجنس ولذا مثلوا اللام الجنس بقوله الرجل خدر من المرأة مع أن الخبرية لا تعرض بنيوا الم الجنس بنيوا الم المناهدين تنفذ المات المناهدين تنفذ المات المناهدين بنيوا المناهدين المناهد النائريا والرمن والأول في المائم مواضع المستمام المائم المهد الذهني عبد المائم الذهني عندها الإهال لا للجزئية ( قوله ص المعتمدة في ضمن المعض المائم المائم فالمائم المائم أو مهملة ) كما في قولنا الانسان حيوان ناطق أو أبيض أو صنف (قولةُ من حيث تحققه ) أي تحجق ذلك الجنس أو النوع في ضمن الخ ( قوله في ضمن الافراد ) كما في قرلنا الانسان في خسر بمعني أن النوع المهود منه أعنى الرومي من حيث تحققه في ضمن الأفراد في خسر (قوله فتأمل ) كأنه اشارة إلى أنه لا يصح الكلية والجزئيـة هنا بإن أريد بالانسان الرومي من حيث تحققه في ضُرَّى كل فرد أو بمض الافراد حيث لا تحقق لا داة سوريفيد ذلك \* وأما احتمال كونها طبيعية أو مهملة فلأحاجة له الى أداة (قوله من حيث هو هو) حتى يكون القضية طبيعية (قوله وليس المراد) حتى يكون اللامان للاستغراق (قال على الجنس) أي على تميين الجنس معتبرا من الخ لان ماحملت اللام عليه هو معناها لا معنى مدخولها (قال من حيث هو هو ) أي بشرط لاشيء من النحقق في ضمن الافراد \* وأما الجنس المأخوذلا بشرط شيء فاعم من الأتسام الآتية ولا يتحقق بنفسه (قال كما هو الاستفراق) الاخصر الاوضح وهو الاستغراق . وكذا في قوله كما هو العهد ( قوله أن أريد هو ) أي جنس الرومي من حيث تحقق الرومي في الخ ( قوله من حيث) قيد النوع ( قوله من أقسام لام الح) المراد بالاقسام هي الأولية وبلام الجنس هنا لام الحقيقة بالممنى الأعم الشامل للاستغراق والعهد الذهنى وفيها يأتى لام الحقيقة - بالمني الأخص القسيم لها فلا يرد مايقال إن سوق أمثال هذا الكلام إنما يكون عند منافاة مابعد إلا لما قبله وهنا ليس كذلك ( قوله مع أن الخيرية ) أى مع أن اللام فيها لا يحت ولا الاستفراق والمهد الذهني لأنه الج

على الأخير من سور \* و ماند ما أن كلة كل قد تستعمل أفراديا بواد به كل فرد من الأفراد الم خير من الأفراد المدر من الأفراد الدهنيات المدرة في الحقيقيات أو من الافراد الدهنية في الدهنيات

رجل خير من كل مرأة لأنه ظاهر الفساد ولا أن بعضا غير معين من الرجال خيرهمن البعض الغير المعين من النساء إذ لا فائدة يعتد بها فيه بل المراد أن جنس الرجل من حيث تحققه في ضمن الأفر ادمطلقاخير من جنس المرأة من حيث تحققها في ضمن الأفر اد أيضا ليفيد بمعونة القرينة فائدة جيدة هي أنه ما من خير من النساء الاوفي جنس الرجل من هو خير منها ولا يخفي أن هذه الفائدة إنما تستفاد من تفضيل الجنس على الجنس لا من الاستغراق ولا من العمد الذهن

اضة المادن المعنف لم والاالاجاب المرة تصنابل غائدة في فلايلام من غائدة في نفرج والالالذة الالاجل اللامين عياما ذكره خام حول نفر النب لأة مجال في

رف من العهد الذهني المن العهد الذهني والم من العهد الذهني والمن العهد الذهني والمن العهد الذهني والمن العهد الذهني والمن القضية كلية (قوله غير معين من ويكون القضية كلية (قوله غير معين من

ويكون القضية كلية (قوله غير معين من الرجال) حتى يكون اللامان للعهد الذهني ويكون القضية جزئية (قوله إذ لافائدة) إذ يعرف كل عاقل أن بعضا ما منهم خير من بعض ما منهن وكدا بالعكس (قوله ولا من العهد الذهني في اللام الأولى والاستغراق في الثانية بان يكون المعنى جنس الرجل باعتبار بعض الافراد خير من جنس المرأة باعتبار جميعها. على أن كلامه يميل إلى أن المهدلة هنا ليست في قوة الجزئية تأمل (قال على الاخيرين سور) بخلاف أن كلامه يميل إلى أن المهدلة هنا ليست في قوة الجزئية تأمل (قال على الاخيرين سور) بخلاف الذائة الأول (قال ان كلة كل) وكذا كلة بعض فاتها قد تستعمل افرادية تأرق واجزائية أخرى (قال تل حد تستعمل) أي لفظا أو أمرا افراديا وكذا الكلام في قوله الا تي مجموعيا تأمل (قال يراد على المهدكل جزء من النار حارة (قال كل فرد من الأفراد) أقول المستفاد من مغنى اللبيب وجم

و توله لأنه ظاهر الفساد ) وان أفاد الفائدة الآتية (قوله بمعونة القرينة) كأنها ملاحظة و رود المثال في مقام مدح الرجال وقد يقال إذا لوحظت عند كون اللام للعهد الذهني أفادت تلك الفائدة (قوله فائدة حيدة ) وحصول هذد الفائدة في المهملة دون الجزئية لاينافي كونها في قوتها لأن معناه أنه كالمصدقت المهملة صدقت الجزئية و بالعكس كا سبق لا أن كل فائدة توجد في إحداها توجد في الأخرى فليس في كلامه ميل الى أن المهملة هنا ليست في قوتها (قوله إنما تستفاد) الحصر بالنسبة الى الاستغراق في اللامين والعهد الذهني فيهما كما هو ظاهر كلامه أو بالفظر الى الاحتمال المقلى المعتبر وهو ما اتحد نوع اللامين والعهد الذهني والثانية على الاستغراق في اللامين فيه . فلا يرد نقضه بأنها تستفاد من حمل اللام الأولى على العهد الذهني والثانية على الاستغراق المقال المفال المناه المن

#### كا إذا أضينت

الجوامع وغيرها من كتب النحو والأصول أن افظ كل كم آيستعمل بممنى كل فرد فرد وذلك إذا دخل على النَّهَرَةُ وأريد مِهَا المُفْهُومِ من حيث كونهِ درآة للإفراد أوَّ على الجمَّع الممرف. كَذِلْكُ يستممل بمعنى كل جزء جزء وذلك إذا أضيف إلى المفرد الممرف سواء أريد به الفرد المشخص أو الجنس من حيث على جزء جزء وذلك إذا أضيف إلى المفرد الممرف سواء أريد به الفرد المشخص أو الجنس من حيث تحتقه في فدن الأفراد مطلقا أو جيمها أو فرد ما تحو كل ريد الوساء هذا أو العبد حسن أو اشتريته وكل الكتاب أو الرمان في هذه الحجرة بمعنى الجنس من حيث التحقق بأحد التحققات المذكورة كتبته أو أكانه . وعلى الاستعالين لفظ كل سور الموجبة الـكلية لا عنوان وكون القضية شخصية أو احدى المحصورات مناد مع قطع النظر عن كل الاجزاء لا يوجب كونها كذلك مع ملاحظته. وأما استعال كل عمني مجوع الأفراد أو مجموع الأجزاء وان جاز عقلا كما اذا كان الحسكم مخصوصا بالمجموع من حيث المجموع كقوانناكل انسان في هذه القرية اليوم بحماون تلك الصخرة أوكل هذا الرمان عشرون مثاقيل بمعنى مجهوع أفراد الانسان ومجموع أجزاء هذا الرمان كذا فلم يتمرضوا له في النحو والأصول فها رأينا \* ولعل المصنيف كغيره من المنطقيين رأي استعمال جذين المعنيين وبني كلامه على الاحتماك حيث ترك أولا استعاله بمعنى مجموع الأفراد . وثانيا استعاله بمعنى كل جزء جزء الا أن المثال الذي ذكره الاستعال الثاني ظاهر في كل جزء جزء \* وقد جاء كل معنى الأمر المتجزئ والمشتمل على الاجزاء كما جاء بعض بمعنى الا مر المشتمل علميــه وهو جملها المعنى غـــيرلازم الاضافة كما فى قولهم الــكل أعظم من الجزء وكما

في القصيدة الأمالية: منوت

فحينتُذ عنوان الموضوع لا سور \* وكتب أيضًا المراد بالفرد مما يُصَدِّق عليـــ العنوان سواء كان جماعة جماعة (ككل حزب بما لديهم فرحون ) وكل طائفة أو فرقة أو جماعة كذا . أو لا ككل انسان كذا (قال يما إذا أضيفت) كأنه لا يسلم كون كل في قولك كل شي اله

يكون أفراديا (قال كما إذا أضيفت) أشار بقوله كما إذا أضيفت ألح في الموضعين الى أن

الأوصاد ينا في من قود المعنس مع المسود عن عدم الاصافة اول المنولا المحقق الوقوي

(قال كما إذا أضيفت) ولا يرد عليه قوله تعالى (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) في قراءة من أضاف القلب بناء على أنه استعمل لاستغراق الاجزاء مع اضافته الى النكرة لأنه لاستغراق الافراد ودخوله على المضاف باعتبار المضاف اليه لا نفسه أو المعنى على القلب كما في \* كلحتف امرىء يجرى بمقدار يو ثم أقول المراد بالاضافة الى النكرة الاضافة مدنى فلا ينتقض بكل شي أعظم من جزئه لأن كلا باعتبار الممنى معتبر بديد ارجاع ضمير جزئه إلى الشي فيكأنه قيل الشي أعظم من جزئه

الى النكرة فحينئذ تكون سورا كماسبق وقد تستعمل جموعيا براد به بجموع الأجزاء كما إذا أضيفت إلى المعرفة نحو كل الرمان أكلته فحينئذ لا تكون سورا بل عنوان الموضوع كما في قولك بمموع أفرادالإنسان كذا فانأريد المجموع المشخص كانت شخصية

الإضافة معنى سواء أضيف لفظا أرضا ككل انسان كنا أو لا يُحكّل في فلك يسمحون ( قال الى يُ وَصَافِعَة النامِ المُتَوَافِرَ المُحْلِمُ المُعْلَمُ اللهِ المُتَعَلِّمُ اللهِ المُتَعَلِّمُ اللهِ المُعْلَمُ اللهِ المُعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أى شي كان والا فان رجع الضمير الى السكل يلزم كون الخردلة أعظم من كل جزء من أجزاء الجبل أو الى الشي يلزم خلو السكلام عن الفائدة . على أنه يمكن جمله افراديا (قال الى الفكرة) أى أو الجمع الممرف أوضميره (قال فحينشذ تسكون) وكذا إذا أريد به كل جزء نحوكل زيد حسن (قال الى المعرفة) أى لفظا ومهنى فلا يرد نحو قوله تمالى (كل الطمام كان حلا لبنى اسرائيل) فان السكل فيه مضاف الى الممرف بلام الجنس وهو فى المهنى كالنكرة (قال كما فى قولك) أى كافظ المجموع فى الح (قال أفراد الانسان) الاوفق أجزاء الانسان الكن نبه على أن السكل المراد به مجموع الاجزاء والمراد به مجموع الاخراء والمراد والمراد والمراد والمدون المناسكة المناسكة والمراد واله والمراد والمراد

أوطائرًا في الحارج وإن حكم فيها موقوع الثبوت الذهني أولاوقوعه لما اعتبر وجوده في الذهن تحقيقاً أولو في أحد الازمنة أو تقديرا سميت ذهنية سواء كان موضوعها للمكنابوجد في الاذهان

المكان الموضوع و كذا السكلام في الآتى يشهد بذلك قواه كما يظهر من مثالنا الخ (قال بوقوع النبوت الدهني) أى بوقوع ثبوت امر في الدهن سواء كان ذلك الامر من العوارض الدهنية أو عوارض الماهية أو من الذاتيات (قال لما اعتبر) الاوضح الاوفق لماصيأتي في العدول والتحصيل أن يقول هنا لما اعتبر وجوده الذهني بلا فرض أو بواسطة الغرض فذهنية قان كان بلا فرض بان كان موضوعها ممكناً فذهنية حقيقية وان كان بواسطة الغرض بان كان الموضوع ممتنما فذهنية فرضية فافهم \* وكتب أيضا أى لموضوع حقيقي اعتبر الخسوا، كان واجباً أو ممكنا بالامكان الخاص أو ممتنما (قال تحقيقاً) كما في المكنة الخاصة (قال ولو في أحد الازمنة) قد يقال إن الوجود الذهني لسكل شئ سواء كان غير زماني راماني حادث في بعض الازمنة وان كان الوجود الخارجي منقسها البهما فالمناسب ترك محة وقوعه دائما أو ممتنع على القول بامكان تعقله (قال موضوعها) الحقيقي (قال ممكنا) بالامكان العام وكنب أبضا أي ممكن الوجود (قال في الخارج سواء كان له وجود رابطي أيضا كقولنا كل بياض مكن أولا كذال المصنف (قال يوجد) صاة كاشفة وكذا قوله الآتي يحتاج وجوده (قال في الاذهان)

لأن الوجود المعتبر في موجبة كل نوع معتبر في سالبته كايأتي ( قوله بان اجتماع النقيضين ) الباء التحقق أو المثال بمدنى التثثيل ولو ترك قوله بأن لكان أولى (قال الثبوت الذهنى ) يؤخذ منه أنه بجب أن يؤخذ فيها أن موضوعها ممكن الوجود في الذهن وممكن الاتصاف فيه بالمنوان واتصافه به فيه بالفمل بحسب نفس الأمر في الذهنية المتحقيقية المقابلة للخارجية و بحسب فرض المقل في الذهنية النقد برية المقابلة للحقيقية (قال ولو في أحد الازمنة ) ابراد كاة لو هذا لمجرد مشاكلة ما سبق والا فلا معنى لذكرها لأن الوجود الذهني لكل شئ ولو غير زماني حادث في بعض الازمنة \*ويمكن جعل الذهن بمنى مطلق المدرك الشامل لنحو العقل فيصح النعميم بها (قال أو تقديراً) أي فقط كاسيأتي (قال موضوعها) أي موضوعها الحقيق غير ممتنع (قال يوجد في الاذهان) معناه أنه لوتصور لم يحتج الى الختراع ماهيته له فلا يرد ان تفسير قوله موضوعها ممكنا به تفدير الاعم بالاخص لعدم تناوله ذات الوجود الذهني أعهم من الفرضي وهو ثابت له تعالى (هذا) ولكون تصور الموضوع في الواجب لأن الوجود الذهني أعهم من الفرضي وهو ثابت له تعالى (هذا) ولكون تصور الموضوع في الواجب لأن الوجود الذهني أعهم من الفرضي وهو ثابت له تعالى (هذا) ولكون تصور الموضوع في الواجب لأن الوجود الذهني أعهم من الفرضي وهو ثابت له تعالى (هذا) ولكون تصور الموضوع في

عن ان رة الح النعطالي المثال المثال

ا بلا فرض كقولنا زيد ممكن وأربعة من المكنات زوج وتسمى ذهنية حقيقية أو ممتنعا المحتاج وجوده في الذهن إلى الفرض كالحكم على المحالات نحو زوجية الخمسة متصورة واجتماع النقيقين محال وتسمى ذهنية

(١) (قوله سواء كان موضوعها مكنا)هذا الامكان امكان عام مقيد بجانب الوجود بقرينة

مقابلته للممتنع

أى تحقيقاً أو تقديراً ( قال بلا فرض ) أي بلا فرض وجوده في الخارج وكذا قوله الآتي الى الفرض أى الى فرض وجوده في الخارج كما يظهر من كالامه ( قال زيد ممكن ) والله تعالى واجب الوجود \* وكتب أيضا المحمول في المثال الأول من المعقولات الثانية والعوارض الذهنية وفي المثال الثاني من عوارض الماهية (قال وجوده) هـنا الوجود هنا أعم من التجقيقي والتقديري كا فيما من حتى يكون مطلق الذهنية أربعة أقسام تحقيقية وتقديرية باعتبار وحقيقية وفرضية بآخر تأمل قال كالحسم) السكاف روقيم الفروع بمنبار بعمار أوترة والتنارة عالفقيق هوسيد الإهران مسم استقصائية (قال ذهنية) أقول قولنا ماسوى الواجب تعالى ثمكن العدم موضوعاته الحقيقية بعضها ممكنة وبعضها تمتنعة فينبغي أن يكون بالنسبة إلى البعض الأول ذهنية حقيتية والثاني ذهنية فرضية وكذا قول المناطقة كل كلي موصل بميسه وكل معرف موصل فان موضوعاته وهي الطبائع بعضها تمكنة الوجود أما باعتبار نفسها أو باعتبار أفرادها على اختلاف الرأيين وبمضها ممتنعة مطلقا كالامور العامة ومفهوم هذا القسم غير متوقف على الفرض سمى حقيقية (قال بلا فرض) لوجوده الخارجي (قال من المكنات) ومردخ المارة الى أن امكان المدد وامتناعه نابمان للممدود \* فلو قيل أر بمة من الممتنعات زوج كانت ذهنية فرضية (قال أو ممثنما) صريح في أن القضية التي عنوان موضوعها من المفاهيم الممكنة الفرد المعدومة كالمنقاء وجبل من الياقوت من الحقيقية لا الفرضية وهوالظاهر إذ الممتبر في الثانية المفروض فرض محال وادراجها في الثانية مخالف له (قال وجوده ) أي التحقيق أو النقدىري فالذهنية الفرضية قسمان تحقيقية ا وتقديرية كالدهنية الحقيقية ولا ينافيه القول بانحصارها في القضايا التي موضوعاتها من الحجالات لأن منها ما هو محال في الخارج فقط كوضوع مثال المصنف ومنها ماهومحال في الذهن أيضا كاللاشي واللايمكن بالامكان المام واللاموجود المطلق وأمثالها من السكليات الفرضية ( قال كالحسم ) أي كما حكم فيها على الخ فنيه مسامحة ( قال محال ) أي محال خارجي والمحالية من عوارض الوجود الظلي إذ ليس لها وجود خارجي مطلقًا ولاذهني الا حال الحسكم ( قوله امكان عام ) لاامكان خاص والا لم يكن التقسيم حاصرا ولا عام مقيد بجانب النمدم لذلك ولجعل القسيم قسما ( قوله مقابلته للممتنع ) أي ضمنا أو المراد مقابلة ما اشتق منه للمحتنم فيشمل ذلك المشتق الواجب النح ففيه تسامح

كاندان و الهذارة الطرائد والمستدر المنطط المستندر والتقام والمستدر والتقام والمستدر والمتدار والمستدر والمتدار والمستدر والمتدار والمستدرو المتدار والمتدار والمتدار

(174) الذهن يحصل فيه بلا واسطة فرض بناء على أن ماهمات الممكنات حقيقية لا فرصية الذهن يحصل فيه بلا واسطة فرض بناء على أن ماهمات المرابع المر سة إذا خليت وطبعها الخارجي بخلاف الممكنات فان ماهماتها محصل في الاذهان بالأاحد الحارجي بحارف الممالة ات قال ماهمامها محصل في الأدهان بالأ احتماج إلى فرض وجودها من الملك المورد المراك المورالي فاج والانطاق المورد ا حقيقية (قوله أنه) أي الموضوع الحقيقي (قوله فرض) أي فرض وجوده الخارجي (قوله بناء على ) تأمل في الفرق بين المبنى والمبنى عليه ( قوله أن ماهيات ) منها ماهيته تعالى \*وكتب أيضا بمعنى مامه الشيُّ هو هو ( قوله بان يقال ) قد يقال إن بصيرية العنقاء و إن كانت ممكنا إذا خليت وطبعها ليس لها ماهيةٌ فَي الأَدْهان أيضا الا بان يقال لو كان المنقاء بصيراً غاية الامر أن الفرض هنا فرض ممكن وفى زوجية الحمّس فرض محال ( قوله الحمّسة ) أى فى نفس الأمر ( قوله فتحتاج ) تفريع عمر المُعنزة المخسر والماعنة عمر المُعنزة المخسر والمناطقة المعنود والمناطقة المناطقة المن يكون ذلك بلا الح (قوله بناء على ) كان هذا من بناء المعرف بالكسر على المعرف وهو مفيد بالنظر إلى من تصور المعرف بغير هذا التعريف ( قوله حقيقية ) أي غيير آبية عن التحقق في الخارج فيشمل ماهيات المعدومات الممكنة وليس المراديها المتحققة في الخارج فلا يرد عليه أنها انما تمكون للموجودات الخارجية بالفعل لا للمعدومات في الخارج ولو ممكنة خاصة كالمنقاء ( قوله في الاذِّهان ) خصها بالذكر لان عدم الماهية لزوجيتها في الخارج غير محتاج الى البيان لا لأن لها ماهية فيه فلا يرد أن الظاهر ترك قوله ﴿ فِي الاذهانِ ﴾ نمم الاخصر تركه إلا أنه تركه لتلك الفائدة ( قوله فتحتاج ) قد يقال لاوجه لاحتياج تصور المحالات الى فرض وجودها في الخارج \* وفيه أن ما في الذهن ظل مافي الخارج فاذا لم ينرض وجودها فيه لم تتحقق الصورة الذهنية ( قوله الى فرض وجودها ) فرض محال لا مطلقا بقرينة ماسبق فلا يرد أن الكلام الجارى في زوجية الحسة جار في بصيرية العنقاء مع أنه أمر ممكن لأن الغرض منها فرض ممكن ( قوله بخلاف الممكنات ) توطئة لقوله \* وانما الح فلا استدراك ( قوله تحصل في الاذهان ) مسلم في الممكن الموجود \* وأما في الممكن المعدوم فلا كيف وما في الذهن ظل مافي الخارج

فرضية فقولك اجتماع النقيضين بصير مشلا إن كان بمعنى أن الاجتماع الموجود المحقق في الخارج بصير في الخارج كان موجبة خارجية كاذبة وإذا سلبته بذلك المعنى كان سالبة خارجية صادقة لاستحالة كذب النقيضين معاوإن كان بمعنى أن الاجتماع الممكن في ذاته هو على تقدير وجوده في الخارج يكون بصيرا في الخارج كان موجبة حقيقية كاذبة. وإذا سلبته بذلك المعنى كان سالبة حقيقية صادقة وإن كان بمعنى أن الاجتماع الموجود في الذهن كان موجبة

الخارجي وإنما المحتاج إلى فرَّضه هو الحريج الايجابي عليه خارجا ولذا كان ماهيات الممكنات

(قوله الى فرضه) أى فرض الوجود الخارجي لماهيات الممكنات (قوله هوالحكم الايجابي) لا الحصول في الذهن (قوله عليه) أى على الممكن (قال بصيرمثلا) إما ناظر الى المحمول فيفيد أن نحو اجتماع النقيضين سميع أو حاركذلك أو الى الموضوع فيفيد أن نحو شريك البارى بصير كذلك أو الى المجموع فيفيد أن نحو شريك البارى سميع أو حاركذلك (قال عمدى أن الاجتماع) أى الفرد المجموع فيفيد أن نحو شريك البارى سميع أو حاركذلك (قال عمدى أن الاجتماع) أى الفرد المتحدف بالفعل أو بالا مكان باجتماع النقيضين الموجود المحقق اه (قال في الخارج) متعلق باتصاف ذات الموضوع (قال في الخارج) متعلق بهتما الموضوع وقلم في المناء المحمول وقيد الموضوع وقلم في المحلول وقيد الموضوع وقلم في المحمول وقيد الموضوع (قال أو فرضاً) أى بعد فرض فيهد المحمول وقيد الموضوع (قال أو فرضاً) أى بعد فرض

قاذا لم بوجه حقيقة أو فرضا لم بوجه ظله والتغريق بينه و بين المحال تحكم ( قوله وانما المحتاج ) دفع لما يقال إن توله فان ماهيتها الح مناقض لما من من فرض الوجود الخارجي في القضية الحقيقية عن وحاصله توقف الحكم الايجابي خارجا كافي الحقيقية عليه بخلاف الذهني ( قال فقولك اجتماع الخ ) قضية كلية أو جزئية أو شخصية أو مرحلة ( قال خارجية كاذبة ) المدم صدق عقد الحمل ولعدم اتصاف الموضوع بالوجود الخارجي تحقيقا ( قال لاستحالة ) إنما يتم إذا لم تؤخذا جزئيتين أو مهملتين ( قال وان كان بمهني ان الاجتماع المكن الخ ) الاخصران الاجتماع المقدر الوجود في الخارج الخ لكنه أراد الاشارة إلى أن النقدرالمعتبر في الحقيقية تقدير الممكن ( قال حقيقية كاذبة ) لأنه ليس محكنا في ذاته ولامتشيفاباليصر ( قال تحقيقية ) كلامه الا تي أعني قوله «ومع موضوع الذهنية هو الوجود الذهني الحقيق أو المفروض سنة ما اتملقا به المدين الفرض يستعمل عمني تقدير الوجود الذهني فالمراد بالمتحقيق والفرض هذا ماتملقا به المتعمد المناسية المستعمد الوجود الذهني فالمراد بالمتحقيق والفرض هذا ماتملقا به المتعمد التعمد الوجود الذهني فالمراد بالمتحقيق والفرض هذا ماتملقا به المتعمد المتعمد الوجود الذهني فالمراد بالمتحقيق والفرض هذا ماتملقا به المتعمد المتعمد المتعمد الوجود الذهني فالمراد بالمتحقيق والفرض هذا ماتملقا به المتعمد المتعمد المتعمد الوجود الذهني فالمراد بالمتحقيق والفرض هذا ماتملقا به المتعمد المتعمد المتعمد الوجود الذهني فالمراد بالمتحقيق والفرض هذا ماتملقا به المتعمد المتعمد المتعمد الوجود الذهني فالمراد بالمتحقيق والفرض هذا ماتملقا به المتعمد المتعمد المتعمد الوجود الذهني فالمراد بالمتحقيق والمنوث المتعمد المتعمد

عه المنسنة الشيده لنظرا إدائشيل المترادان أن ذائ رجانتي أو حشين كشريت فريضا وادايك الشالريس على السطيرية وثنية المدوجة على الريسة وثنية



# ١٩٥٥ ( ١٩٤٥) و المراق المراق

# في موجبة (١)كل نوع منها معتبر في سالبته أيضا ولذا وقع التناقض بينهما (٢)

(۱) قوله فالوجو د المعتبر في موجبة الح ) و كذا الا مكان المعتبر مع موضوع الحقيقية معتبر في سالبتها أيضا والا لم يكن بينهما تناقض كالشبق (۲) (قوله ولذا وقع التناقض بينهما الى الخره) اشارة الى دفع ما أور دواعلى قولهم صدق السلب لا يتوقف على وجود الموضوع الخلاف صدق الا بجاب \*وحاصل الا براد أنه لو صدق السلب عند عدم الموضوع لم يكن بين الوجبة والسالبة تناقض لحواز صدق الا بجاب على جميع الافراد الموجودة وصدق السلب عن بعض الافراد المعدومة (هذا) وحاصل الدفع أن الوجود المعتبر في موجبة السلب عن بعض الافراد المعدومة (هذا) وحاصل الدفع أن الوجود المعتبر في موجبة كل نوع معتبر في سالبته أيضا فيمتنع انصراف السلب

الحكم والصدق (قال منها) أى من الأنواع الثلاثة الخارجية والحقيقية والذهنية (قال في سالبته) أى بحسب الحكر (قوله وحاصل الابراد) الابراد ممارضة تحقيقية إن كان قولهم المذكور مدالًا في المورز عرور البيانيز السنة الابراد الابراد والابراد والتقرير البيانيز السنة المستقر ورودا عيد و على المورد البيانيز السنة المستقر و قوله عن بعض الأفراد) صلة الابتجاب والصدق (قوله عن بعض الأفراد) صلة السلب \* وكتب أيضاً أى الافراد الملحوظ معها العدم النفس الأمرى في الحكم (قوله وحاصل الدفع) منع السلب \* وكتب أيضاً أى الافراد الملحوظ معها العدم النفس الأفراد المعدومة كاأشار اليه بقوله فيمتنع الصراف السلب الحولا يلزم من منع تلك المقدمة منع قولهم صدق السلب عند عدم الموضوع للفرق البين بين العبارتين ولذلك قال ولا يلزم توقف الحراد وله في موجبة ) أى بحسب الحراد والصدق (قوله في موجبة ) أى بحسب الحراد والصدق (قوله نوع معتبر) أى بحسب الحراد وقوله في سالبته أيضاً ) لأن سلب كل نوع رفع لا بحاب والصدق (قوله نوع معتبر) أى بحسب الحراد والمدق المناد المناد المدن المناد والمدق (قوله نوع معتبر) أى بحسب الحراد والمدن والمدن المناد والمدن المناد والمدن والمد

فكذبه فيهما يكون أيضا باعتبار تقدير الوجود في الذهن (قال في موجبة كل نوع) العموم المستفاد من كلة كل معتبر بعد ارجاع الضمير في قوله سالبته الى النوع (قوله الحقيقية) لم يقل والخارجية لان اتحاد الوجود فيها يغني عن اعتبار اتحاد الامكان (قوله كما سبق) أى في قوله و إذا سلبته الخ في نا من تبط بما قبل قوله والا الح و إلا فالظاهر كما يأتي (قوله ما أوردوا) الأولى أورد (قوله وحاصل الايراد) نقض شبيهي باستلزام الدعوى الفساد هو عدم التناقض بين الموجبة الحكلية والسالبة الجزئية أو منع مجازى وقوله «لو صدق» سنده أو معارضة (قوله لجواز صدق الايجاب) أى لجواز صدق الموجبة الحكلية باعتبار الافراد الموجودة وصدق نقيضه وهو السالبة الجزئية باعتبار الافراد الموجودة وصدة نقوله على جميع متعلق بالايجاب. وقوله عن بعض متعلق بالسلب وليسا متعلقين بالصدق (قوله فيمتنع) داخل في حاصل الدف لا متفرع عليه والالم يبق فرق بين الاشارة وحاصل ما أشير اليه فيتجه أن اللائق أن

State of the state

دُهُ طَالِح قَدَّدُ مِعْتَبِهِ الْحِ قَدِدُ بمني اه اذ كالسِيق هذا طوحد نفتر كما يستعمانه ما فطاليم شمست

تدكرن مش لاكن بالنقيفين أوبينااوي حردًا مات ادبغ عوش ان ضوالينجوس الطلا بناع حناه الحدشية على الر بنها وان يعوّل في اختصالها عنديذاه وما قالل ضوالوطا بالأباراد بماسيق وراد ل اولاو قدّته حياه لفراني ط اولاو قدّته حياه لفراني ط حرز، ساب به بمر

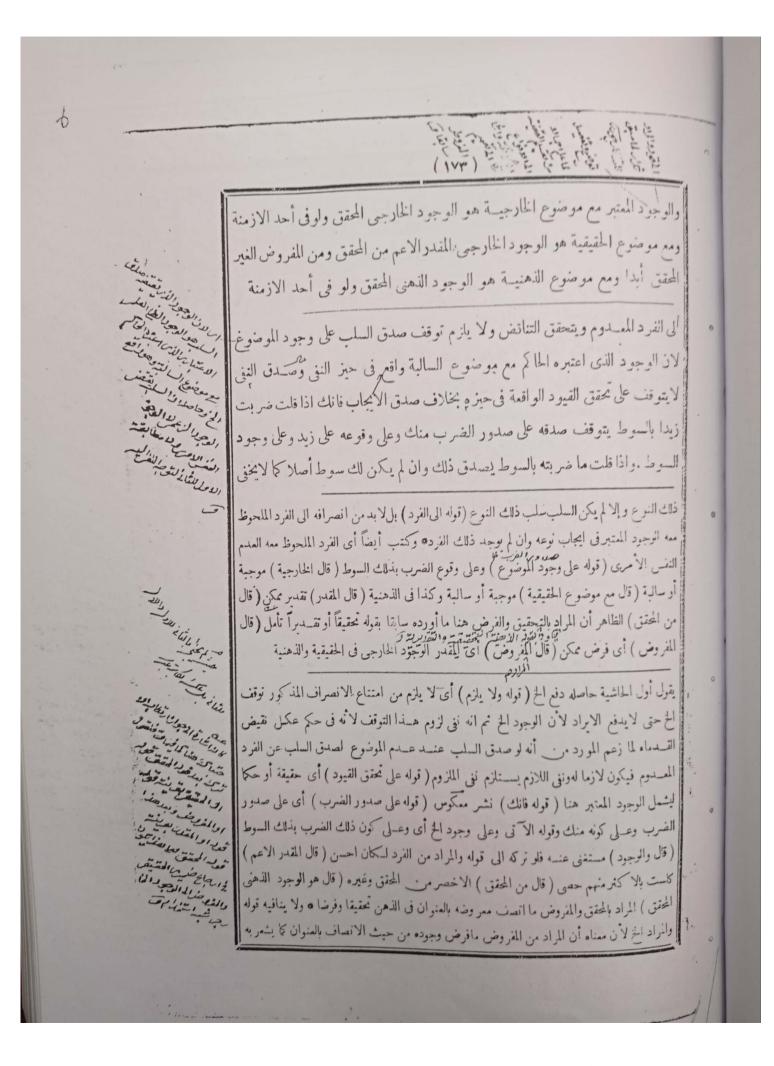

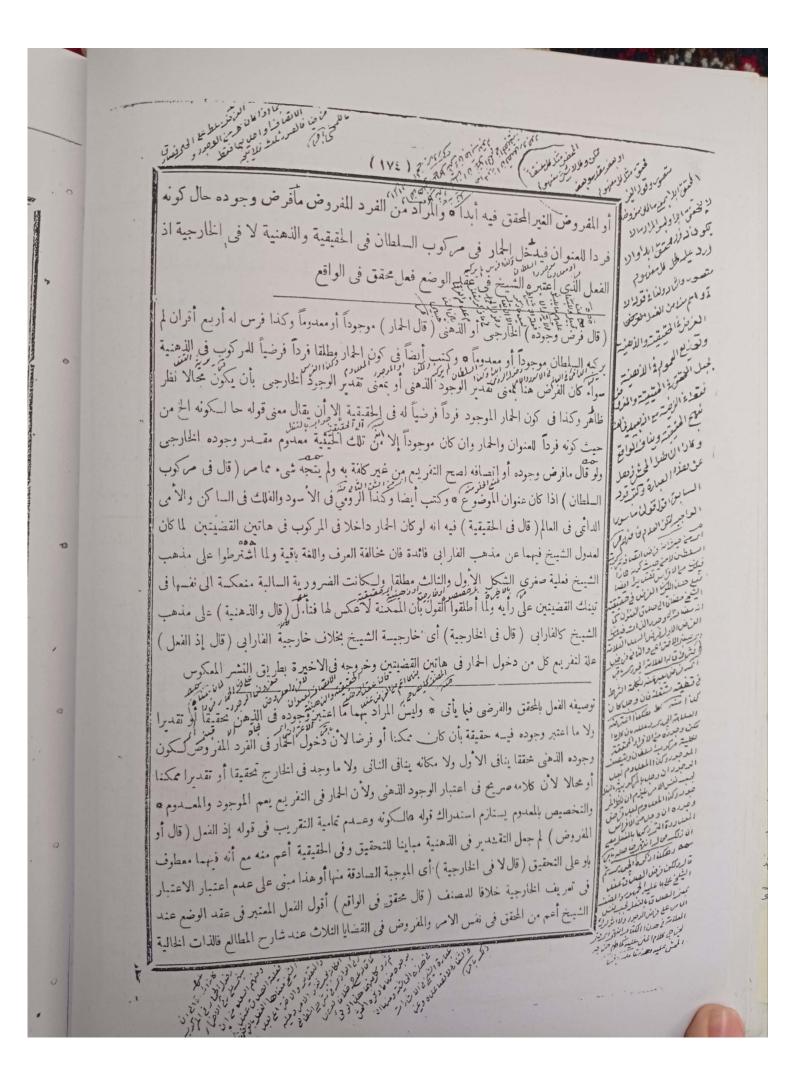

فيقالانمين مالانموض أبدأة والراد من الفرد المفروض مافرض وجوده حال كونه لا لخعو اللاولموالادساد يمودند زر فيمتن الماوان في مركوب السلطان في الحقيقية والذهنية لا في الخارجية اذ ارد علمظر لاستنوم متمور واللادلاناء قولها لا لدُو الم منامن الغند الغنوان كان العرض الخيقية والذهير رع يَعْ مَنْ مَعْ بَعْ بَعْ بَعْ بَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْمِهُ وَكُذَا فُرْسَ لَهُ أُرْبِعِ أَقُرَانَ لَمَّ الْخَارَجِينَ أُو اللَّهُ فَرْسَ لَهُ أُرْبِعِ أَقُرَانَ لَمْ وتعالموا فالانعية بلساند موهم أيضاً في كون الحار مطلقاً فرداً فرض لكن اوالمومر المسوم وللاالغزيم نتقاء الزفرة ميا المعمدة والمول ملحوا الرفية ميا المعمد فالمنا لنبح المزقت وينا فيأتواج ظاهر وكذا في كون الحمار الموجود فرداً فرضياً له في الحقيقية إلا أن يقال معنى قوله حا لـكونه الخ من ولادا النظرا لحث زيقر حيث كونه فرداً للمنوان والحمار وان كان موجوداً إلا أمن تلك الْحَيَّلَية مُعدُّوم مقـــدر وجوده الخارجيي عن تفذه العبارة وكترقوام ولو قال مافرض وجوده أو إنصافه لصح النفريم من غير كافة به ولم يتنجه شيء مما من ( قال في مركوب السابق فلقولما ماري السلطان) اذا كان عنوان الموضوع \* وكتب أيضاً وكذا الرومي في الأسود والفلك في الساكن والأمي الدائمي في المالم (قال في الحقيقية ) فيه أنه أو كان الجار داخلا في المركوب في هاتين القضيتين لما كان لمدول الشيخ فهما عن مذهب الفارابي فائدة فان مخالفة المرف واللغة باقية ولما أشترطوا على مذهب الشييخ فعلية صفري الشكل الأول والثالث مطلقل وليكانت الضرورية السالبة منعكسة الى نفسها في تينك القضيتين على رأيه ولما أطلقوا القول بأن الممكنة لا عكس لها فتأ. ل قال والذهنية ) على مذهب الشبيخ كالفارابي (قال في الخارجية) أي خارجيسة الشبيخ بخلاف خارجية الفارابي (قال إذ الفعل ) علة لنفريع كل من دخول الحمار في هاتين القضية من وخروجه في الاخيرة بطريق النشر الممكوس علم لنفريد بنها من وخروجه في الاخيرة بطريق النشر الممكوس المعلم المناز المعلم المعلم المناز المعلم ولا ما اعتبر وجوده فيه حقيقة بأن كان ممكنا أو فرضا لأنْ دُخُولُ الْحُارُ في الفرد المفروض ككون وجوده الدهني خققا ينافى الاُول ولا مكانه ينافى الثاني ولاما وجد فى الخارج تحقيقا أو تقديرا ممكمنا أو محالًا لأن كالامه صريح في اعتبار الوجود الذهني ولأن الحمار في التفريع يمم الموجود والمعـــدوم \* والتخصيص بالمعدوم يستازم استدراك قوله هالسكونه وعدم تمامية التقريب في قوله إذ النمل (قال أو المفروض) لم جمل التقدير في الذهنية مباينا للتعقيق وفي الحقيقية أعم منه مع أنه فيهما معطوف باو على النحقيق (قال لا في الخارجية ) أي الموجبة الصادقة منها أو هذا مبنى على عدم اعتبار الاعتبار في أمريف الخارجية خلافا للمصنف (قال محقق في الواقع) أقول الفعل الممتبر في عقد الوضع عند الشييخ أعم من المحقق في نفس الامر، والمغروض في القضايا الثلاث عند شارح المطالع فالذات الخالية

#### في الخارجية (١) وأعم منه ومن الفعل الفرضي في الحقيقية والذهنية فالموجبات

رقوله فعل محقق في الواقع في الخارجية الخ ) (١) لم يقل فعل محقق في الخارج في الخارجية الإن عقد الوضع في الخارجية لا يجب ان يكون صدقا خارجيا كعقد الحمل فيها بل قد يكون ذهنيا نحو بعض الممكن انسان أوجسم أو جوهر أو حار أو بارد. وكذا الكلام في الحقيقية كان عقد الوضع في الذهنية لا يجب ان يكون ذهنيا كعقد الحمل فيها بل قد يكون خارجيا أن عقد الوضع في الذهنية لا يجب ان يكون ذهنيا كعقد الحمل فيها بل قد يكون خارجيا أن عود كل حار ممكن فاختير الواقع الاعم من الخارجي والذهني كنفس الامر المتركان فاختير الواقع الاعم المتركان المركان فاختيا الله المتركان فاختير الواقع الاعم المتركان المركان فاختير الواقع الاعم المتركان المركان فاختير الواقع الاعم المتركان المركان المركان فاختير الواقع الاعم المتركان المتركان فاختير الواقع الاعم المتركان فاختير الواقع الاعم المتركان فاختير الواقع الاعم المتركان فاختير الواقع الاعم المتركان المتركان فاختير الواقع الاعم المتركان فاختير المتركان فاختير المتركان فاختير المتركان فاختير المتركان في المتركان فاختير المتركان في المتركان فاختير المتركان في في المتركان في

(قال في الخارجيسة) المانع من اعتمار الفعل فيها أعم من الفرضي كالقصية بن الله تيمينوا على الفرضي كالقصية بن الأرق يشمل وقال الفرضي كالقصية بن الارتباط حتى يشمل الفرضي كالقصية بن الارتباط حتى يشمل الفرضي كالقصية بن الارتباط حتى يشمل المركب فيها الحمار الموجود (قوله كهقد الحمل) متعلق بالمنفي لابالنفي وكذا في الاتي

عن المنوان يدخل في الموضوع أذا فرضه العقل موصوفاً به بالفعل فيدخل الرومي في مدخول كل إسود كذا أوالحمار في مركوب السلطان والفعل النفس الأمرى فقط عند عبد الحكيم وأيده بمبارة الشفا فلا يدخل الرومي والحمار فسهما واعترض على الأول بوجوه منها ان مخالفة المرف واللغة باقية فانهما الابحكان بدخول الرومي في الحــكم المذكور وأنه لاثمرة لهذا الخــلاف في الأحكام أصــلا وانما هو خلاف لفظي فلامعني للقول بعدم المكاس الضرورية كنفسها وعدم المكاس الممكنة واشتراط فعلية الصغرى في الشكل الأول عـلى مذهب الشيخ دون الفرابي ولنا الجواب عن الاول بأنهما يحكمان بالدخول بعـــد الفرض لاقبـــله فلا مخالفة لمما والثاني بانه إن أراد إنه لفظي وانه لانمرة له بعـــد فرض الاتصاف فغيرمفيد أوقبله فممنوع كيف والأحكام الثلاثة مختلفة قبله والمصنف وافق المذهب الاول بأنسبة الى الحقيقية والذهنية . والاعتراضان متجهان عليه والجواب كا مر والثاني بالنسبة الى الخارجية . و مكن الجواب عنهما على رأى المصنف بان القضية الخارجيــة لكونها أشرف اعتنى بها الشيخ بجعلها غير مخالفة لها وبني علمها الأحكام دونهما وبهذا يندفع القول بأن الفرق بينهما كما هو رأى الشييخ عند المصنف تحكم (قوله لايجب أن يكون) أى اتصاف ذات الموضوع بوصفه لكن يلزم وجود ذات الموضوع حقيقية في الخارج في الموجبة واعتباراً في السالبة ( قوله كعقدالحمل ) متعلق بيحب (قوله كما أن) الكاف للقرآن مرتبط بقوله لأن عقد الوضع (قوله الأعم من الخارجي) أي عموما مطلقا من الخارجي لشموله المفاهيم الذهنية الصادقة بخلاف الخارجي وعموما من وجه من الذهني لوجود الذهني بدونه في المفاهيم الذهنية الكاذبة وبالمكس في الأمور الذير المعقولة الثابتة يجب نفس الامر واجتماعهما في الامور الممقولة الثابتة بحسمها هذا اذا لم يسم الذهن من المبادئ المالية و إلا كان

والذهنية لصدق الكل في سلب بعض الأنواع عن بعض (٢) وسلب العوارض عن غير موضوعاتها نحو بعض الفرس ليس بانسان أو صناحك لا في الخارج ولا في ذهن من الأذهان وصدق الخارجية بدون الحقيقية في سلب عوارض الوجود الخارجي عن الموضوع

(۱) قوله نحو كل انسان حيوان الخ) لما قدمنا ان ثبوت الداتيات ولوازمها بحسب الوجودين (۲) قوله وسلب العوارض الخ) سواء كانت عوارض خارجية كالحرارة والبرودة او ذهنية كالحكلية ولخزئية او مشتركة بين الخارج والذهن كالزوجية والفردية فان سلب جميعها عن غير موضوعها صادق بكل من الاعتبارات الثلاثة كما لا يخفى

(قوله لما قدمنا) علة لصحة المثالين (قال لصدق الكل) من تلك النقائض (قال بعض الأنواع) أى الأجناس أو الفصول (قال وسلب العوارض) أى الخوارج المحمولة (قال عن غير موضوعاتها) الطبيعية (قال في الخرج) أى في الخارجية والحقيقية (قال ولا في ذهن) أى في الذهنية (قوله أو مشتركة) بان تكون عوارض ماهية (قوله صادق) لكذب نقائضها (قال بدون الحقيقية) أى فقط فان المثال المذكور لصدق الخارجية كا تصدق فيه الخارجية لعدم الموضوع كذلك تصدق فيه الذهنية لكون

اعتبين إوا لترمحوله اعفل مط م الموفوعي والافعلان تخصوان جم وكانطق صاب

الخارجي من المعقولات الأولى مع أخصريته وأنسبيته عاهنا لانها شاملة للذاتيات ولوازمها (قال في سلب) أي في القضية التي سلب فيها بعض الخ ففيه تسامح وكذا فعا يأتي (قال بعض الانواع) لم يقل أو الاجناس والفصول لأنه لايصدق على الاطلاق لصدق كل حيوان جسم وكل ناطق حساس فلا بعد من تقييدها بالمتباينة و عا يكون المحمول أخص من الموضوع بخلاف الانواع الحقيقية لتباينها داعًا (قال عن بعض) أي عن بعض أفراده لاعن نفسه و إلا لكانت قضية طبيعية لاجزئية (قال موضوعاتها) الأولى معروضاتها (قال بعض الفرس) مشعر بان المراد بالانواع الانواع الطبيعية الحقيقية (قوله سواء كانت) دفع لما يتوهم من المثال من تخصيص العوارض بالخارجية (قوله خارجية كالحرارة) في فيف المنافئة الخارجية والحقيقية بتوجه النفي الى عقد الحل فقط إن وجد الموضوع. و في الذهنية بتوجه الن المدينة عدى المنافئة عقد الحل في الثلاث (قال وسلب عوارض أي في قضية حكم فيها بسلب الحلي الماهية فعانتناء عقد الحل في الثلاث (قال وسلب عوارض) أي في قضية حكم فيها بسلب الحلي وهذا منقوض بنحو بعض العنقاء ليس بكاتب فانه تصدق حقيقية أيضاً إلا أن يحمل الموضوع على المعوم موروض لذلك العارض على تقدير وجوده فلو قال عن معروضها المعدوم الح الحان أولى

( 47 - + ali)

## نور روز کرد در این از این ا از این از ای

المعدوم في الخارج نحو بعض العنقاء ليس بصيرا في الخارج وبدون الذهنية في عوارض الوجود الذهني عن موضوعاتها محو بعض العنقاء ليس بمكن في الخارج. وصدق الحقيقية بدون الخارجية في مثل بعض المركوبليس بفرسوبدون الذهنية في مثل بعض العنقاء ليس بممكن في الحارج. وصدق الذهنية بدونهما في سلب عوارض الوجود الخارجي عن موضوعاتها بحو ليس بعض النار بحارة في الذهن \* وأما الموجبات الحز ئيات فالحارجية أخص مطلقا من الحقيقية (١) وهو ظاهر (٢) و نقيضاها بالعكس لما سبق فيبيد النبرويمون (١) (قوله وهو ظاهر الخ) لأن الموضوع المقدر الوجود اعم مطلقاً من الموضوع المحقق في كل مادة يصدق فيها الموجبة الجزئية الخارجية يصدق فيها الموجبة الجزئية الحقيقية ولو السيرين السيرين السيرين السيرين المساد عن المرابع المراب المحمول المساوب من الموارض الخارجية (قال و بدون الذُّهُنية ) أي فقط فان المثال الذي ذكره كا تصدق فيه الخارجية كذلك تصدقفيه الحقيقية ( قال بدون الخارجية ) أي فقط فان المثال الآتي تصدق فيه الذهنية أيضاً ثم المراد بالخارجية خارجية الشيخ و إلا فالحقيقية على ماذكره المصنف لاتفارق خارجية الفاراً في نحو هذا المثال (قال و بدون الذهنية ) لوقال سابقاوصدق الخارجية مع الذهنية بدون الحقيقية الخومع الحقيقية بدون الذهنية الخ وصدق الحقيقية مع الذهنية بدون الخارجية لاستغنى عن قوله هنا و بدون الذهنية الخروعن قوله الآتي وصدق الذهنية بدونهما الخر (قال من الحقيقية) مادة الاجتماع المرا النسان مراعي النسان ميوان و بعض النار حارة ومادة افتراق الحقيقية بعض مركوب السلطان فرس و بعض الانسان حيوان و بعض النار حارة ومادة افتراق الحقيقية بعض المنقاء طائر (قوله المقدر) كما في الحقيقية (قوله يصدق فيها) من غير عكس (قال بالمكس) مادة ( قال نحو بعض المنقاء ) تصدق خارجية لمدم الموضوع وذهنية لمدم كون المحمول عارضا ذهنياً ( قال عن موضوعاتها ) وحينثند تصدق الخارجية بانتفاء الموضوع وظرف عقد الحل.وكذا الحقيقية كما يشعر به توله آلاً ني و بدون الدهنيــة في مثل الخ لـكن بانتفاء الثاني فقط فلو قال بدل قوله و بدون الذهنية وممها بدون الذهنيــة لم يحتج الى ذلك القول الا تى ( قال فى مثل بمض ) أى فى سلب عوارض الوجود الذهني عن موضوعاتها ( قال وصدق الذَّهنية ) بانتفاء ظرف عقد الحمل ( قال عن موضوعاتها ) أى الموجودة في الخارج و إلا لصدقت الخارجية كالذهنية نحو ليس أبعض المنقاء بطائر ( قوله لان الموضوع) أقول هذا الدليل جار في الموجبتين الـكليتين فينبغيأن يكون النسبة بينهماعموما وخصوصا مطلقاً لامن وجه كما سبق إلا أن يقال ههنا مقدمةمطو ية هي إن انحصارالمنوان والح \_ كم في بعض الأفراد الممكنة لا يؤثر هنا بجمل المموم بينهما وجهيا بخلافه فيما مركما يشير المها قوله ولو انحصر \* ولا يممدجمله

صویح ک الامكان د معنا لأحد 2 ص الفيقوا-لخزئيترا لخارضة عما

وكل من الخارجية والحقيقية أعم من وجه من الدهنية لصدق الكل في نحو بعض الانسان على من الخارجية والحقيقية أعم من وجه من النهاد بحارة . وبالعكس عنى المعروب بلوت عنى الناد بحارة . وبالعكس في نحو بعض الناد بحارة . وبالعكس في نحو بعض الناد بحارة . وبالعكس في نحو بعض الانسان محكن (١) وكذا بين تقيضيهما أعنى السالبتين الكليتين الخارجية والحقيقية وبين تقيضها أعنى السالبة الكليتين الخارجية والحقيقية وبين تقيضها أعنى السالبة في بيان العموم من وجه

المحصر العنوان والحرج في بعض أفراده الممكنة نحو بعض مركوب السلطان فرس (۱) قوله و نقيضاها الح ) وهما السالبتان الكيتان الخارجية والحقيقية لما سيأتي أن نقيض كل نوع مايماثله في النوع ويخالفه في الكيف والكر (۲) قوله وكذا بين نقيضيه هما إلى اخره) يعني كل من السالبة الكلية الخارجية والسالبة الكلية الحقيقية اعهمن وجه من الشرة الهائية الهائية الكلية الخارجية والسالبة الكلية الحقيقية اعهمن وجه من المرابة الهناء الهائية المرابة الكلية المرابة الكلية المرابة الكلية المرابة المرابة المرابة المرابة المرابة المرابة الكلية من الأربة المرابة عوم من وجه كذلك المناف المرابة ال

الخارجية مع الذهنية عن الحقيقية لا شيُّ من العنقاء ببصير في الخارج.ومع الحقيقية عن الذهنية لاشيُّ

مرتبطا بالمفرع عليه لا بالتفريع فلاحاجة الى طبها ( قوله فى بعض أفراده المكنة ) لأن صدق الجزئية لا يتوقف على ثبوت الحيكم لجميع الأفراد الممكنة فى الحقيقية بمخلاف السكلية ( قوله نحو بعض مركوب السلطان حمار ( قوله عائله فى النوع ) أقام المظهر مقام المضمر لأن الضمير ان كان راجعاً الىكل لزم موافقة كل نوع لسكل نوع أو الى النوع لزم موافقة من النوع مهم وكلاها فاسد . وحمله على كل نوع اعتبر النقيض له تسكلف ( قال وكل من الخارجية ) الأخصر وكل منهما (قال فى نحو بعض النار) أى فى ثبوت العارض الخارجي لموضوعه والمراد بنحو المثال الآتى أنبوت المعقولات الثانية لموضوعها (قال فى نحو بعض الانسان) أى فيما كان الموضوع موجوداً فى الخارج والذهن وكان المحمول من ذاتياته ( قوله يعني كل منهما و بين المراد النسبة بين كل منهما و بين والسالبة السالبة السكلية الذهنية لا بين مجموعهما و بينها و إلا لم يفد السكلام عومية كل منهما عموما من وجه مع أنه المطلوب ( قوله أعم من وجه ) أى مبان للسالبة السكلية الذهنية مباينة جزئية متحققة فى المسالبة السكلية الذهنية مباينة جزئية متحققة فى المسالبة السكلية الذهنية مباينة جزئية متحققة فى المسالبة السكلية الذهنية مباينة جزئية متحققة فى المحلوب ( قوله أعم من وجه ) أى مبان للسالبة السكلية الذهنية مباينة جزئية متحققة فى المحلوب ( قوله أعم من وجه ) أى مبان للسالبة السكلية الذهنية مباينة جزئية متحققة فى السالبة السلابة السلابة السلابة المحلوب ( قوله أم من وجه ) أى مبان للسالبة السكلية الذهنية مباينة جزئية متحققة فى السلابة السلابة السلابة السلابة النفية المحلوب ( قوله أم من وجه ) أى مبان للسالبة السلابة السلابة المحلوب ( قوله أله المولوب ( قوله المحلوب ) أله مبان للسالبة السلابة السل

ين السوالب الجزئية لصدقها سوالب كليات أيضا غير مثالة المركوب في السوالب الجزئية لصدقها سوالب كليات أيضا غير مثالة المركوب في المركوب المركوب

الحلية مطلقا ان كان طرفاها وجودين لفظا ومعنى تسمى محصلة نحو الانسان

السالبة الحكلية الذهنية وان كان بين الأولين عموم مطلق (٢) (قوله ويظهر ذلك إلى آخره) أى يظهر كون كل من السالبة الحكلية الخارجية والحقيقية اعم من وجه من السالبة الحكلية الذهنية بتلك الأمثلة لصدق الحكل في نحو لاشي من الفرس بانسان أو ضاحك وصدق الخارجية والحقيقيه بدون الذهنية في نحو لاشي من الإنسان أوالعنقاء بممكن في الخارج وبالعكس في نحو لاشي من النار بحارة في الذهن فانظر

من الهنقاء بمكن ومادة افتراق الحقيقية مع الذهنية عن الخارجية لا شي من النار بحارة (قال غير مثال المركوب) فانه لا يصدق سالبة كلية أصلا بل يصدق نقيضها فيه أعنى الموجبة الجزئية من كل من الانواع الثلاثة \* وكتب أيضاً إما مستشى من الضمير المضاف اليه في قوله لصدقها أو من مرجعها (قال والنحصيل) بالمهنى الاعم الشامل للبساطة (قال مطلقاً) موجبة أولا. محصورة أولا. خارجية أولا

نمن العموم من وجه فلا يرد أن هذا مناف لما سهبق من أن النسبة بين نقيضي العام والخاص من وجه تباين جزئي ( قال غير مثال الخ ) حال من الضهير في قوله لصدقها لكونه في معنى الفاعل يعنى أن مثال المركوب لا تصدق سالبة كاية أصلا لان قولنا بعض مركوب السلطان فرس صادق بكل من الانواع الثلاث وهو نقيض السالبة المكلية ( قوله في نحو لا شي ) صدق المثال الأول بالخارجية والحقيقية لا نتفاء ظرف عقد الحل كصدق المثال الثاني حقيقية . وصدق الثاني خارجية لذلك ولا نتفاء وجود الموضوع كما أن صدق المثال الاخير ذهنية بتوجه النفي الي ظرف عقد الحل فقط (قال وجوديين) كأن المراد بالوجودي لفظا مقابل العدمي بمعنى العدم المضاف فزيد أعمى وجودي لفظا لا بمعنى ما يدخل في منهومه العدم للاستغناء حينشذ عن قوله معنى لأن وجودية اللفظ وعدميته تكونان حينشذ باعتباد المدى فلا يورد أنه لا معنى لكون المفاف فريد ألفظ وعدميته تكونان حينشذ باعتباد المدى المدولتين عوم من وجه لاجتاع الأولين في كل انسان حيوان والاخيرتين في المقرب لا عالم. وافتر اق المدولتين عدوم من وجه لاجتاع الأولين في كل انسان حيوان والاخيرتين في المقرب لا عالم. وافتر اق المدولتين عدوم من وجه لاجتاع الأولين في كل انسان حيوان والاخيرتين في المقرب لا عالم. وافتر اق المدولتين عدوم من وجه لاجتاع الأولين في كل انسان حيوان والاخيرتين في المقرب لا عالم. وافتر اق المدولتين عدوم من وجه لاجتاع الأولين في كل انسان حيوان والاخيرتين في المقرب لا عالم. وافتر اق

هيه ولرفيل في المسامة ليسم ما من الموادة المتراق للنهنية عن الخامجة مع المعتقد لا تترين اللام المعتقد لا تترين اللام والعراكم ما ق

المعقود فالماليوالم متفيده مورد المعقود فالماليوالم المعقود فالماليوالم المعقود في المعتقد المعقود المعتقد ال

Selection of the select

يه إن أو ليس بفرس والا شمع دولة الموضوع أو المحمول أو الطرفين نحو اللاحبي جماد ل و سن السالبة البسيطة لفظي ومعنوي أما اللفظي فبأن الغالب (قال و إلا) بأن كأنًا عدمينَ لفظاً ومعنى تجمعاً وتفريقاً نحو اللاحي لا عالم. واللا أعي لا جاهل. والاعمى جاهل ما اختلف فيه الطرفان أو اللفظ والمعنى في العدول والتحصيل ليس من أفراد المحصلة بل من أفراد المعدولة والمعدولة على المدولة على المدولة على المدولة والقسم من الموجبة التي هي قسم منها فالمحصلة اسم المقسم والقسم كالتصور \* وكتب أيضا فتسمى محصلة بالمنى الاخص (قال وتسمى) أي حينة (قال بسيطة) لبساطة طرفها بل محمولها بمنى عدم جمل عرف الساب جزأ منه (قال فبأن الغالب) أي فبأمر بن أحدها أن الغالب والثاني بتقديم رابطة الايجاب وأخيرها (قال رابطة الا بجاب) أي لفظا أو تقديراً من مدريات سنم من وأخيرها (قال رابطة الا بجاب) أي لفظا ملفوظة المحصلة عن معقولتها ومعقولة المعــدولة عن ملفوظتها في زيد أعمى والعكس في زيدٌ لا أعمى والمراد بالوجودي لفظاما لم يجعل أداة السلب جزأ من أحــد طرفيها فيوافق تمريفهم للمعدولة لفظا عــا كانت الاداة جزأ من أحد طرفها ( قال أوليس بنرس ) أي ليس هو . لا هو ليس لانه حينتذ يكون معدولة المحمول كما يلوح مما يأتي لا سالمته لأن المصنف لايمتبرها. نعم يمكن أن تمكون سالبة على رأى المتأخرين والمحقق الدواني ( قال والا فممدولة الخ ) قد يقال إن قوله معددولة الموضوعء كم وقوله المجمول عطف على الموضوع والمطف على جزء العلم غير صحيح و يمكن أن يجاب بانه معطوف على المضافٌ مع تقدير المضاف(هذا) ثم إنه لم يقل أو كابهما مع كونه أخصر لثلا يرد أن العلم معدولة الطرفين لا معدولة كايهما (قال أو الطرفين ) أي معدولة الطرفين لفظا أو معنى على سبيل منع الخلوسواء توافقا فيهما أولا. والتعميم الأول جار في الشقين الأولين أيضاً بخلاف التمميم الثاني فأقسام كل منها ثلاثة وأقسامها تسعة والمجموع خمسة عشر ( قال نحو اللاحي جماد ) ترك مثال معدولة الطرفين نحو اللاحي لا عالم للعلم به مما ذكره ( قال بسيطة ) لبساطة الطرفين على ظاهر المتن أو أحدهما (قال الممدولة) أي محمولها أو طرفاها (قال وبتقديم) منتضى كارمه في الشرطيات أن هذا الفرق أغلبي فلو ترك الباء ليكون مدخلول الواو ممطوفا على مافي حيز قوله بان الغالب لكان أخصر وأولى ( قال على اداة السلب ) اطلاق رابطة السلب على اداته هنا مجاز ولذالم يقل على رابطة السلب كاطلاق رابطة الايجاب على هو فيا يأتي (قال و بتأخيرها ) في الضمير نوع استخدام لأن المراد به هنا ماكان رابطة الايجاب بخلاف ماسبق . ثم الباء داخلة على العلة الناقصة فلو

في المعدولة نحو زيد هو ليس بقائم و بتأخيرها في البسيطة نحو زيد ليس هو بقائم و وبهذا يفرق بين موجبة الشرطيات وسالبها، وأما المعنوى فبأن المعدولة حاكة بوقوع ثبوت المحمول المعدى وهو ربط السلب. والبسيطة حاكمة بلا وقوع المحمول الوجودي وهو سلب الربط وأيضا السالبة البسيطة من كل نوع من الحارجية والحقيقية والذهنية أعم مطلقا من الربط وأيضا السالبة البسيطة من كل نوع من الحارجية والحقيقية والذهنية أعم مطلقا من موجبة المحمول الن صدق موجبة كل يوع يتوقف ملى تحقق الوجود ويساب بالربيات المحمول الن صدق موجبة كل يوع يتوقف ملى تحقق الوجود

(١) (قوله و بتقديم رابطة الايجاب). قيد الرابطة بقيد الايجاب مع أنهم أطلقوها همنا لأن الرابطة في السالبة أداة السلب فليس فيها تأخير رابطتها عن أداة السلب بل تأخير

رابطة الايجاب عنها كالا يخني

المعنوى أو اللفظى أيضاً فافهم ( قال موجبة ) أى التي أحد شطر بها على سديل منع الحلوبل التالى فقط المعنوى أو اللفظى أيضاً فافهم ( قال موجبة ) أى التي أحد شطر بها على سديل منع الحلوبل التالى فقط المعنوان الحموار المنزان المنزاق المنزلة والمنزلة والمنزلة المنزلة والمنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة والمنزلة وا

تركما لئلا يتوهم استقلال كل من المتماطة بن بالفرق السكان أولى (قوله فليس فيها) أى ليس فى السالبة تأخير الخ والا لزم تأخير الشئ عن نفسه (قال وبهذا يفرق) و يلزم من هذا الفرق الفرق بالأمر الاول من الفرق المعنوى فان تقديم رابطة الا يجاب فى الشرطيات المتصلة مثلا يفيد اتصال التالى العدمي وتأخيرها يفيد لاوقوع اتصال التالى الوجودى فظهر أن التقديم فى قوله وبهذا الاهتمام لا للحصر (قال الشرطيات) أى التى تاليها موجبة (قال حاكمة) أى ذات حكم الشرطيات) أى التى تاليها موجبة (قال حاكمة) أى ذات حكم أو حكوم فيها. وكذا ما يأتى (قال بلا وقوع) أى دالة على الحمكم به فان كان الباء للتحقق تحقق العام فى ضمن الخاص فالمراد بالحمكم اللاوقوع وبالدلالة النصيفية. أو صلة الحمكم فالمراد به العلم أو الفعل وبها الالتر امية. فالقول بأن الحمكم هذا باحد المعنيين الاخيرين ليس على اطلاقه (قال من كل نوع من الخارجية) من تقديم العطف على الربط ان كانت كلة من للتبعيض و بالعكس ان كانت للنبيين (قال الخارجية) من تقديم العطف على الربط ان كانت كلة من للتبعيض و بالعكس ان كانت للنبيين (قال الخارجية) من تقديم العطف على الربط ان كانت كلة من للتبعيض و بالعكس ان كانت للنبيين (قال الخارجية الوجود) يعدى ان وجود الموضوع فى الموجبة الصادقة يلزم أن يكون بحسب نفس الأم

الربوج الإر فادر الخركات المركات المر

مهم الخالؤة بين الموجر المعدود المول وبين المسالية المعطر فحب الصدق والما

ينها ايفر

### المعتبر مع موضوعه في الواقع بخلاف

(۱) (قوله يتوقف على تحقق الوجود المعتبر إلى آخره) لم يقل يتوقف على وجود الموضوع كما قالوا للإشارة إلى تحقيق المقام بما يدفع الأوهام من أن هينا وجودن. أحدها الوجود المعتبر الذي يعتبره الحاكم مع الموضوع و و ثانيهما الوجود بمعنى التحقق في نفس الأمر وينهما عموم من وجه إذ لا يازم من اعتبار الحاكم وجود الموضوع وجوده في الواقع ولامن وجوده في الواقع ولامن وجوده في الواقع أن يعتبر الحاكم ذلك الوجود معه أوقد يجتمعان فالوجود الاول من وجوده في الواقع أن يعتبر الحاكم ذلك الوجود معه أوقد يجتمعان فالوجود الاول مشترك بين الموجبة والسالبة ليكزم التناقض ييذها كاءر فت وليمتاز السالبة الحارجية عن السالبة الحقيقية والذهنية وبالعكس

كااذا لم للك العلااد لم توتيبه

(قال مع موضوعه) الحقيق ( قوله وجودين ) ثانيهما صفة الأولى على ما يشهد به عبارة المتن أعني على تحقق الوجود المعتبر الخ وكلاهما صفتان الموضوع على ما في هذه الحاشية والا لم يكن بين الوجودين وعموم من وجــه لعــدم صحة افتراق تحقق الوجود المعتبر في الواقع عن ذلك الوجود المعتبر. فضمير وجوده في الموضعين الآتيين الموضوع لا لوجوده\* والحق أن التحقق في عبارة المنن ايس عبارة عن الوجود الثاني بل هو يممني مطابقة الوجود المعتـ بر للواقع فالوجود الثاني المشار اليــه في المتن هو الوجود الاصيلي المطابق له كافي الحاشية (قوله الوجود) الاصيلي (قوله عموم من وجه) أي بحسب التحقق والنوي المنظم المنظم المنظم والنوي المنظم المن ويمتبره الحاكم بخلافه في السالبة فانه وان كان مما يمتبره الحاكم الا أنه لا يلزم أن يكون بحسب نفس الا مر فالمراد بالنحقق في قوله على تحقق الخ الوجود الواقعي المطابق بالفتح لما اعتبره الحاكم (قوله وجودين) يلزم اعتبارهما في الموجبة وهما متحدان بالذات متغايران بالحيثية حينيَّذ فلا يرد أن مقتضاه وجود الموضوع فيها بوجودين وهو باطل ( قوله عمني التحقق ) أي تحقق الموضوع لا الوجود والا لم يصح قوله وبينهما عموم الخ ولا ينافنيه قول المــاتن تحقق الوجود لانه على حذف المضاف أى ذى الوجود وهو الموضوع أو من اضافة المطابق بالفتح الى المطابق كما أشرنا اليه ( قوله ولا من وجوده ) لو قال وبالمكس لكفي ( قوله وقد يجتمعان ) أي وقد يتحدان كما في موضوع القضية الموجبة فاله موجود بوجود واحد له حيثيتان م أحدها تحققه بحسب الواقع \* وثانهما اعتبار الحاكم لذلك الوجود \* وليس الممني أنهما أمران متغايران بالذات صادقان على شيّ واحــد وهو ظاهر ( قوله وليمتاز ) أي باعتبار الموضوع كما أنه ممتاز عن الذهنية باعتبار عقد الحل ( قوله وبالعكس ) أي وليمتاز السالبة الحقيقية عن السالبة الذهنية وبالعكس

سالبته فيصدق السالبة البسيطة من الخارجية مع موجيبها المعدولة المحمول فيما وجد الموضوع في الخارج تحقيقا وانفات عنه المحمول فيه نحو كل إنسان ليس بفرس أو لا فرس وبدونها فيا عدام سواء أمكن الموضوع في المرتب المرتبي والمنافرة المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي وبدونها فيا عدام سواء أمكن الموضوع في المرتبي ال

والوجود الذي يتوقف عليه صدق الالحاب دون السلب هو الوجود الثاني دون الاول السلب هو الوجود الثاني دون الاول المسترات المس

(قوله أى المقدر) أى المعتبر (قال سالبته) فان صدقها لم يتوقف على المتحقق الواقع للوجود المعتبر مع موضوعه (قال فيصدق) شروع فى بيان مواد الاجتماع للسالبة البسيطة والموجبة المعدولة المحمول من كل من الانواع الثلاثة ومواد افتراق الأولى عن النائية (قال فيما وجد) أى فى كل موجبة خارجية محصلة كاذبة باعتبار انفكاك المحمول فى الخارج (قال فى الخارج) أى بالفعل (قال نحوكل انسان) هدذا المثال يصدق

ولو قال وليمتاز سالبة كل من إلخارجية والحقيقية والذهنية عن الأخريين الكان أخصر وشاملا للامتيازات السنة المتصورة هذا ( قوله والوجود الذي الخ ) لم يقل والذاني مختص بالموجبة الصادقة مع أنه أخصر وأوفق لنحققه في بعض السوالب والموجبات الكاذبة ( قال فيصدق السالبة البسيطة ) أقول لو قال فيصدق السالبة البسيطة من الأولين والذهنية الحقيقية مع الموجبة المعدولة المحمول فيها أمكن الموضوع ووجد في الخارج والذهن تحقيقاً وانفك عنه المحمول نحوكل انسان ليس بغرس أو لافرس و بدوتها فيا في يمكن وجوده في شي منهما نحولا شي من المحالات ببصير لكني في بيان النسبة واستعنى عن هذا الى قوله الآتي ومن الذهنية الفرضية الح هوما يقال أراد التصريح بجميع مواد الافتراق ففيه أن من مواد افتراق السالبة الحقيقية نحو لا شي من شريك الباري عمتنع ولم يذكره وجمل الكاف في قوله الآتي كا في سلب الموارض الخارجية عن الحالات اشارة اليه غير كاف فيه ( قال فيا وجد الموضوع في الخ) الأخصر الأولى موضوعه (قال وانفك) أي انتنى ففيه تجريد (قال عنه المحمول) سواء كان من الموارض الخارجية تحقيقا المستف أو لوازمها نحو الاربعة ليست بفرد ( قال فيا عداه) يوهم أنه لو وجد الموضوع في الخارج تحقيقا المستف أو لوازمها نحول فيه لصدقت السالبة دون المعدولة لصدق قوله ماعداه عليه وليس كذلك لكذبها مما حيث تصدق الموجبة المحصولة هولوقال و بدونها فيا أمكن الح لكان أخصر وأتين

مرفع سنيت لدا خول فالل ده دا دلان من و ما مزاع المباينة دخارها وهنيا صلوا نزعن يضوي كمثولغ مخاليان ليس مشتع في الى رج ادلا يمتنع في فساع ل ولم يوجد في الخارج تجقيقا نحو لا شي من العنقاء بجسم في الخارج أو لم يمكن نحو ليس شريك البارى تعالى بصيراً في الخارج ومن الحقيقية مع موجبها المعدولة فيما أمكن الموضوع وانفك عنه المحمول على تقدير توجوده في الخارج نحو العنقاء أو الفرس ليس بكاتب أو لا كاتب في الخارج وبدويها فيما لم يمكن كما في سلب العوارض

فيه سالبة كل نوع من الانواع الشلافة باعتبار المحمول (قال ولم يوجد) بقي ما وجد وسلب عنه العوارض الدهنية كقولنا كل انسان ليس بممتنع في الخارج قانه تصدق السالبة هنا وتكذب المعدولة (قال نحو لاشق من المعارف المعارف المحتمل في التمثيل به اشارة الى افتراق السالبة البسيطة من الخارجية في مادة الموارض الحقيقية (قال أو لم يمكن) كان الأولى تقديم هذا الشق به وكتب أيضا سواء سلب عنده العوارض الخارجية كمثال المصنف أو الذهنية كقولنا ليس شريك الباري بممتنع في الخارج ولو مثل بهذا حتى يكون فيه اشارة الى افتراق السالبة ومن مادة الموجبة الذهنية لكان أولى (قال نحو ليس شريك الباري) المثال الأول تصدق فيده السالبة الخارجية دون السالبة الحقيقية والذهنية والمثال الثاني تصدق فيه المثال الأول تصدق الموضوع أيضا الموالي المحدولة) المحدولة والموسودة والمثال الثاني باعتبار المحدولة والأولين باعتبار والمحدولة والمؤارسة الموضوع أيضا والرائمدولة) المحدولة والمؤارسة والمؤارسة الموضوع أيضا والمؤارسة و

(قال ولم يوجد في الخارج) قد يقال بتى من مواد الافتراق ما وجد الموضوع وسلب عنه الموارض الذهنية نحوكل انسان ليس بممتنع في الخارج ف كلامه غير حاصر لمواد الافتراق \* أقول سيأتي من المصنف أن قولنا زيد لا ممكن تصدق خارجية والا لزم إرتفاع النقيضين لان الامكان لكونه معقولا المصنف أن قولنا زيد لا ممكن تصدق خارجية والا لزم إرتفاع النقيضين لان الامكان لكونه معقولا أنيا لا يثبت الشي في الخارج فما ذكر من مواد الاجتماع (قال فيما أمكن الموضوع) سواء وجد في الخارج كا في المال الثاني أو لم يوجد كما في الأول فظهر أن مادة إجتماع السالبة البسيطة والموجبة المعدولة المحمول من الخارجية مادة لاجتماعهما من الحقيقية (قال وانفك عنه) فتصدقان باعتبارا نتفاء المحمول (قال أولا كاتب) هذان المثالان يصدقان سالبة خارجية لانتفاء عقد المحمل فيهما وقيد الموضوع في (قال أولا كاتب) هذان المثالان يصدقان سالبة خارجية لانتفاء عقد المحمل فيهما وقيد الموضوع في

(37 - rali)

Control of the Contro

المكرز ومرفر المرفز فاورة وي

المحرودة الخارج هم يخوانارة الح منا علماة العق المستنادة تركم المسيم علماة العق المستنادة تركم المسيم علماة العقد في المستنادة تركم المسيم علماة العقد في المستنادة كالمعدلة المن تفييت ليوله كلاسان ليس الما ليم هنا ويلاد الماليون الما ليم هنا ويلاد الماليون الما ليم هنا ويلاد الماليون المالية هنا ويلاد الماليون

الامكان الخاص مخ المستولات في

الناصل اعتمالاً هيتم ستة الناصل كلوان اعتمالاً هيتم ستة فضريت على ولا المعتمد ويأت عنه الموضلات في المعتمد ويأت عنه الموسلات في المعتمد ويأت عنه الموسلات في المعتمد ويأت عنه المعتمد ويأت المعتمد ويأت عنه المعتمد ويأت عنه المعتمد ويأت عنه المعتمد ويأت المعتمد ويأت عنه المعتمد ويأت عنه المعتمد ويأت المعتمد ويأت عنه المعتمد ويأت المعتمد ويأت عنه المعتمد ويأت المعتمد ويأت

الموضوع و كذا السالبة المعدولة المحمول اعم مطلقا من الموجبة المحصلة ومتلازمة معها فيما وجد الموضوع نحو ليس الانسان لاناطقا والانسان ناطق (تنبيه) قد يحكم بثبوت حكم السالبة لموضوعها كان يقال اجماع النقيضين هو ليس بصيرا يعنى انه متصف برتميزين برسين المه متصف

لأنها مشروطة وصفية هي حملية في الظاهر شرطية في المعنى و لا شك في صدق الشرطية همنا بأن يقال كلا كان الشي معدوما مطلقا يلزم ان لا يكون معلوما وان امتنع طرفا هذه

ذلك النوع (قال قــد يحم بثبوت) أي يوقوع (قال حكم السالبة) بمعنى اللاوقوع فاضافتــه إلى

الشرطية في الواقع كما لا يخفي

السر صية على بوالي المعدوم الطلق ( قوله مشروطة ) صغرى ( قوله هي حملية ) كبرى ( قال والمعدولة المحمول) أي في كل نوع ( قال المحصلة ) أي من ذلك ( قال ومتلازمة ) الأولى وملازمة لها لأن النفاعل لايسند إلا إلى متعدد ( قال فها وجد ) أي بالوجود المعتبر في موضوع

السالية اضافة الجزء إلى السكل ( قال ليس بصيرا ) هو

مدكرى و نشريقه مرالعدد مرجعات و العندية وكوش وطرق و العندية مروطية وكل شاروطية وكل مرابعة من وكل مرابعة وكل م

هنده القضية مهملة الجوة فلا ممنى للحكم بأنها مشروطة عامة لكن يتجه عليه أن مقتضى الاستثناء النانى من قولهم المار تبادر العرفية العامة من قولنا لاشي من المعدوم المطلق بمعلوم لتنافى عقدى الوضع والحمل فيه (قوله مشروطة وصفية) يتجه بعد تسليم كونها في حكم المشروطة دون العرفية وكونها شرطية في المهنى أن الدليل إنما يتم لو كان ماهو في حكم اللزومية مثلها في الانعقاد من طرفين كاذبين (قوله المنح أن لايكون) أقام جهة النسبة الانصاليه مقام المحمول في التالى التنصيص على انها في قوة المتصلة اللزومية لان الضرورة في الحمليات بمنزلة اللزوم في الشرطيات (قال ومتلازمة معها) الاخصر الاولى الاوقق بما مرجح وكأنه لذلك عدل عن الملازمة الى التلازم فلم يف بمراده (قال قد يحكم بثبوت) وكذا بثبوت مرجح وكأنه لذلك عدل عن الملازمة الى التلازم فلم يف بمراده (قال قد يحكم بثبوت) وكذا بثبوت الموجبة لموضوعها تقوية للحكم (قال حكم السالبة) أي حكم فيها والمراد به اللاوقوع فالظرفية ظرفية المحرف الحكم السلب وقال إجتماع النقيضين الح) معناه على ماقاله الدواني أن إجتماعهماشي سلب عنه البصر فالمحكوم السلب (قال إجتماع النقيضين الح) معناه على ماقاله الدواني أن إجتماعهماشي سلب عنه البصر لا يحكم السلب وقال فلابرد أنه لافرق بين الموجبة السالبة والا لم يصح الحل لعدم المحاد طرفيه فني قوله بثبوت الحمل المدح عليه بالسلب لاحكم السالبة والا لم يصح الحل لعدم المحاد طرفيه فني قوله بثبوت الحمل المدح (قال هو ليس بصيرا بمدي سلب البصر لا عدم البصر المحكم الموحبة المعدولة المحدول لتقديم رابطة الايجاب على الموحبة المعدول و بين الموحبة المعدول لتقديم رابطة الايجاب على المحرورة الموحبة المحدولة المحدول لويون الموحبة المعدول للموحبة المعدول للموحبة المعدول للموحبة المعدول للموحبة المعدولة المحدولة ا

عدد الرضيان كيب الاحتراج الرضي الرائع موعنوع للرسم الموع الرصي عنا الله كالاضاع للرسم الموع الارمور في على الرسم والمائع الرسم فلاء الرسل المع ماء والمائه الحرك كلام ليراطحة

وليس ع السالية نبية الفه تعاليات العلمة بلاه موضعة للنهتواليات البيراني ع نسب كماني العماري لانامة وا التي عي تروي النب كماني المعلى والماوري

مسترالاعرّاض على ان يتو المردد لا المصافح المعدد المستوالم المردد المعدد الما المستوال المستوال و مد المستوال المستوال و مد المستوال المس

الديوم منا عطا منطا وروز الني افراع توروغ صورة الإلاز من غير اعتبار النسبة فيه ولاجل أن الاداة فيها ليست لسلب النسبة الايجابية سميت معدولة للعدول عن حقيقة أداة النفي الموصوعة لسلب النسبة \* فان قلت كيف ثبت المفهوم لغيره في الخارج مع كون نفسه معدوما في الخارج والثابت في الخارج يجب أن يكون موجودا فيه \* قلت قد تقرر في موضعه أن ثبوت الشي لشي في الخارج بمعنى النبوت الشي المشكرة في الخارج بمعنى النبوت الرابطي المدلول عليه بالحمل أنما يتوقف على وجود المثبت له فيه لاعلى وجود الثابت فيه \* ولا يندفع بأن يقال قولنا في الخارج

(قوله النسبة فيه) وكل مفهوم كذلك يصلح أن يكون محمول الخارجية والحقيقية (قوله للمدول) علة العلية (قوله أداة النفي) وجه التسمية لا يجب اطراده فلا يتجه أنا لا نسلم أن لا وغير مثلا موضوعان لسلب النسبة حتى اذا لم يستعملافيه كانامه دولين عن معناها الأصلى (قوله فان قلت) منع للمقدمة المطوية بسند أن الثابت لشئ في الخارج يجب أن يكون ثابتاً فيه مع أن ذلك المفهوم عدمي إلا أنه أو رد السند في صورة الدليل إشارة إلى قوته (قوله المفهوم) اللام للعهد أي المفهوم العدمي المذكور (قوله في الخارج) بان يصلح محمولا للخارجية والحقيقية (قوله كون نفسه) إشارة إلى صغري الشكل الثاني (قوله والثابت) كبرى (قوله قلت) اثبات للمقدمة الممنوعة بإبطال السند بكونه منافيا لما تقرر في تحكم و قوله ولا يندفع) ذلك الايراد \* وكتب أيضاً أي الايجاب عن الاعتراض المذكور باثبات المقدمة الممنوعة ببيان

الخارجية والحقيقية مطوية (قوله من غير إعتبار) مشمر بأن المحمول في سالبة المحمول أمر اعتبر فيه النسبة لانفسها وهو كذلك خلافا لظاهر قوله لان محمولها الخ (قوله للعدول) على تقدير تسليمه في نحولا وفيريتجه عليه أنه لا مجرى في زيد أعمى إلا ان يؤول بزيد لا بصير والأصل في وجه التسمية الاطراد فاللائق أن يقول سمى معدولة لأن الاصل في طرفي القضية المهنى النبوتي فلما جملا وجمل احدهما عدميا فقد عدل بها أو فيها فاطلاق المعدولة علمها اطلاق صفة الجزء على الحكل أو حقيقة (قوله كيف نبت ) منع للكبرى المطوية أو نقض شبهمي لها باستازامها فساداً وهو مخالفة ماتقر ر من أن الثابت في الخارج الخ (قوله مع كون نفسه) إشارة الى صغرى الشكل الأول وكبراه مطوية تقريره مفهوم العمى مسدوم في الخارج وكل معدوم في الخارج لايثبت لغيره فيد \* فقوله كيف نبت اشارة الى النتيجة وقوله الثابت كبرى دليه الكبرى (قوله قلت قد تقر ر) منع للكبرى المطوية بمنع المقدمة المذكورة من دليلها (قوله بمعني الثبوت) أى الوجود الرابطي لا المحمول (قوله بالحل ) أى حمل الشيئ المذكورة من دليلها (قوله بمعني الثبوت) أى الوجود الرابطي لا المحمول (قوله بالحل ) أى حمل الشيئ

(3) 3931 B. 183 82 82 13 13 14 (5

وجود زيد موجود افي الحارج بل اقتضى كون نفس زيد موجودا فيه كاحقه المارج كون في حاسية المطول لا نقول الكلام في القضية الحارجية الحاكمة بالثبوت الحارجي فالا محالة يكون قيدا للثبوت الحارجي فالا محالة يكون قيدا للثبوت الحارجية في المحارجية الحاكمة بالثبوت الحارجية فالا يكون قيدا للثبوت الحارجية في المحارجية الحارجية الحاكمة بالثبوت الحارجية في الحارجية الحاكمة بالثبوت العدى في الحارجية وما الدليل على انه قدّ يكون فا تألي الخارج في محو زيد لا كاتب خارجية أو حقيقية \* وما الدليل على انه قدّ يكون فا تألي الفرس باعتبار وجوده الخارجية أو حقيقية \* قلت الدليل لذوم ارتفاع النقيضين فأن الفرس باعتبار وجوده الخارجي ليس كاتبافيكون قلت الدليل لذوم ارتفاع النقيضيين فأن الفرس باعتبار وجوده الخارجي ليس كاتبافيكون

المراد من قولنا في الخارج في بيان مهني قولنا الهقرب اعمى أو لا كاتب مع تسليم السند المدكور والاعتراف به ( قوله قيد المحمول ) وهو اعمى أولا كاتب في المثال المذكور ( قوله لاقيد الثبوت ) بل قيد الثبوت وهو قولنا في الذهن مراد ( قوله ظرفا لوجوده ) فلا يلزم كون مفهوم الهدمي موجوداً في الخارج بل اللازم منه كون نفس الأعمى موجوداً في الخارج وهو موافق الواقع (قوله الخارجية ) أو الحقيقية الخارج بل اللازم منه كون نفس الأعمى موجوداً في الخارج وهو موافق الواقع (قوله الخارجية ) أو الحقيقية ( قوله بالثبوت ) لا في القضية الذهنية الحاكمة بالثبوت الذهني وان لم يكن الثبوت مقيداً بإلخارج بل كان مقيداً بالذهن يكون نحو المقرب اعمى او لا كاتب ذهنية فقط ( قوله غاية ذلك ) الجيواب المرضى كان مقيداً بالذهن يكون أحد المقرب اعمى او لا كاتب ذهنية فقط ( قوله غاية ذلك ) الجيواب المرضى ( قوله فان الفرس ) هذا حقيقة مقدمة واضعة \* وكتب أيضاً تقريره أن الفرس باعتبار الوجود الخارجي

الأول على الثاني ايجابا فلا يرد أن الوجود المحمولي أيضا مدلول عليه أيضاً بالحمل لأنه يحمل فيه الوجود الشنقاقا على الثابت في نفسه (قوله لا قيد الشبوت) أى والثبوت مطلق الفظا مقيد بقولنا في الذهن إرادة فشكون القضية ذهنية (قوله فيكون) الاوضح أن يقول بدله فلا يثبت المحمول لغيره في الخارج فلا يقع محمول الخارجية والحقيقية أو بزيده بعد قوله لا لنفسه (قوله وجود زيد) أى حتى يلزم التسلسل في الوجودات بنقل السكلام الى وجود وجوده (قوله الحاكمة بالثبوت) نبه به على أن المراد بالخارجية مقابل الذهنية الحاكم عنه المدعى لا مقابل الحقيقية فنقدير أو الحقيقية مستغنى عنه (قوله غانة مقابل الذهنية الجواب السابق بقوله قلت قد تقرر أنه جواز ثبوت الح فلا يتم التقريب لأن المدعى الضحنى في الكبرى وقوع ثبوت العدمي في الخارج والجواب يثبت جوازه (قوله في نحو زيد) مما المضمى في الكبرى وقوع ثبوت العدمي في الخارج والجواب يثبت جوازه (قوله في نحو زيد) مما يكون الموضوع موجود خارجا فارتبط الجوب يكون الموضوع موجود خارجا فارتبط الجوب بالسؤال \* و عكن تحدسيل الارتباط لحمل السؤال \* و عكن تحدسيل الارتباط الحمل الحمل الحمل الدكام على الاحتباك (قوله فان الفرس) و كذا المقرب باعتبار المنافق الموضوع الموسوء و عدم الموسوء و المؤلم الموسوء و الموسو

الرابعه من الما يساف الدور المرابع ال

بِذَا الْاعْتَبَارُ لَا كَاتِباً وَالَّا لَارْتَهُمُ النَّقَيْضَانُ عَنَّى أَمْنَ مَوْجُودٌ وأيضًا الموضوع ههما أعني لا كاتب لأنه إن لم يكن كاتباً مهذا الاعتباركان لا كاتباً لئلا يلزم رفع النقيضين لكنه لم يكن كاتباً بداهة فكان لا كاتباً فالدليــل استثنائي مستقهم فقوله فان الفرس الخ إشارة الى المقدمة الواضعة وقوله فيكون مهذا الاعتبار الخ إشارة ألى المقدمة الشرطية وقوله والا الخ دليلها \* وكتب أيضاً هذا بالنسبة الى اللا كأتب وأما بالنسبة الى الاعمى فهو ان يقال العقرب باعتبار الوجود الخارجي ليس لا اعمى والا لكان بصيراً فيكون مهذا الاعتبار اعمى والا لارتفع النقيضان \* ويتجه على قياس ما يأتي في جواب النقض أنا لانسلم أنه مهذا الاعتبار ليس لا أعمى اذ غاية مايستلزمه أن لايكون اعمى في الخارج يممني أن لايتصف بالممي فيه لا أن لايتصف به في الواقع في الذهن ( قوله باعتبار وجود، الخارجي ) وكذا اعتبار يجوده الذهني ( قوله فيكون ) قد عنم الملازمة بان يقاللانسلم لزكوم إنصاف الفرس بحسب الخارج باللا كتابة من عدم اتصافه فيه بالكتابة فانه لمالم يتصف بحسب شيٌّ من الوجودين بالكتابة كفي لدفع رفع النقيضين أتصافيه بحسب احدها وهو الذهن هنا باللا يكتابة وكذا الملازمة الا تية في النقض بان يقال لانسام اتصاف زيد في الخارج بالامكان على تقدير عدم اتصافه فيه باللا امكان لم لايجوز أن لاينصف في شيُّ من الوجودين باللا امكان حتى يكنفي لدفع رفع النقيضين آتصافه بحسب احدهما اعني الذهن بالامكان والحق عندي أنه لافرق بين نحو العمي وعدم الكتابة وبين نحو الامكان والوجوب فان جاز اتصاف الأمم الخارجي بالأمم الاعتباري بعسب الخارج في الأمل في نحو الأولين جاز في نحو الأخيرين وان كان نحو الأخيرين من المعقولات الثانية فكذلك نحو الأولين فافهم هذا المقام (قوله بهذا الاعتبار) أى كما باعتبار الوجود الذهني ومن هـذا يظهر أن اللا كاتب من عروض وجوده الخارجي ليس لا أعنى والالكان بصيرا فيكون باعتباره أعمى والا لارتفع النقيضان \* ومايقال العزوافيه فالمات ينجه عليه أنا لانسلم أنه مهذا الأعتبار ليس لا أعمى اذغاية مايستلزمه أن لا يكون أعمى في الخارج عمني أن لا يتصف بالممي فيه لا أن لا يتصف به ذهنا انما يصح لوكان المعي من عوارض الوجود الذهني autis كالامكان وسيصرح المصنف بخلافه ( قوله والا لارتفع) قد يقال يكفي لدفع رفع النقيضين اتصافه ذهنا باللا كتابة فلا يلزم من عدم اتصافه خارجا بالكتتابة اتصافه فيه باللا كتابة \* وأقول نقيض الخارجية موافق لها في الخارجية كما سيأتي في التناقض فاذا لم يصح شي من الموجبة والمعدولة خارجية إرتفع النقيضان وإن صدقت الممدولة ذهنية وكل من السؤال والجواب جارفي قوله الاتني والا لارتفع النقيضان (قوله النقضيان) أي عمني العـــدول ولذا قيـــده بقوله عن أمر موجود ( قوله وأيضا الموضوع) يعني ( ٢٥ \_ برهان )

الفرس موجود فالسالبة البسيطة الخارجية ههنا تستلزم الموجبة المعدولة المحمول من الخارجية \* فان قلت هذا جار في ثبوّت مفهوم الامكان في الخارج مع انه ليس كذلك اذ نقول زيد باعتبار وجودي الخارجي ليس لامكنا والالم يكن ممكنا بل واجبا أو ممتنعا وهو مال فهو بهذا الاعتبار ممكن والالارتفع النقيضان عن أمر موجود

الماهية (قوله هذا جار) نقض اجمالي (قوله الامكان) لزيد مثلا (قوله مع انه ليس كذلك) لانه من الماهية (قوله هذا جار) نقض اجمالي (قوله الامكان) لزيد مثلا (قوله مع انه ليس كذلك) لانه من الماهية (قوله هذا جار) نقض الماهية (قوله الامكان) لزيد مثلا (قوله مع انه ليس كذلك) لانه من الماهية (قوله هذا جار) نقض الماهية (قوله هذا جار) نقض الماهية (قوله الامكان) لزيد مثلا (قوله مع انه ليس كذلك) لانه من الماهية (قوله هذا جار) نقض الماهية (قوله هذا جار) الماهية (قوله خلاصته أن زيداً باعتبار وجودد الخارجي متصف بالامكان لأنه ان لم يكن بهذا الاعتبار متصفا باللا امكان كان منصفا بالامكان لكنم لم يكن مهذا الاعتبار متصفا باللا امكان فكان متصفا بالامكان أما الملازمة فلئلا يلزم رفع المقيضين . وأما وضع المقدم فلانه لوكان بذلك الاعتبار متصفا باللا امكان لكان متصفا بالوجوب أو الامتناع فقوله زيد باعتبار الخ إشارة الى المقدمة الواضمة وقوله والالم يكن الخ دليلها. وقوله فهو بهذا الاعتبار الخ اشارة إلى المقدمة الشرطية . وقوله والالارتفع الخ دليلها (قوله باعتبار وجوده ) كما باعتبار وجوده الذهني ( قوله والا لم يكن ) دايل المقدمة الواضمة ( قوله بهذا الاعتبار ) كما

أن إرتفاع النقيضين بممنى المدول هنا يستلزم ارتفاعهما بممنى السلب لأن هذه المادة مادة إجباعهما فهو إما من تتمة الدليل أو دليل ثان ( قوله هذا جار ) أي بلا تغيير فيما قبل \* قوله وايضا فيكون نقضا اجماليا و بتفيير فيا بعده فيكون نقضا مكسورا (قوله ثبوت مفهوم) أي لموضوع ممكن موجود في الخارج كانا يشوبه الدليل والالم يكن إرتفاع النقيضين محالا لانهما بمعنى المدول وارتفاعهما عن المعدوم جائز أ ( قوله وجوده الخارجي ) أي والذهني لكن خص الخارجي بالذكر لكون الكلام فيه قوله لانسلم قد يقال هذا الجواب لايجرى فيا لونقض الدليـــل المذكور بالوجود مع كونه معقولا ثانيا وعارضا ذهنيـا بان يقال زيد باعتبار وجوده الخارجي ليس لا موجودا والالم يكن موجودا بل معدوما فيكون بهـــــذا الاعتبار ،وجودا \* وكذا اذا نقض بالامكان العام المقيد بجانب الوجود وبالقدم والحدوث والوحــدة والكثرة \* وأقول جريان الجواب ظاهر بأن يقال لانسلم أنه باعتبار الوجود الخارجي ليس لاموجودا اذ غايته أن لايتصف بالوجود في الخارج لا أن لايتصف به في الذهن ليلزم كونه معدوما الى آخر نظير ماذكره المصنف وكيف يتوهم الفرق بين الامكان والوجود مع أن كلا منهما معقول ثان كمقابلهما من الوجوب والامتناع والمــدم وقس عليــه الجريان في البواقي ( قوله ليس لايمكنا ) أي بل هو لايمكن في

Bright Bright is Topic in 1924 W. Skraudick

وأيضا السالية المعدولة المحمول مستارمة الموجبة المحصلة فيما وجد الموضوع (قلت) لانسلم أنع باعتبار وجوده الخارجي ليس لانمكنا اذغاية مإيستازمه أن لايكون ممكنا في الخارج بمعنى أن لايتيصف بالأمكان في الخارج لا أن لا يكون ممكنا بمعنى أن لا يتصف به في الواقع ولوفي الذهن حتى يلزم كونه واجبا أو ممتنعا كيف والامكان لما كان معقولا ثانيا لم يكن ثابتا لشي محسب الخارج ولما لم يثبت مفهوم للمكن باعتبار الخارج فقد يثبت العلامتنيا بطلانات وكار باعتبار وجوده الذهني ( قوله وأيضا ) نقض مكسور الدليل الثاني باجراء الذبدة واسقاط مالا دخل له

من البساطة والعدول والتحصيل فافهم (قوله قلت) منع للمقدمة الواضعة بسند أنه يجوز أن يتصف زيد بحسب الخارج باللا امكان واللازم منه عدم اتصافه بحسبه بالامكان لاعدم اتصافه بحسب الصافه بحسب شئ منهما بالامكان .ثم إن منع المقدمة الواضمة بعينه منع لصدق السالبة المعدولة المحمول فهـذا الجواب جواب الاعتراض الثانى على الدليل الثانى أيضاً \* وكتب أيضا أقول هـذا جواب لابحسم مادة النقص لعدم جريانه فها لو نقض الدليل المذكور بالوجوب أو الامكان العام المقيد بجانب الوجود أو بلا وقوع الكِتابة مثلا كما هو محمول الموجبة السالبة المحمول مع أن كلا منها من المعقولات الثانية والعوارض الذهنية عند المصنف بان يقال إن الفرس باعتبار وجوده الخارجي ليس معدوماً او ممتنعاً أو متصفا بوقوع الكمتابة وهو ظاهر فيكون بهذا الاعتبار موجوداً أو ممكن الوجود أو متصفا بلا وقوع الكتابة والا لارتفع النقيضان وقس عليــه النقض بالقدم والحدوث والوحــدة والكثرة إلى غـير ذلك ( قوله ممكنا ) اقول انما يتم اذا كان هـنا معنى المعدولة المحمول التي كلامنا فيـه وليس كذلك بل هو مهنى السالمة البسيطة أو الموجبة السالبة المحمول اعنى زيد هو ليس هو بممكن والا فزيد لانمكن ممناه زيد متصف باللا امكان لازيد لايكون ممكنا أولا يتصف بالامكان ( قوله ممكنا ) اى مطلقا (قوله واجبا ) دفعا لرفع النقيضين

الخارج فلا يكون الامكان ثابتا فيه لزيد ولاتصدق السالبة الممدولة المحمول فلا تصدق الموجبة المحصلة فقوله لانسلم الخ. جواب عن قوله وايضا السالبة الخ. وعماقبله (قوله أن لا يكون ممكنا) تعبير باللازم لأن همذا معنى السالبة البسيطة لا الممدولة . فلو قال أن يكون لا ممكنا لكان أوفق ( قوله حتى يلزم ) فقوله والالم يكن الح ممنوع ( قوله كيف والامكان ) سـند المنع \* وفيــه إشارة الى جواب المقض

احرالاا يذا لممكن العام المم من النارميكي بدامة ميان ظرف تحقق النارهل لفارم وظرف الامكان حوالنهطن فيلك مستعمث صنيه اله لوقعودت نست لها + تنفذل للامدى وم شكانكونزىلبا بتحقق في ملاالعل فين والموعور لكون ععقولات نبالًا لتحقيبًا لا في الناهن الاان طوحان في النامين تتصنيها وهنا كانت فالمسراة فاقالاد مولتنع اصالمت ومن في كلاالط فيلن صغنا اعلازمراوني ذعم الأالمعلى لا لكون مساويا للامقى فأذا بثبت انهليس بلاموهيد باعبتا الخارج بنبت الزموحيد فيم والا لارتنع النغتضان والحزائيا ناالاا معلىوم وان كان ب ويملحوه ب فكنه لكونه مليا للوهود للحقق في كلا الظينين دون المرحدد كما وكرموه فغية تباذكوان يكئ لاصعبادما خ الى رمي وهدمسلم بودا غبارا للإلعارض مطرع رمنوا ع وتخس عليه حاليكته لين الاخين

والمنعنا تمنوع ونايتها يمل تركن الدرن ليس بمبسرة والمانية المنطق العمل وعاينه وهرم نتيعن المعدد م المان بن م ما رون الا حراية لا رون و حراية المنافقة المنافقة فاستدها المائد ا io io io italia de mode فينور الهن على من من في في من في في

# فيقتضى صدقها وتجود الموضوع في الذهن

والمستراطين المال المراجع والمعاردة

13 Da Var Winner J. L. Ely

The Eside of the State of the S

112 c. 8 2 70 14 4 1 5 2 1 Le suit d'iller vine a l'int

Boully partie by of lain 2.

رقي الناور وسيدور الموفري

أبر موسار ولما المراسان والنازام والمراسان المراسان المرا

المراجع للما المراجع الما المراجع المر

فالمرابعة تعندة بمرابع

المرابع المنافقة المرابع المرا

المرابال المرابال المرابع والمرابع والأراب المرابع

الما المراجعة الما المراجعة ال

المعامر والا المحكن مرفيا الاعتبار والا لارتفع النقيضان فالمفهو مات العدمية قسمات قسم Link to the solution of the so معقول أول تحتص بالوجود الحارجي كالاعمى أو مشترك بين الوجودين كاللا بصير واللامكن وغيرهما من نقايض المفهومات المختصة باحد الوجودين أو المشتركة وقسم معقول ثان مختص بالوجود الذهني كالميكن والممتنع وغيرهما فافهم هذا المقام

( قوله كالاعمى ) كَانَّ منشأً جمل العِمى من المختص بالوجود الخارجي هو أنه ليكون اســتعداد البصر مَإِخُوذًا في مفهومه لايتصف به الامور الممتنعة والمعــدومة بل أنما يتصف به بعض الموجودات وذلك لايوجب كون العمي منه لجواز اتصافحه به باعتبار الحصول الذهني كاتصاف الواجب بالوجوب والقدم والأمور الموجودة بالوجود والحدوث مع كون ذلك من المعقولات الثانية ( قوله كاللا بصير ) فان العقرب والاكه متصف باللا بصمير بحسب الوجودين وانه اتصف الرجل البصير به بحسب الوجود الذهني فقط والواجب تعالى متصف باللا ممكن الخاص بحسمها وان اتصف الانسان مشد لا به بحسب الخارج فقط (قال الموضوع) الحقيقي المنظم ا

من عرب المراد ا Strate White 13 Mis The bid by wild be wild وذلك الاستعداد لايتصف به الشيُّ باعتبار الحصول الذهني وإلا لامكن عروض البصر ذهنا لذلك الشي لان ممنى الاستمداد لشي في ظرف إمكان عروضه للمستمد في ذلك الظرف وهو محال \* وليس نظير إتصاف الواجب بالوجوب لأن الاتصاف الخارجي به محال بخـــلاف العمي ( قوله فافهم ) إشارة الى أنه يتجه عـلى جمل اللا ممكن في المشترك بين الوجودين أنه يســتلزم إجتماع النقيضين لأن زيدا متصف بالا مكان ذه منا كما صرح به فاذا كان اللا يمكن مشتركا بينهما كان متصفا به ذه منا أيضا \* و يجاب بانه مشترك بينهما بالنسبة الى غير ماهو معروض لنقيضه (قال فيقتضي) هذا وقوله الآتي و إن توقف يد لان على أن موضوع الموجبة الذهنية موجود في الذهن بوجودين أصيلي وظلي \* وقد يستشكل ذلك بما كان محمولها منافيا للوجود فيمه نحوكل مجهول مطلق يمتنعُ الحسكم عليمه ولذا ذهب التفتازاني الى أنه إن كان موجبة لايقتضى إلا تصور الموضوع حال الحـكم كالسالبة \* ورد بانه يهدم قولهـم ثبوت شي لشي فرع نبوت المثبت له فالأولى أن يقال الوجود الظلى الذي هو مناط الحسكم تصوره بعنوان الموضوع والاصيلي وهو مناط الصدق الوجود الفرضي الذي باعتباره يصدق على افراده فمعني المثال كل

الذهنية وان توقف (١) انعقاد النكل على وجود الموضوع في الذهن حال الحكم المنافة على المنافة المنافة المنافة المنافقة الفرورة او اللاضرورة المنافقة والدوام، واللادوام والفعل: والامكان في نفس الامر وتلك الكيفية تسمى مادة القضية والدوام، واللادوام والفعل: والامكان في نفس الامر وتلك الكيفية تسمى مادة القضية المنظمة موجبة كانت أوسالبة اذ لابد من تصور الموضوع وفي ذكر الانعقاد اشارة الى أن المتوقف على تصور الموضوع هو نفس الانعقاد لا الصدق والكلام في الثاني لافي الاول (قالحال اعتبار الحركم) أي الوقوع (قال السالبة) البسيطة (قال انعقاد الكل) أي كل من الموجبة المدولة المحمول من الذهنية والسالبة البسيطة منها كسائر الموجبات والسوالب (قال على وجود ) أى بالكنه أو بوجه صادق (قال الموضوع) الحقيق (قال حال) أي حال مجرد اعتباره (قال الحمر) أى الادعان ( قوله إذ لابد ) أي لانعقاد القضية مطلقا كام أوائل القضايا من قول المصنف ولا تنعقد القضية (قوله الموضوع) الحقيقي بالكنه أو الوجه كما من (قوله الموضوع) الحقيقي في جميع القضايا (قوله في الثاني ) أي في الفرق بين الموجبة والسالبة بحسب الموجهات ( قال الحملية ) في جمل الحملية مورد القسمة إشارة الى أن الشرطيات لاتكون موجهة ( قال مطلقا) موجبة أو سالبة حقيقية أو خارجية أو ذهنية (قال الضرورة) أي الذاتية أو الوصفية أو الوقتية وكذا الدوام أعم من الذاتي والوصفي ماتصور بعنوان المجهول المطلق وفرض صدقه عليه يمتنع الحسكم عليه فهوكسائر الموجبات في هـ ذين الوجودين (قال حال اعتبار الحكم) أي الاذعان \*والمراد بالحكم في قوله المار اعتبار الحكم هو الوقوع ولذا أتى بالظاهر ( قولهمن تصور ) وهو وجود ظلى ومناط للحكم في القضايا الثلاث ( قال لنسبتها ) أي الكاثنة بحسب نفس الامر ولا ينافي هذا توصيفها بالايجابية والسلبية لانه باعتبار حصولها في العقل (قال والفعل) فيه أن الفعل متحد مع اللا دوام وكذا الأمكان مع اللاضر ورة فينبغي تركهما إلا أن يقال ذكرها تنبيها على الاختلاف في التمبير لأن الغالب في المركبات هو التعبير عن ثاني جزئها بالمفهومات العدمية وفي البسائط بالمفاهيم الوجودية (قال وتلك الكيفية) المادة مشتركة بين الطرفين والنسبة

وكيفيتها لأن كلا منها جزء وعنصر للقضية قاله عبد الحكيم فامله خص التسمية بالكيفية حنا إما لأن

السكلام فيها أو لان عنصريتها لكونها لبعض القضايا خفية ينبغي بيانها (قال في الحلية) مستدرك

3.8.16 فان لم يبين في الحلية كيفية النسبة تسمى مطلقة كالأمثلة السابقة والا فموجهة ومابد البيان بدلالة الالغاط ع ماخ من اللفظ الدال على الكيفية أو حكم المقل ما مطابقين المادة أوغير مطابقين جهة وكذر لـ الدال على الـ المهمية أو حر المهل من محك على المال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية في المواقع المو الدر محل بعد المان المان مربه عيموالو ع وله لهادر هفي مناك النائل بين المان مربه عيموالو ع في مناك المان المان مربه عيموالو على المان مربه عيموالو على ان حرك فيها بضرورة النسبة التامة الحبرية مادام ذات الموضوع بمناه من المنافز والمناه والمنافز وال نيادر ولمنافقية المنتج على الأرافي في المنافق من الطرفين والنسبة الأصلية الواقعيّة أيضا (قال من اللفظ) أي في القضية الملفوظة (قال الدال) أي المناسبة درونه في معاد العرفيم بلا واسطة ان كان المراد على صورة الكيفية على حذف المضاف أو بالواسطة ان كان المراد على نفسها المراد على نفسها المراد على المراد على نفسها المراد على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد الكيفية الظلية التي المراد على المراد الكيفية الظلية التي المراد الكيفية المراد الكيفية المراد الكيفية المراد الكيفية المراد الكيفية المراد المرد المرد المرد المراد المرد المر Ule way record with مجبرت فكم معماله فيم المعاقب المعالمة الحراريل بنبوتها لانسبة إذ الحَـكُم من قبيل العلم وألجمة من قبيل المعلوم \* وكتب أيضا أي في القصمة المعقولة ( قال وكذب الموجهة ) أي الملغوظة أو المعقولة ﴿ قَالَ لَاوَاقِعَ ﴾ الذي هو مادة النسبة ( قال مطابقة والتعليم من وميله المتناكرة الكيفية ع نن العم المالية المالية الجهـة) أي الفظية أو العقلية ( قال النسبة ) وقوعا أو لا وقوعا (قال مادام ) مادلم همها للظرقيــة وفاقا يتم الالاطليناني هن الجمين المحقق عبد الحكيم فيخرَّج عن التعريف ما محموله الوجود وموضوعه غير الواجب تعالى كزيد أو علمه المحقق عبد الحكيم فيخرَّج عن التعريف من المحمولة الوجود وموضوعه غير الواجب تعالى كزيد أو علمه المحمور المعرف المعرف المحمور المحم ट्रेस्तुण वेश्वीत्रीत्रीत्रं दे Addized Williams على الكيفية ) أي الكيفية الظلية التي هي جزء القضية لا الكيفية بحسب نفس الأم فلا يرد أن دلالته علم منافية لتجويز مخالفة الجمه المادة \* وقال عبد الحكيم المراد الكيفية بحسب نفس الأُمر \* ومعنى الدلالة أنه يفهم منه ثبوتها فيها سواء كانت ثابتة أولا ( قال أو حكم العقل ) فيه مسامحة لان الجهدة هي الكيفية الممقولة التي حكم العقل بثبوتها قاله عصام \* ثم إنه إما بالجر عطف على اللفظ بالطابقة باعتبار المدلول فلا يرد أنه لاممني لمطابقة اللفظ للمادة (قال مطابقين) ظاهر في أن التصور يكون مطابقًا للواقع وغيره وهو مخالف لما تقرر من أن كل تصور مطابق للواقع والخطأ إنما يُقع في الحسكم الضمني بان مافي الذهن مطابق لما في الخارج (قال يكون بمدم مطابقة الجهدة الخ) قد يقال كون بمدم مطابقة الجهة للمادة مناف لتمريفه بمدم مطابقة النسبة للواقع \* والجواب أن الجربة لكونها قيدا للنسبة يصدق عند عدم مطابقتها عدم مطابقة النسبة لان عدم مطابقة المقيئة قد يكون باعتبار التميد (قال إن حكم فيها) أى حكما ضمنيا أو المراد بقوله بضرورة الخ بالنسبة التامة الضرورية وكذا

- ورسدداتان

### م من من من المعلم ا المعلم ال

موجودا أو معدوما(١)فى الخارج تحقيقا فى الخارجية أو تقديرا فى الحقيقية أو فى الذهن فى الذهنية تسمى ضرورية مطلقة نحو كل انسان حيوان أو ليس بفرس بالضرورة مادام

(۱) قوله مادام موجودا أو معد وماً) زاد قوله أو معدوما لئلا يرد عليه ماورد على من تركه

تمالى موجود لأنَّ الوجود حينشة ليس ضروريا في وقت الوجود بالنظر الى ذات الموضوع وان كان ضروريا بشرط الوجود و بالنظر الى العلة والمقابل للضرورة حمنفذ هو الامكان في حانب المخالف بمعنى الروز و النظر الإن الموافق والموافقة والموافقة ما المامي كا سيأتي فيكذب سلب الضرورة في وقت الوجود عن الجانب الموافق وهو المسمى بالأمكان العامي كا سيأتي فيكذب كل من ذينك المثالين ضرورية بهذا المهنى وان صدقا ضرورية بشرط المحمول لا الشرطية حتى يدخل فيه ذانك المثالان ويكون المقابل الامكان في جانب المخالف بمعنى سلب الضرورة بشرط الوجود عن الجانب الموافق ولا ينافي كونهما ضروريتين صدق نقيضهما المقيد بالامكان العامي خلافا الوجود عن الجانب الموافق ولا ينافي كونهما ضروريتين صدق نقيضهما المقيد بالامكان العامي خلافا الوجود عن الجانب الموافق ولا ينافي كونهما ضروريتين صدق نقيضهما المقيد بالامكان العامي خلافا الدواني حيث اختار الشرطية متمسكا بانه لوكان للظرفية لزم انحصار الضرورية في الأزلية لأن مملم المدواني حيث الحتار الشرطية متمسكا بانه لوكان للظرفية لزم انحصار الضرورية في الأزلية لأن مملم الموافق ولا ينافي الموافق ولا ينافي المنافقة لزم المحسار الضرورية في الأزلية لأن مملم الموافق ولا ينافي الموافقة لزم المحسار الضرورية في الأزلية لأن مملم الموافق ولا ينافي الموافقة لزم المحسار الضرورية في الأزلية لأن مملم الموافقة لزم المحسار المورود عن الموافقة لونه لزم المحسار المورود عن الموافقة لونه لزم المحسار المورود عن الموافقة لونه لزم المحسار المورود عن المورود المورود عن المورود عن المورود المور

بجب له الرجود لا يجب له المحمول في جميع أوقاته فأنه يقجه عليه أن ثبوت الدائيات ولوازمها ضروري للذات الاميري انهــم قالوا ان المحمول في كل كاتب حيوان ضروري للذات في وقت الكتابة ( قال

موجوداً ) هـذا في مطلق الموجبات و في السوالب التي مؤضوعاتها موجودة وصدقها لانتفاء المحمول \*

وقوله أو معدوماً في السوالب التي صدقها لانتفاء الموضوع (قوله "ما زاد) أي المصنف على غيره من من من المسنف على غيره من المسنف على غيره من المسنف على غيره من المسنف المستقد المردين المستقد المردين المستقد المردين المستقد المردين المستقد المردين المستقد المردين المستقد الم

الم التي (قال موجودا) اعترض بان بحو زيد موجود مما هجوله الوجود وموضوعه عير الواجب لعالى من مواد الأمكان الخاص و يصدق عليه هذا التمريف فيلزم أن لا يكون بين الضرورية والممكنة العامة الخالفة لها كيفا تناقض \* واجيب نارة بان المتبادر منه مغارة المحمول للوجود وأخرى بأن مادام هنا الظرفية فيخرج عن المتعريف لان الوجود في المثال ليس ضروريا في جميع أوقات وجود الموضوع وان كان ضروريا بشرطه \* واختار المحقق الدواني الشرطية . وأجاب بأن النقيض للضرورة بهذا المعنى الأمكان بمهنى سلب الضرورة بشرط الوجود وهو كاذب لا الامكان الذاتي مستدلا بانه لوكان للظرفية الأمكان بمهنى سلب الضرورة بشرط الوجود وهو كاذب لا الامكان الذاتي مستدلا بانه لوكان للظرفية الم الحصار الضرورة الذاتية في الازلية لان مالم يجب وجوده لم يجب له شئ في أوقات وجوده \* ورده عبد الحساب عبد الحساب حيوان بالضرورة عبد المنابع وجودها (قوله ماورد) فيه أما أولا فلان الممتبر إعتبار وجود الموضوع لا وجوده بحسب مع أنه لا بجب وجودها (قوله ماورد) فيه أما أولا فلان الممتبر إعتبار وجود الموضوع لا وجوده بحسب مع أنه لا بجب وجودها (قوله ماورد) فيه أما أولا فلان الممتبر إعتبار وجود الموضوع لا وجوده بحسب مع أنه لا بحب وجودها (قوله ماورد) فيه أما أولا فلان الممتبر إعتبار وجود الموضوع لا وجوده بحسب من أنه لا بحب وجودها (قوله ماورد) فيه أما أولا فلان من عرف الضرورية بذلك قصد الضرورية الواقعة في العلوم الحكمية في العلوم الحكرية وحود الموضوع لا وحوده المنابع المنابع وحوده المنابع وحوده الموضوع لا وحوده المنابع وحوده الموضوع لا وحوده المنابع وحوده ا

الباحثة عن أحوال الأعيان ولم يقيد بشأن القضايا الحاكة على المدومات. وبحث الأمور العامة متطفل

و لربين مسئي سرحورا ما لرجور المعتبر لمدارات غ الموصر والمائم لمدارات المراب المراب الموضح المراب المراب المراب المراب الموضح المراب الم

صدامة طالدن بين ما صنادين قدلها لما دا لافعان في جا نب



Je was a state of the state of

موجوداً ولا شي من المحالات بيصير في الخارج بالضرورة مادام معدوما فيه أو بضرورة ما الاتية تأمل (١) (قوله بشرط الوصف) أي يحم فيها بضرورة النسبة بشرط اتصاف ذات

وسالبق الأولين تنافض لجواز اجهاع امكان وقوع الشبوت أو اطلاقه في الجدلة مع ضرورة لاوقوع الشبوت أو دوامه في جميع أوقات الذات صدقا كافى كل قمر منخسف بالامكان أو بالاطلاق العام و بعض القمر ليس بمنخسف بالضرورة أو دائما مادام الذات واما أن يقيد الشوت فيهما أيضا بذلك القيد فلا تصدقان في مجو كل منخسف مظام وكل قمر منخسف مع صدق المشروطة والعرفية العامتين في المثال الاول والوقتيتين المطلقتين في المثال الثاني وتكون المطلقة مساوية المدائمة مع أنه قد تقرر أن أعم الجهات الممكنة العامة ثم المطلقة العامة (قال في الخارج) متنازع فيه لكل من الشقين وكذا قوله في الذهن \* وكتب أيضا صلة موجودا أو معدوماً بل وكذا في الذهن (قال تحقيقاً) تفصيل لقوله موجوداً فالمناسب ذكره عقبه (قال اوفي الذهن) أي تحقيقاً أو تقديرا تحققاً أو فرضاً تأمل (قال في الذهنية) فالمناسب ذكره عقبه (قال الوفي الذهن) كل من هذين المثالين مثال الضرورية المطلقة من الأنواع الثلاثة (قال ولاشيء) مثال للضرورية السالبة من الخارجية والحقيقية دون الذهنية لعدم صحة قوله مادام معد ومإني الذهر، ولذا لم يقل ببصير في الخارج أوفي الذهن وأمامنالها من الذهنية بقسميها مادام معد ومإني الذهر، ولذا لم يقل ببصير في الخارج أوفي الذهن وأمامنالها من الذهنية بقسميها مادام معد ومإني الذهر، ولذا لم يقل ببصير في الخارج أوفي الذهن وأمامنالها من الذهنية بقسميها مادام معد ومإني الذهر، ولذا لم يقل ببصير في الخارج أوفي الذهن وأمامنالها من الذهنية بقسميها

قيدا الشبوت في الجلة مع ضرورة الاوقوعه في جميع أوقات الذات فيا كان المحمول وصفا مفارقا ككل أمكان الشبوت في الجلة مع ضرورة الاوقوعه في جميع أوقات الذات فيا كان المحمول وصفا مفارقا ككل قرمنخسف بالامكان و بعض القمر ليس بمنخسف بالضرورة مادام الذات \* و إما أن يقيد فيها النبوت بقيد مادام الذات فلا تمكون أعم من المشروطة والمعوفية العامتين والوقتيتين المطلقتين لمدم صدقها في نحوكل منخسف مظلم وكل قرمنخسف \* أقول إن هذا الدليل جار في كون مادام موجودا قيدا الوقوع في ضمن اللاوقوع فهو باطل . ولذا لم يتمرض له مع عدم الحاجة حينقذ الى زيادة قوله أو معدوما على أنه بمنزلة جزء العلم فتقييده به ممننع وأنه يمكن الجواب على الشق الأول بحمل جميع أوقات الذات على منى السكل الافرادي فلا يصدق المثال المذكور ضرورية الاعلى معنى الكل المجموعي لكنه انما يتم اذا كان لسلب العموم كما هو المتبادر فلا (قوله تأمل) وجهه جواز أن يراد بقوله مادام ذات الموضوع موجودا دوام وجودها تحققا أو انتفاء أعنى احد الامرين في السالبة والاول في الموجبة فلا حاجة الى زيادة قوله أوممدوما (قال أو بضرو رتها) عطف احد الامرين في السالبة والاول في الموجبة فلا حاجة الى زيادة قوله أوممدوما (قال أو بضرو رتها) عطف احد الامرين في السالبة والاول في الموجبة فلا حاجة الى زيادة قوله أوممدوما (قال أو بضرو رتها) عطف على معمولي عاملين مختلفين من غير شرطه فاو ترك الباء لكان أولى ولا يبعد كون قوله فشروطة مرقوعا على معرفوك عاملين من غير شرطه فاو ترك الباء لكان أولى ولا يبعد كون قوله فشروطة مرقوعا

مادام وصف الموضوع فشروطة عامة إما بمعنى أن النسبة ضرورية بشرط الوصف ووقته الموضوع بوصفه \* ومعنى اشتراط الضرورة بالاتصاف أن يحكون للاتصاف به مدخل في المصرورة وتُتوقف هي عليه سواء كان مستقلا فيها كما في مثال تحرك الاصابع أولا كما في المضرورة وتُتوقف هي عليه سواء كان مستقلا فيها كما في مثال تحرك الاصابع أولا كما في مثال تحرك الاشي من المعدوم المطلق بمعدوم في الذهن مادام معدوما فيه (قال بمعنى) تفصيل لقوله

أو بضرورتها مادام الح لالقوله فمشروطة عامة يشمر به كلامه في الحاشية تأمل (قال ووقته) الذي أو بضرورتها مادام الح لالقوله فمشروطة عامة يشمر به كلامه في الحاشية تأمل (قال ووقته) الذي يدل عليه كلامه في الحاشية هنا وقوله الآي أي بشرط الكتابة في ذلك الوقت أن قوله ووقته عطف مرضور وتراز بعرورتها في ذلك الوقت أن قوله ووقته عطف على مدخول الباء لأعلى الوصف وأن الباء بالنسبة الله يمعني في (قوله بالاتصاف) الذي هو عقد الوضع على مدخول الباء لأعلى الفرورة معلولة المرتب المرتب المراز والمنابع المعنى المعنى المحون على مدخول المعنى الفرورة المعنى الفرورة معلولة المرتب المنابع المعنى المعنى المعنى المحون المعنى المعنى المورورة المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المحون المعنى المعنى المعنى المحرورة المعنى المعنى المحرورة المعنى المعن

والم المدخلية أو الظرفية الصرفة لحما قاله عبد الحكيم فقوله أن النسبة الخبيان الحيم وذلك التوقيت إما المعتبار المدخلية أو الظرفية الصرفة لحما قاله عبد الحكيم فقوله أن النسبة الخبيان الحيم الموقت بهاو تفصيل ولوسلم لزم استمال المشترك في التمريف (قال ضرورية بشرط) بان تنسب الضرورة الي مجموع الذات والوصف وإن كان الحسم على الذات فقط وهذا مراد السيد قدس سره بان الموضوع في الشرطية المن الشرطية المن الشرط الموصف مجموعهما \* وقد يقال قضية قوله بشرط الح كون الضرورة للذات والوصف خارجا الأن الشرط خارج عن المشروط فلا تنسب الى مجموعهما \* وفيه أن المشروط هو الضرورة لامانسبت هي المدخلية لا يوافق هدا المتميم مع أن الملزوم مجموع الذات والوصف في لا يكون مستقلا ) أقول التمبير المدخلية لا يوافق هدا التمميم مع أن الملزوم مجموع الذات والوصف في المراد باستقلال الوصف المستقل المناه للمحمول في كل مادة وهو لا ينافي التمبير بالمداخلية نظرا الى عقد الوضع هذا \* ومعني علية المكتابة المتحرك الأصابع أنها علة للحم بضرورته فلا يردان أم المدخلية بالمكس لأن تحركا علة المكتابة وضرورتها \* عدلي أن الكتابة بالمني المصدري تحركها معلول وأثر لازم له ( قوله أولا كافي المجموع بالجزئية بخلاف المستقل الوجه المخصوص في المنتقل المستقل في المستقل في المناه المهم المدخلية بالمكس لأن تحركها معلول وأثر لازم له ( قوله أولا كا في الح) خصوص بالجزئية بخلاف المستقل

مرفز ورد في فتر المعروبية ممال المنظرة الحيسة والمحارث في

ليا الطعلم التي هير كن معلولا فان فركوا للمعلق عامة المناكم كا عابة والحياطة وغرجها المناكم كا د المعلول ملان الملة الموجوة لا معلى كان وهودا للمدالث شر مرجعه قد أخر وان لم يكن نفس ذلك الوصف ضروريا للذات في وقته نحو كل كانب متحرك الاصابع أوليس بساكنها بالضرورة مادام كاتبا أى بشرط الكتابة في ذلك الوقت أو بمعنى

قولنا بعض الحار ذائب بالضرورة مادام حارا وهو الدهن الحار والمقتضى لضرورة الذوبان المحوع الحرارة والدهنية لامجرد الحرارة والالكان الحجر الحار ذائبا ايضا «وقوله ووقت الشارة الى أن الضرورة المذكورة في غير وقت الوصف لاتسمى مشروطة عنده كما اذا كان العنوان علمة معدة للمحمول نحو كل حي ماثنت بالضرورة بعد الويه حيا لا مادام حياً وهو

(قوله والمقتضى) في قوة العدلة لصحة المثال (قوله أن الضرورة) أى الضرورة المشروطة بالوصف وقوله في غيروقت) سواء كانت بعد الوصف كما ذكره المصنف او قبله كما اذا كان المحمول علة معدة كمكس مثال المصنف وكقولنا كل لحية بيضاء سوداء بالضرورة قبل كونه بيضاء (قوله اذا كان العنوان) أى عقد الوضع (قوله علة معدة) أى لعقد الحمل وظاهر أنه اذا كان علة معدة لعقد الحل كان علة معدة لضروريت أيضا (قوله كل حي ) وكل نائم مستيقظ بالضرورة بعد كونه نائما (قوله كل حي ) وكل نائم مستيقظ بالضرورة بعد كونه نائما (قوله لا مادام) فانه حينئذ لا يصدقي إلا اذا كان سالبة (قال وان لم يكن) هذا ناظر الى مادة افتراق هذا المعنى والمعطوف عليه المقدر أعنى ان كان نفس ذلك الوصف ضروريا الخ ناظر الى مادة اجتماع المعنيين وقس عليه قوله الا تي وان لم يكن للوصف مدخل اه قال بشرط الكتابة فما دام في المعنى الاول للشرطية لا للظرفية (قال مادام كاتبا) أى في وقت الكتابة فما دام في المعنى الثاني للظرفية

(قوله إشارة) أقول المتبادر من قولهم بشرط الوصف وجود الوصف عند الحيكم على الموضوع فلاحاجة الى قوله ووقته لاخراج نحوالمثال الآتى (قوله فى غير وقت) نبه به على أن قوله ووقته فى المتن معطوف على مصب الباء وانها بالنظر اليه بمهنى فى (قوله لاتسمى) والا لبطل قولهم المشر وطة بالمعنيين تنعكس مستويا حينية مطلقة لعدم صدق عكس المثال الآتى وهو بعض الماثت حى بالفعل حيين هو مائت هذا ولو قال ليست مشروطة لكان أولى (قوله معدة) ويلزم منه كونه معدا لضر ورة المحمول (قوله معدة وكل حى) أى حيوة مستفادة من الغير و إلا لا نتقض بالبارى تعالى (قال و إن لم يكن) إشارة الى مادة إفتراق المهنى الأول عن الثانى مد وما يقال الكتابة مشلا لابدلها من علة فتكون ضرورى النبوت لذات الموضوع فى جميع أوقات ثبوتها فيكون أخص مطلقا من المعنى الثاني فمندفع بان النسب النبوت لذات الموضوع فى جميع أوقات ثبوتها فيكون أخص مطلقا من المعنى الثاني فمندفع بان النسب الشمايا معتبرة بمجرد النظر الى مفهومها مع قطع النظر عن الأمور الخارجة (قال أى بشرط الكتابة) تمد يقال تحرك الاصابع ربما يكون ضروريا لامر آخر كالارتعاش فيلا تحرك الاصابع ربما يكون ضروريا لامر آخر كالارتعاش فيلا تكون الكتابة

وهما الموالية الموالي

0

أنها ضرورية في وقت الوصف وان لم يكن للوصف مدخل في الضرورة نحو كل كاتب حيوان بالضرورة مادام كاتبًا فبين المعنيين عموم من وجه إذ يتفارقانِ في هذىن المثالين ويصدقان (١) معافيا كان العنوان الذي له مدخل في الضَّرُورَةُ ضُرُّورَيَّا للذَّاتُّ في وقته نحه كل انسان حيوان

ظاهر(١) (قوله فيما كان المنوان الذي له مدخل الخ) فجميع الذاتيات ولوازمها ولوازم أحد الوجودين عماله مدخل وضروري في وقته فلم يبق هناك

لا للشرطية فستميته مشروطة على سبيل المشاكلة (قال المنوان الذي ) احتراز عن مادة افتراق المهني الثاني (قال ضروريا) احتراز عن مادة افتراق المهني الأول (قوله مما له مدخل) في مدخليـة الناطق مثلاً وكونه موقوفا عليه لضررة نحو الجوهر أو الجسم في قولنا كل ناطق جوهر أو جسم مثلاً الناطق مثلاً التربيرزان الناطق في كل ناطق حيوان لادخل له بالضرورة مادام ناطقا خفاء \* ثم رايت عبد الحسكيم صرح بان الناطق في كل ناطق حيوان لادخل له

شرطًا لها \* و يجاب بان الاشتراط بالنظر الى المثال أو الى أفراد الكاتب من حيث أنه كاتب (قال إنها ضرورية ) بانكان المحمول ضرو ريا في ذاته لذات الموضوع أو لم يكن لـكن كان العنوان ضروريا لها ومستلزماً له ( قال فبين الممنيين ) قد يقال المعتبر في المشروطة بشرط الوصف مجموع الشرطية والظرفية فهي أخص من المشروطة في وقته لانه كما كفت إحداهما في ضرورة النسبة كفتا فيها ولا عكس \* وورات تابر العرب الفرق وفيه أن ممني كفايتهما كون الوصف المنواني في وقت الاتصاف به علة لها وهو غـير لازم من كفاية الظرفية فيها كما في كلكاتب حيوان فالملازمة ممنوعة (قال في هذين المثالين) ولا يصدق في المثال الشاني أن الحيوان ضروري لذات الكاتب في وقت الكتابة بشرطها لعدم كونهاشرطا للحوانية (قال و يصدقان) وتسمى حينتُذ ضرورة لأجل الوصف فهي أخص مطلقاً من المشروطة بكل من الممنيين ( قال فيما كان القيدين مع المنوان تركيبًا توصيفيًا والا خر إخباريا تحكم اذلم يعلم أحدها قبل الآخر مع وجوب العلم بالقيد قبـل الحـكم فالاولى أن يقول فيما كان المنوان مماله مدخـل في الضرورة وضروري للذات في وقته (قوله فجميع) الفاء للنفصيل أي جميم المنوانات اللواتي هي ذاتيات للموضوع الحقيقي ولوازمها الخيد وقد يقال مقتضى هذا أن المراد بالمدخلية الاستلزام و إلا لاتبجه أنه لامدخل للحساس في ضرورة الجسم في قولنا كل حساس جسم والالم يتحقق ضرورة البلسم لشيُّ بدونه \* وكلامه المار صريح في أن المراد بها توقف الضرورة على الوصف و إن لم يستلزمها ( قوله مماله مدخل ) أى بشرط كون المادة مادة

وللفاللا دلحق وللفن

أمريخ المنكاناه فالمعلق لممكر مسرة فنعزخ هزاب بخ أأأك وللدراروع للناغ وع للناليزم خلائك خاعلفا فاللف يتعاليهم م ألبين المعالاء وهو

الأالعرض المفارق هو قسمان . قسم ضرَّ وَرَى فَى وقته للموضوع كما اذا لم يكن من افعاله الاختيارية وُقسم ليس بضرورى فى وقته كما اذا كان من افعاله الاختيارية فاذا كان العنوان من القسم الاول وكان له مدخل فى الضرورة صدق هناك المعنيان معافى مثال اظلام المنخسف واذا كان من القسم الثانى فان كان له مدخل فى الضرورة صدق المعنى الاول دون النانى كما فى كل كاتب متحرك الاصابع آذ ليس الكتابة ضرورية للكاتب فى وقتها فضلا عن ضرورة التحرك التابع لها والا فيصدق المعنى الثانى دون الاول كما فى كل كاتب حيوان عن ضرورة التحرك التابع لها والا فيصدق المعنى الثانى دون الاول كما فى كل كاتب حيوان

في ضرورة الحيوان بل قال أبو الفتح الظاهر أنه لادخل للانسان في ضرورة الحيوان بل الأمر بالمكس (قوله المرض المفارق) خاصة أو عرضا عاما (قوله الاختيارية) الاختيار المنسوب اليه في الموضمين أعم من اختيار موضوع العرض واختيار من أوجده فيه كالحرارة الحاصلة للها، بتسخين احد إياه ولذا ماف المارض للقمر باختياره تمالي كا هو المذهب الحق أمراً اختياريا فالصادق هناك هو المعنى الثاني ( قوله في الضر و رة ) أي ضرورة ثبوت المحمول ( قوله فان كان ) ويلزم من كون العنوان من القسم الثاني بان لا يكون ضروريا مع مدخليته في ضرورة المحمول أن لا يكون المحمول ضروريا في نفسه كما أنه يلزم فها سيستي من كون العنوان من القسم الاول بان يكون ضروريا مع مدخليته في ضرورة المحمول أن يكون المحمول كالعنوان ضروريا في نفسه ( قوله في الضرورة ) أى ضرورة عقد الحمل (قوله عن ضرورة ) أى عن كون التحرك التابع لها ضروريا فالاولى عن ضرورية الخ ( قوله و إلا فيصدق ) أي وان لم يكن للعنوان الذي من القسم الثاني مدخل في ضرورة الضرورية فلا برد نحوكل إنسان كاتب ( قوله من أفعاله الاختيارية ) نسبته الى ضمير المرضوع تدل على أن الاختيار المنسوب اليه إختيار موضوع المرض لامايممه واختيار من أوجد العرض فيه كما في الحرارة الحاصلة للماء بتسخين أحد إياه خلافا لما يدل عليه الحاشية التالية (قوله كا اذا كان) استقصائية والاخصر الأولى بان كان الح وكذا فيا من ( قوله متحرك الاصابع) أي لذات الكاتب من حيث الكتابة فلا يرد منع الليسية مستندا بضرورة ثبوته لبعض أفراده من حيث أنه مرتعش (قوله التابع لها ) أي التابع ذلك التحرك للكتابة في الضرورة فلا ينجه أن الكتابة مشروطة بتحرك الاصابع فيلزم جمل المتبوع تابعًا \* ولو قال التابعة لها لكان أولى تأمل ( قوله و إلا فيصدق ) أي و إلا يكن

وكل منخسف مظلم بالضرورة في وقت معين (١)

بالضروره اذ لامدخل للكتابة في الحيوانية (١) (قوله وكل منخسف مظلم بالضرورة الى الضرورة الى الضرورة الى الضرورة الانخساف والاظلام وقت حيلولة الارض بينه وبين الشمس مبنى على تمازعمه الحكاء من كون الواجب تعالى موجبا في افعاله وآما على ماذهب اليه المتكامون وهو الحق من انه تعالى مختار في جميع افعاله فلا ضرورة في شيء منها لجواز خلق الاضاءة حينئذ ولجواز ازالة الحيلولة كالإضررة للكتابة في وقتها لكونها فعلا اختياريا يمكن تركه

عقد الحمل بان كأنَّ المحمول ضرُّوريا مع قطع النظر عنه فيصدق الخ ( قوله مبني ) تذ كيره باعتبار كون

الضرورة عبارة عن الوجوب ( قوله موجما ) قد يقال أن كونه موجما عندهم لا يوجب كون الانخساف والاظلام ضروريين لجواز ترتيبهما عن أمر اختيارى هو الحركة فان الفلك عندهم مختار في حركته كا هو معلوم في محله تأمل ( قوله فلا ضرورة ) أى عقلية بخلاف العادية ( قال في وقت معين ) سواء كان ذلك الوقت وقت الانخساف خلاف المعنواني أولا كأن يقال كل قر منخسف وقت الانخساف خلافا لمن ذلك الوقت وقت الانخساف خلافا لمن بيميز سنة في المشروطة ( قال أوقات الموضوع ) أى وجودا أو عدما تأمل خلاب المورد المورد

آخر واليه أشار بالتأمل ( نوله يمكن تركه) أي عدم فعله أصلا أو في بعض الاوقات ولو قال تركها في كل

مع المعالمة الموادق المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

The case of the state of the st

عينه الحاكم من بين أوقات الموضوع فويقتية مطلقة أو في وقت مالم يعينه وان كان متعيناً في نفسه فنتشرة مطلقة يحو كل قر منخسف أو ليس بحضي الضرورة وقت الحيلولة أو في وقت مامن أوقاته (١) أو بدو أمها مآدام الذات فدائمة مطَّلَقة كمثال الضرورية أومادام

كلا أو جزأ في كل آن من زمانه فاندفع ماقيل إن الضرورة في وقت الضرورة بشرط الوصف فتأمَّل (١) (قوله أو بدوامها مادام الذات) أي مادام موجودا أومعدوما ولذا غـير العنوان لئلا بردعليه دوام السلب عن المعدوم على نحو ماسبق في الضرورية المطلقة لكن يشكل الامر فعا دام الوصف

يتبأدرمنج حلنامغا يرة المحمر للوجود لخراج ذبي موجعه نلايتجران بصلاق دائمة ولوهل مارام ظرنا مع هدى نعتضه اعتمرته ليس يموجود بالغغل

जिया क्षातिक विश्वास्तित

The wast in significant Taille Taille

> (قوله ولذا غير) أي ولاراده التعميم المذكور غير المصنف العنوان ولم يقل كغيره مادام الذات موجودا لكن الأولى أن يقول ولذا غير أسلوبهم تأمل (قوله لثلا يرد )علة للتمميم المذكور لاعلة للملية ولاعلة تتغيير العنوان ( قوله فيما دام الوصف ) حيث لم يمكن تغيير الاساوب اذ عبارتهم أيضا كذلك ( قوله فتأمل ) كان وجهه ان مثل المثال الاول انما يقتضي وجود الموضوع لولم تكن المشروطة في قوة الشرطية ويحتمل أن يكون اشارة الى أن المثال الثانى لافرق فيه بين كونه دائمة وكونه مشروطة فى المفهوم

> وقت من أوقتها لـكان أوضح ( قوله فاندفع ) متفرع عن قوله كالا ضرورة الخ ( قال عينه الحاكم ) أي تعينا نوعيا وهومابسببه تكون أخص من المنتشرة المطلقة \* ثم المراد التعين بغير العنوان فلا يرد نقض التعريف بان بعض ما هو خارج عن التمريف كالمشروطة العامة بالمعنى الثانى داخل فى التمريف فعلى هذا النسبة بينهما هي المباينة \* وقد يقال بتعميم التعين وعليه ماسياني في بيان النسب (قال نحوكل قمر) كَلَّةً كُلُّ لَا يَنْتَضَى النَّعَدُدُ الخَارِجِي كَمَّا مِرْ ( قال أو بدوامها ) لم يَذَكُرُ الدُّوام الوقتي والمنتشري لعــدم اعتبارها مع أن الدوام في وقت غير معين هو الاطلاق العام حقيقة (قال كمثال الضرورية) فيه مسامحة أى كنظير مثالها ( قوله ولذا غير العنوان)أي عدل عن عنوان كلام غيره ( قوله لئلا ) علة العلة لا علة العلية وهو ظاهر ( قوله يرد عليه ) بان يقال تعريف الدائمة غير صادق على نحو لاشيءٌ من المحال ببصير مما لا وجود لموضوعه خارجية أو حقيقية لاقتضاء قولهم مادام موجودا وجوده فان صدق دائمة بأن تصدق عند عدم الموضوع كان تعريفها غيرجامع والا ارتفع التناقض بينها وبين المطلقة العامة اذ تكذب بعض المحال بصير بالفعل لعدم امكان وجود الموضوع وقس عليه ما في تعريف الضرورية ( قوله لكن يشكل ) لانتفاء تغيير المنوان الدال على التعميم ( قوله في مادام الوصف ) لايجابه وجود ذات الموضوع واتصافه

فليكن السالبة المشروطة والعرفية في مثل قولنا لاشي من الكاتب بساكن الاصابع بالضرورة أو بالدوام مادام كاتبا موقوفتين على وجود الموضوع كجميع سوالب المركبات ولا ضرر فيه بعد أن صدقتها عند عدم الموضوع في مثل قولنا لاشي من المعدوم بطائر (قولة في مثل قولنا) من كل سالبة مشروطة أو عرفية كان وصفها العنواني من العوارض الخارجية (قولة موقوفتين) لان تقييد اللا وقوع أو كيفيته من الضرورة والدوام مثلا باتصاف ذات الموضوع بالموصوف الخارجي يقتضي وجود ذلك الذات المتصف به في الخارج ضرورة

بالمنوان ولو في السالبة لانه لا يقبل التعميم مثل مادام الذات وان قبله بالتأويل بان المراد بعدم الوصف عدمه لمدم الذات فلا يرد أنه كما يجوز التمميم فيه يجوز التعميم فيما هذا بان معنى ما دام الوصف ما دام موجودا أو ممدوما أي بمدم الذات فكيف يشكل الامر فيه (قوله فليكن السالبة) أقول خلاصة الاشكال أخذا مما ذكرنا أنه لا يصدق تعريفهما على نحو لاشئ من المعدوم بطائر خارجية أوحقيقية لمدم وجود الموضوع وامكانه فان صدق مشروطة وعرفية بان صدقتا عند عدمه كان تعريفهما غيرجامع والا ارتفع التناقض بينهما وبين الحينية المطلقة والحينية المكنة لكذب بعض المعدوم طائر بالاطلاق الحيني أو بالامكان الحيني فقوله فليكن الخ غـير مرتبط بالاشكال ودفعـه نعم اوكان الاشكال مجرد منافات اقتضاء صدقهما وجود الموضوع لقولهم صدق السالبة لايقتضى وجوده لاندفع به هذا وانه لم يدفعه بجعلها شرطية في المعنى كما أشار اليه سابقاً لتوقفه عـــلي كون العرفية في قوة الاتفاقية العامة دون الخاصة ليصح كون مقدمها كاذبا وهو ممنوع (قوله في مثل قولنا ) أي مما كان الوصف العنواني من عوارض الوجود الخارجي ( قوله موقوفتين) مناف لما مر من أن المشر وطة العامة متصلة لزومية بحسب المعني لأنها صدقهما عندالخ لان قولهم المالبة لايقتضي صدقها وجود الموضوع مهملة فيكني لصدقه عدم اقتضائه له في نحو المثال الاخير؛ وقد يقال يكني له عدمه في السوالب النير الموجهة فني تقييد عدم الضر ربقوله بمد أن الخ تأمل والأحسن جمل بمد بالضم وأن بكسر الهمزة والمعنى لا ضرر في ما دام الوصف بعد القول مهذا النوقف اذا صدقتا الخ لا نه غير «تمتض لوجود الموضوع عند منافات العنوبان له هذا والحق أنه يقتضيه مطلقاً لأن ممناه مادام ذات الموضوع متصفاً به والاتصاف يقتضي وجود المتصف في الخارج كا في المثال الاول أو في الذهن تحقيقاً كما في لاشي من الـكماي عتشخص أو تقديراً كما في المثال الآخير واليه أشار بقوله فتأمل ( قوله في مثل قولنا ) مما كأن الوصف المنواني مانعا عن وجود مروضه



وأخصها الضرورة لكن الضرورة الوصفية بكل من المعنيين أعم من وجه من الدوام الذائي وإن كان أخص مطلقاً من الدوام الوصفي وكل من الضرورتين الوقتتيين أعم من وجه من الدوامين. وأما النسبة بين الضرورتين والدوامين فالضرورة بشرط الوصف أعم من وجه من سائر الضرورات وما في جميع أوقات الذات من الضرورة والدوام أخص في الجملة (قال وأخصها) أي مطلقا (قال الضرورة) أي في الجلة (قال الدوام) الذاني ما دي اجتماع الامور الثلاثة كيفية الحيوان للانسان ومادة افتراق الممنيين كيفية الاظلام للمنخسف ومادة افتراق الدوام الذاتي كيفية التحرك للفلك (قال وان كان ) أي كل من المعنيين (قال الدوام الوصفي ) لاجماع الامور الثلاثة في حمل الحيوان على الانسان وافتراق الثالث في حمل المتحرك على الفلك ( قال وكل من الضروريتين ) عطف على محل اسم لكن وليست الواو استثنافية لكون هذا الكلام أيضالدفع الوهم الحاصل من قوله واخصها الضرورة (قال من الدوامين) لاجتماع الامور الاربعة في حمل الحيوان على و الانسان وافتراق الاولين في حمل الانخساف على القمر والاخيرين في حمل المتحرك على الفلك ( قال وأما النسبة ) غير الاسلوب بالنسبة الى هذه النسب لغدم سبق التوهم في الـكادم السابق لخلافها ( قال بين الضروريتين) أي كل نوع من أنواع الضررة تأمل ( قال والدوامين ) الذاتي والوصني ( قال من سأر الضرورات ) أي الضرورية الذاتية وفي وقت الوصف والضروريتين االوقتيتين مادة الاجتماع انتهائها إلى الواجب بالذات ومع وجودها يجب وجود المعلول فيساومها . ويدفع بأنَّ النسبة بينهما وكذا بين سائر القضايا بمجرد النظر إلى مفهومهما . كيف ولو اعتبرت الأمور الخارجيـة فمها لانحصرت في الضرورية الموجبة والسالبة لأن الحسكم بالنظر إلى العلة إما واجب أو ممتنع . على أن انحصار علته نها ذكر ممنوع لجواز اشتمالها في بعض المواد على الاختيار ( قال وأخصها ) لم يقل ثم الضرورة لئلا يفيد أنه بقي جهـة تكون أخص من الضرورة (قال لكن الضرورة) دفع لما يتوهم من قوله وأخصها الح من أن الضرورة الوصفية سواء كان بشرط الوصف أو في وقته أخص مطلقًا من الدوام وتنبيه على أن المراد بالضرورة هي الذاتية بخصوصها و يمكن أن يقال مراده أن الضرورة أخص من الدوام الذاتيـة من الذاتي والوصفية من الوصفي إلا أن هذا التوجيه لايجرى في الضرورتين الوقتيتين ( قال وكل من الضرورتين ) استئناف بياني لأبحوى فلا يرد أنه يأبي عنه كون هذا الـكلام لدفع الوهم الناشئ من قوله وأخصها الضرورة ( قال بين الضرورتين ) أي النسبة بين كل ضرورة من الضرورات الأربع بل الخس إذا اعتبرت مع أخرى منها وكذا بين الدوامين انفسهما فلا يتوهم الاستدراك (قال من سائر ) هـ ذا شامل للضرورة الذاتية فانها مع البواقي تصدق في نحو كل كاتب حيوان بخلاف الضرورة

( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1 + ) ( + 1

مطلقا مما فى بعضها كما أن ما فى وقت مخصوص أخص مطلقا مما فى مطلق الوقت. وقد تقيد باللا دوام الذاتى المشروطة والعرفية العامتان فتسميان مشروطة خاصة وعرفية خاصة نحو كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة أو دائما مادام كاتبا لا دائما بحسب الذات والوقتيتات المطلقتان والمطلقة العامة فتسمى وقتية ومنتشرة ووجو دية لادائمة نحو كل قر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة أو فى وقت ما أو بالفعل لادائما وقد تقيد المطلقة

مامر غـير مرة ومادة الإفتراق بشرط الوصف كيفية النحرك للكاتب وافتراق تلك الضرورة كيفيـة الحيوان للكاتب (قال مما في بعضها ) من الضرورة في وقت الوصف والضروريتين الوقتيتين

بشرط الوصف عوبهذا يمام أن قولهم الضرورة الذاتية اخص مطلقا من سائر الجهات ليس على اطلاقه (قال كما أنما الخ) بوهم جريان مدخول الكاف في كل من الدوام والضرورة مع اختصاصه بالثانية فالأولى أن يقول إن الضرورة في وقت الخ ( قال أخص مطلقاً ) أي فكل من المشروطة في وقت الوصف والوقتية المطلقة أخص مطلقا من المنتشرة المطلقة .ويتجه أنه يمكن تميين الوقت في الأخسيرة فتنعقد الوقتية المطلقة في كل مادة صدقت منتشرة كأن يقال في تنفس الحيوان كل حيوان متنفس بالضرورة وقت الاسترواح التام بلا مانع . وحمل عموم الأخيرة على ماهو بحسب المفهوم لو صح بعيد \* بقي أن كلامه ساكت عن النسبة بين هذه المشروطة والوقتية المطلقة ومع أن الثانية أعم مطلقاً من الأولى ففيه قصور ( قال في مطلق الوقت ) ظاهره أن المنتشرة المطلقة مأخوذة لابشرط التعيين فتصدق فيما عين فيه الرقت وغيره وقوله المار أوفي وقت ما الخ مشمر بأخذها بشرط عدم التميين فيتدافعان \* وقد يقال إنها مباينة للرتتبة المطلقة مفهوماً وأعم مطلقاً منها صدقافلكل منهما وجهة (قالباللادوام الذاتي) ويشترط في هاتين القضيتين حينتُذ مفارقة وصف الموضوع عنسه بالفدل ( قال فتسميان ) نشر على وفق اللف وقضيته أن المشروطة الخاصة مثلا اسم للعقيد والقيد خارج وليس كذلك كما يشعر به قوله الا تي وهذه السبع مركبات الخ نفي كلامه مسامحة وقس عليه البواق (قال لادائماً) ان كان مادام لتوقيت ثبوت المحمول كما عليه عبد الحكيم فدائما عطف عليه أو لتوقيت الضرورة فهو معطوف على بالضرورة لاعلى مادام حتى يكون اللا دوام نفيا لدوام الضرورة ويتعجه أنه مناف لقولهم بأنه إشارة إلى مطلقة عامة ( قال المطلقتان ) لو ترك القيد لالتبس عركبتهما وهما لايقيــدان لئلا يلزم تحصيل الحاصل. ولو ترك المقيد لالتبس بالضرورية والدائمة ولذا لم يكتف باحدهما (قالبالضرورة) نشر مرتب (قاللاداءًا ) كلة لاهما ا السلب دوام الابجاب الذي هو الجانب الموافق فيلزم منه إطالق السلب الذي هو الجانب الخالف

من من المستورة المستورية المستورة المس

العامة والممكنة العامة باللاضرورة الذاتية في الجانب الموافق فتسميان وجودية لاضرورية وممكنة خاصة نحو كل حيوان متنفس بالفعل أو بالامكان العام لا بالضرورة الذاتية وكييراً ما يكتفي في الممكنة الخاصة بعبارة أخرى بان يقال كل حيوان متنفس بالامكان الخاص لأن الامكان الخاص في سلب الضرورة الذاتية عن طرفي النسبة معاً وهذه السبع مركبات من حكمين بسيطين متوافقين (١) في الموضوع الحقيق والمحمول والكمية من الكلية والجزئية متخالفين في الكيفية من الايجاب والسلب لأن اللا دوام إشارة الى مطلقة وعامة واللا ضرورة الى ممكنة عامة موافقتين للبسيطة المقيدة بهما في الموضوع والمحمول والمحمول والمحمول والمحمول والمحمول المناه والمحمول المناه والمحمول المناه المناه والمحمول والمحمول

والدوام الوصفي (قال لا بالضرورة) كلة لاهنا لسلب ضرورة الايجاب الذي هو الجانب الموافق فقيد امكان السلب الذي هو الجانب المخالف (قال يكتنفي) وقد يكتنفي في الوجودية الملا داءة أيضا بعبارة أخصر بان يقال كل حيوان متنفس بالاطلاق الخاص بناء على ان الإطلاق الخاص هو سلب مريد رفي النسبة مما (قال بعبارة أخرى) أخصر (قال عن طرفي النسبة) أي قسميها (قال والكية) أي الدوام عن طرفي النسبة) أي قسميها (قال والكية) أي ان كانت فلا يرد نحو زيد متنفس بالفعل لا دائما (قال واللاضرورة) اعترض بأنه عطف على معمولي عاملين مع عدم تقديم المجرور ودفعه عبد الحكيم بان قوله إلى ممكنة معمول للاشارة المقدرة قبله

المسلطين المسلطين والمالية وا

(قال في الجانب الموافق) المراد الطرف المدلول عليه صريحا بالقضية بلا ملاحظة الجهة وتوصيفه بالموافقة مبنى على إعتبار المغايرة الاعتبارية والالزم موافقة الشئ لنفسه \* ثم هذا القيد بالنسبة الى الممكنة العامة مستنى عنه لان تقييدها بلا ضرورة الجانب المخالف مستحيل عقلا (قال وكثيرا ما) لم يذكر التعبير بلاطلاق الخاص في الوجودية اللادائمة لان الاطلاق العام ليس مدلولا مطابقيا للادوام كما هو الراجح هذا ه وأن ماذكره لايتم على مذهب القائل بان إمكان الشئ سلب إمتناعه (قال طرق النسبة) إن أريد بها نسبة بين بين فالمراد عن متعلقيها بالكسر أو النسبة الثامة فالمراد عن نوعها (قال مركبات) أي مشهورة فنيه اكتفاه (قال بسيطين) من توصيف الجزء أو متعلقه بصفة الكل (قال والكية) أي ان كانت أو المراد بالتوافق عدم التخالف فلا ينتقض بنحو زيد كاتب بالأ مكان الخاص (قال الى مكنة عامة) الأولى حذف الى لئلا يحتاج الى تقدير الخبر أو جدل اللاضر ورة معطوفا على فاعل الاشارة بمنى المشير مع إعتبارتقديم العطف على الربط لئلا يلزم خلو الخبر من الرابط بالنظر الى المعطوف دنيًا لما أورد من لزوم العطف على معمولى عاملين مختلفين على غير شرطه ولا الى جمل الاشارة بالنظر الى المعطوف دنيًا لما أورد من لزوم العطف على معمولى عاملين محتلفين على غير شرطه ولا الى جمل الاشارة بالنظر الى المعطوف عليه بمدى غيره لانه خلاف الظاهر وكأنه لقصد الاختصار الى المعطوف عدى المعلوف عدى غيره لانه خلاف الظاهر وكأنه لقصد الاختصار الى المعطوف عدى المعلوف عليه بمدى غيره لانه خلاف الظاهر وكأنه لقصد الاختصار المالة المعلوف عليه بمدى غيره لانه خلاف الظاهر وكأنه لقصد الاختصار المالية والمعطوف عليه بمدى غيره لانه خلاف الظاهر وكأنه لقصد الاختصار المالية والمعلوف عليه بمدى غيره لانه خلاف الطاق وكلور المالية والمعلوف عليه بمدى غيره لانه خلاف الطاق وكلور المطلق على المعلوث المعلوف على المعلوف علية بمدى غيره لانه خلاف الظاهر وكأنه لقصد الاختصار المنابق وكلور المعلوث وكلور المعلوث وكلور المالية والمعلوث وكلور المعلوث وكلور المعلوث وكلور المعلور المعلور وكلور المعلور وكلور المعلور المعلور المعلور المعلور وكلور المعلور وكلور المعلور المعلور وكلور المعلور وكلور المعلور وكلور المعلور وكلور وكلور المعلور وكلور المعلور وكلور المعلور وكلور المعلور وكلور المعلور وكلور وكلور المعلور وكلور وكلور وكلور وكلور وكلور و

(١) (قوله في الموضوع الحقيق والمحمول) قيدمهما مع أنهما متروكان في سائر الكتب للإشارة إلى أن مجرد اشتمال القضية على حكمين مختلفين بالايجاب والسلب لابكني في كونها مركبةً في عرفهم والإلكانت جميع الأحكام الحصرية قضايا مركبات عندهم نحو ماجاءني إلا زيد وليس كذلك بل هي وامثالها بسيطة عندهم لعدم اتحاد الحكمين المختلفين بالابجاب والسلب في الموضوع

أى واللاضرورة اشارة الى ممكنة الخ والاستاذ القرجي رحمه الله ابن قوله اللاضرورة بالرفع عطف على فاعل اشارة لكونها بمعنى مشير بناء على ان المصدر المؤول متحمل للضمير. والاعتراض عليه بانه يلزم قحلو الخبر بالنظر الى المعطوف عن العائد مذفوع آبانه اذا كأنَّ الككلام مبنيا على تقديم العطف على الربط لايتجه شيُّ (قوله الى ان مجرد) يمني ان مآذ كر في المتن اشارة الى تعريف المركبة اذ حاصله ان المركبة مشتملة على حكمين منوافقين في الطرفين والمكمية متخالفين في الكيفية واو لم يذكر فيه النوافق في الطرفين لدخل فيه محو ماجاء بي الأزيد وان قيدتِ القضية ُ في النهريف بالموجهة لجواز تقييدالحكم فيه بالجمة فلا يكون مانها ( قوله ماحاني ) هذا بالنظر الى التقييد بالموضوع وأما بالنظر الى المحمول فنحوما زيد الا عَالَمُ الا أن الأولى التمثيل بنحو ما يفهم هذا الاكل انسان لخروج ما ذكره عن التعريف بالتوافق في المُمية فافهم ( قوله وليس كذلك ) مقدمة رافعة

يُضِرُّونَ هُمُ وَهُ مُونِهُ الْمُرَمِّ عُلَيْهِ مُعْلِيمِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَدِّدِ وَمِنْ الْمُعَلِّي لَمْ يَقُلُ وَاللَّاضِرُورَةُ مَعَى الْمُحَمَّنَةُ العَامَةُ و إِنْ إِنْدَفَعَ بِهُ كُلَّا الْمُحَدُّورِ بِنَ \* ثُمَ أُقُولُ إِنْ الْخُبُرِ الْمُحَدُّونُ قَبْلُ قوله الى ممكنة هو يشير لا إشارة كما قيل لان المصدر المحذوف لايممل على الاصح وأنه عـبر بالاشارة لأن ممناهما ممنى إفرادى ناقص بخــلاف المطلقة والممكنة العامتين ولعــدم صراحتهما في الاتفاق كمية ( قوله والا لكانت ) وكذا يكون جميه البسائط السوالب مركبات عندهم لاشتمالها على حكمين مختلفين أيجابا وسلميا ( قوله قضايا مركبات ) أي فينتُّقض التمريف المأخوذ من سائر الكتب للقضية المركبة بنَّلكُ القضايا الحصرية ويكون تمريفا بالاعم ( قوله وأمثالها ) فيـــه أن البسيطة قضــية موجهة حقيقتماً إبجاب فقط أو سلب فقط وهذه القضية ليست كذلك » و عكن أن يقال أراد بالبسيطة ماليست يمركبة ولو مطلقة ه ثم إنه يؤخــــــــ من كلامه أنه لويقيد بالاتحاد فمهما لــــكان قولنا ماجاءتي إلا ذيه إ مركبة وليس كذلك المسدم الموافقة في الكمية لان احسدى القضيتين شخصية والاخرى كايسة لان الاستشناء مميار العموم فالقيدان ليسا بلازمين بالنظر اليها . إلا أن يراد بالموافقة أعم من الحقيقيــة

من يعطف الله النظر الله هماورة ع منيه المارة تأيم للبلط للراغدة

الخ بتراد لااللامام فينكوالمنهن الاردام وفي الكوالة ملكوتا

المام المرادة المرادة المرادة

اذ ماثبت له المجيئ هو زيد وما سلب عنه ذلك هو غيره فلايتحدان في الموضوع فيكون الفضية المشتملة عليهما بسيطة لامركبة بخلاف قولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل لادامًا فان معنى لادامًا لاشيء من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل وحيث اتحد الحكان فيه في الموضوع والمحمول والكمية كان قضية مركبة في عرفهم. وتقييد الموضوع ههنا بالحقيق للاحتراز عن الموضوع الذكرى فان اتحادها في الموضوع الذكرى غيير كاف في المركبة بل لابد من اتحادها في الموضوع الحقيقي والالتسلاقت المركبة الجزئية في قولنا المركبة بل لابد من اتحادها في الموضوع الحقيقي والالتسلاقي المركبة الجزئية في قولنا المحتوان دامًا لا تن معنى جزيئتها أن بعض الجسم حيوان دامًا وبعضه ليس المحتوان دامًا مع أن هذه الجزئية الجزئية كاذبة عندهم إذ الحركم في الجزئين فيها على شيء المحتوان دامًا مع أن هذه المركبة الجزئية كاذبة عندهم إذ الحركم في الجزئين فيها على شيء

(قوله اذ ما ثبت) بمعنى من (قوله وحيث) أي لانه (قوله عن الموضوع) أى عن الاكتفاء بالانحاد في الموضوع الذكرى (قوله في الموضوع الخ) أى فقط (قوله الحقيق) أى ايضا (قوله لان معنى) علة الملازمة (قوله مع أن هذه) مقدمة رافعة

والحكية فيكون ماذكر مركبة (قوله اذ ما ثبت ) كلة ماتستممل في ذوى المقول وغيرها قاله السيوطي ومن الاول قوله تعالى (والسهاء وما بناها) أي والذي بناها فلا حاجة الى تأويلها بمن (قوله بسيطة) أي بالامكان وقس عليه ماسبق (قوله لادائما) أي معناها الالنزامي التفصيلي وللاشارة الى أطلاق المعنى عليه أختاره على الاشارة كما أن ذكرها فيما سبق إشارة الى اطلاقها على المعنى المطابق فلا يرد أن الأولى أن يقول قان لادائما إشارة ألى الح لانه ليس معناه المطابق (قوله للاحتراز) ولايلزم من الاتحاد في السكية الاتحاد في الموضوع الحقيق كما توهم لما يظهر بالتأمل في قولنا بعض الجسم حيوان لادائما من الاتحاد في يلزم اذا كانت القضية كاية (قوله ليس بحيوان) كلة ليس رفع لدوام الايجاب فيفيد فعلية السلب لاسور لدوام السلب فلا يرد ان الصواب و بعضه ليس بحيوان بالغمل لان اللادوام إشارة الى مطلقة عامة \* بقي أنه لا وجه لتقييد الجزء الأول بقوله دائما لاشعاره بان المقيد باللادوام هو الدائمة وهو فاسد فلا ولى أن يقول فان معنى جزأمها حينشذ بعض الجسم حيوان بالغمل و بعضه ليس بحيوان بالغمل و بهذا فلا لا تي نزم أن الح (قوله اذ الحركم) قد يقال فيه شائمة المصادرة بالنسبة الى دعوى إتحاد الشيئيين في الموضوع الحقيق فالاولى والاخصر أن يقول بدل قوله اذ الحركم الح لان نقيضها وهو كل القضيتين في الموضوع الحقيق فالاولى والاخصر أن يقول بدل قوله اذ الحركم الح لان نقيضها وهو كل

المراهلاها مرتب ولا الاقتصارة وقرار الدائم فالمرتب ولد الاقتصاره المراهلاها مرتب ولد الاقتصاره المراسلاه المراب المراب والمراب والمرا والكمية ومخالفتين لها في الكيفية «واعلم أن همنا موجهات أخر ربما يحتاج اليها في ابواب التناقض والعكس والاختلاطات فان الحملية ان حكم فيها بفعلية النسبة في وقت معين فتسمى مطلقة وقتية أو في وقت ما فطلقة منتشرة أو في بعض أوقات وصف الموضوع فتسمى مطلقة وقتية أو في وقت ما فطلقة منتشرة أو في بعض أوقات وصف الموضوع فتسمى مطلقة وان حكم فيها بسلب الضرورة الوصفية عن الجانب المخالف فتسمى حينية ممكنة

واحد فلو صدقت تلك المركبة لزم أن يوجد جسم يتصف بالحيوانية في وقت ولا يتصف ما في وقت آخر وهو باطل كما سيتضح على المرابين

(قال ربما مجتاج الخ) أى كما مجتاج آلى الموجهات المارة في تلك الابواب (قال والعكس) من تقديم العطف على الربط (قال معدين) أى حقيقي لا وهمي فلا يشمل اليوم كذا سواء كان ذلك الوقت وقت الوصف أولا فتجامع الهامتين (قال مطلقة) سميت بذلك لانها مطلقة عامة مقيدة بوقت ممين فلايشمل غير الزمانيات وقس عليه التسمية بالمطلقة المنتشرة (قال بسلمب الخ) من اقامة الحد مقام المحدود والتقدير وان حكم فيها بالامكان الوصفي وهمو سلب الضرورة الخ (قال الضرورة) أى الضرورة بشرط الوصف أوفي وقت الوصف (قال حينية ممكنة) وهي أما يمني الممكنة بشرط الوصف أو يمني الممكنة في وقت الوصف وتسمية الاولى بالحينية الممكنة لمشاكلة النائية كما أن تسمية المشروطة بالمهني الثاني مشروطة المشروطة بالمهني الاول

جسم أما حيوان أو ايس بحيوان دائما صادق فاو صدقت تلك المركبة لزم إجماع النقيضين (قال والكمية) أى حقيقة أو حكما فشمل نحو زيد متنفس بالامكان الخاص لان الشخصية في حكم الكلية (قال ربحا يحتاج) إشارة الى العلة المحوجة الى ذكرها (قال في أبواب) كأن الاضافة مبطلة للجمعية أوالبحث عن التناقض مثلا في كتب كثيرة كاف لكونه ذا أبواب أو العطف مقدم على الربط \* نم الأوفق بما يأتى في فصول (قال بفعلية النسمة) من إقامة الحد مقام المحدود أى حكم فيها بالاطلاق الوتتى وهو فعلية النسبة الخوقس عليه البواق \* هذا وأن المراد بالوقت أعم من الحقيق والوهمى فيشمل نحواليوم كذا ويكفى في عومية المطلقة العامة من المطلقة المتشرة أفترافتها في نحو الله عالم فتأمل (قال أو في وقت ما كي حكم فيها بالاطلاق الدوامي وهو فعلية النسبة في وقت ما لم يعينه الحاكم وأن تعين أن يسمى أن سلب الضرورة الوصفية امكان حيني أن يسمى مكنة حينية كا أن الانسب تسعية القضية التي حكم فيها بالاطلاق الحيني مطلقة حينية كا أن الانسب تسعية القضية التي حكم فيها بالاطلاق الحينية مطلقة عينية كا أن الانسب تسعية القضية التي حكم فيها بالاطلاق الحينية مطلقة المين عينية كا أن الانسب تسعية القضية التي حكم فيها بالاطلاق الحيني مطلقة حينية كا أن الانسب تسعية القضية التي حكم فيها بالاطلاق الحينية مطلقة حينية كا أن الانسب تسعية القضية التي حكم فيها بالاطلاق الحيني مطلقة حينية كا أن الانسب تسعية القضية التي حكم فيها بالاطلاق الحيني مطلقة حينية لاحينية مطلقة

للتي اطلاع منتزي عندا طبخ لطلا ما وتيلا أنا المحلود ريادي أو بسلب الضرورة في وقت معين عنه فمكنة وقتية أو في وقت ما فمكنة وهذه الست بسائط غير مشهورة وقد تقيد الحينية المطلقة باللا دام الذاتي فتسمى حينية لادائمة وهذه مركبة غير مشهورة وعكن مركبات أخر إذ يمكن تقييد ماعدا الضرورة العالمان ورية باللاضرورة الخالفة على الذاتية وما عدا الدائمة بن المعلقة المعلقة على الذاتية وما عدا الدائمة بن المعلقة المع

(قال أو بسلب) أى أو بالامكان الوقق وهو سلب الضرورة الخ فهذا أيضا من أقامة الحد مقام المحدود (قال عنه ) أى عن الجانب المخالف للنسبة التي قيدت بالامكان الوقق (قال غير مشهورة) ثلاثها الاول أقسام ماحكم فيها بفعلية النسبة كالمطلقة العامة وثلاثها الباقية أقسام ماحكم فيها بامكان النسبة كالممكنة العامة (قال الذاتي) في الجانب الموافق المفيد للاطلاق العام في الجانب المخالف (قال مركبات أخر) اى غير المركبات السابقة باعتبار الجزء الثاني (قال ماعدا) وهي سبع من البسائط السابقة (قال ماعدا الضرورية) أى مع أنه لم يذكروا ذلك في المركبات السابقة الاتقييد المطلقة والممكنة العامتين ماعدا الضرورية) أى مع أنه لم يذكروا ذلك في المركبات السابقة الاتقييد المطلقة والممكنة العامتين بذلك القيد فتبقى خمس مركبات هي صحيحة غير ممتبرة (قال باللاضرورة) أى في الجانب الموافق بذلك القيد فتبقى خمس مركبات هي صحيحة غير ممتبرة (قال باللاضرورة) أى في الجانب الموافق التي هي عين الامكان العام الذاتي للحانب المخالف أو مستلزم له على أختلاف الرأيين (قال وماعدا) وهي ست من البسائط (قال وماعدا المذاتي بن أى مع أنه لم يعد مماعداها في المركبات المشهورة وهي ست من البسائط (قال وماعدا المدائمية بن ) أى مع أنه لم يعد مماعداها في المركبات المشهورة وهي ست من البسائط (قال وماعدا الدائمية بن ) أى مع أنه لم يعد مماعداها في المركبات المشهورة

دلقيمياً انتفاق من صحيح معتبر عب خس من مي غرميتران المرمع انه لا يسرم على غرميتران المالك و المسرم على عمل ها النام عبر الرحودة المالم عمل عمل عبر المرمع الرحودة المالم عملة

الامكان الوصني وهذا المخالف للنسبة المقيدة بالامكان الوقى (قال و يمكن) أقول ضابط النقييد في الامكان الوصني وهذا المخالف للنسبة المقيدة بالامكان الوقى (قال و يمكن) أقول ضابط النقييد في البسائط هو أن كل بسيطة يمكن تقييدها بسلب جهة هي أخص مطلقا أو من وجه من جهة تلك البسيطة لجواز إجماع الاعم مع تقيض الاخص كذلك صدقا لمكن يلزم كون التقييد في مادة افتراق الاعم عن الاخص و يمتنع تقييدها بسلب جنها لامتناع جمع النقيضين وكذا بسلب جهة تمكون أعم مطلقا من جهتها لامتناع إجماع الاخص مع تقيض الأعم \* ومن هذا يعلم حال صور تركها المصنف كنقييد البسائط النير المشهورة بسلب جهاتها فليحفظ (قال مركبات أخر) أى غير المركبات السابقة الما باعتبار الجزء الأول كالدائمة المقيدة باللاضرورة الوقتية المهيئة أو المليئة الاجهاعية كالمشروطة الوصنية أو كل منهما كالمطلقة المذاتية (قال ماعدا الضرورية) وهي سبع من البسائط المشهورة والست الملمة المقيدة باللاضرورة الفرورية) وهي سبع من البسائط المشهورة والست المنبورة والاقتصار على المشهورة يستلزم قاصرية المكلام (قال باللاضرورة) مع أن المقيد بها فيا سبق المطلقة والمكنة العامتان فتبقى احدى عشرة مركبات صحيحة غير معتبرة (قال وماعدا الدائمين)

( NY - raic )

باللا دوام الذاتي كما امكن تقييد ماعدا المشروطة العامة باللاضرورة الوصفية وما عدا العامتين باللادوام الوصفي وما عدا الوقتية (۱) أو المنتشرة المطلقة باللاضرورة الوقتية العامتين المعرف الموسفي وما عدا الوقتية المعرف المع

الممكنة العامة المقيدة باللادوام الذاتي وإن عد فيها غير ماقيد بذلك القيد (قال باللادوام) في الجانب الموافق المفيد للاطلاق العام في الجانب المخالف (قال المشروطة) أي والضرورة الذاتية أيضا وما عداها ست (قال باللاضرورة) أي في الجانب الموافق التي هي الامكان الوصفي للجانب المخالف فالجزء الثاني من المركبة حينفذ هي الحينية الممكنة \* وكتب ايضا أي باللاضرورة بشرط الوصف أوفى وقت الوصف من المركبة حينفذ هي الحينية الممكنة \* وكتب ايضا أي باللادوام) المفيد للاطلاق العام في بعض أوقات الوصف (قال العامتين) أي والدائمتين أيضا (قال باللادوام) المفيد للاطلاق العام في بعض أوقات الوصف للجانب المخالف فيكون الجزء الثاني من المركبة هي الحينية المطلقة (قوله كالدائمتين) الكاف الستقصائية (قوله لئلا يرد) أي وانما فسرنا المتن بذلك لئلا الخ (قال باللاضرورة) التي هي الامكان

وهى ثنتا عشرة نصفها مشهورة ونصفها الآخر غيرها. والمذكور فعا من تقييد ماعدا الممكنة العامة بها من البسائط المشهورة فبقيت منها واحدة وتقييد الحينية المطلقة من غير المشهورة فالباقية منها والمصنف تركها لان عدم تقييد العام يستازم عدم تقييد الخاص وكذا البواقي وفيه تأمل \* ولا يبعد أن براد بالشروطة العامة القضايا التي تمحقي هي فيها فلا يكون في كلامه أكتفاء (هذا) وماعداها ثنتا عشرة (قال الوصفية) أي بشرط الوصف أو في وقته (هذا) أو المشروطة العامة بالمعني الاول يمكن تقييدها بجهة المشروطة العامة بالمعني الناني وبالعكس لان كل بسيطتين بين جهتهما عموم وجهي يمكن تقييد كل بمنهما بسلب جهة الاخرى. ومنه يظهر جواز تقييد الضرورية باللاضرورة بشرط الوصف (قوله العامة بن قد يقال ان كلامه على هذا لا يفيد أنضباط التقييد إلا بعد تدقيق النظر لا بهام البعض . وأنه لو أواد بالعامتين الشلا بحتاج الى جمل السكاف استقصائية . و يمكن دفعه بان التثنية لاقتصار الولى وها الدائمتان لشلا يحتاج الى جمل السكاف استقصائية . و يمكن دفعه بان التثنية لاقتصار العطف والربط مقدم عليه (قل أو المنتشرة) كلة أو يمني الواو (قال باللاضرورة) في السكام نشر مرتب فكانه قال وما عدا الوقتية المطلقة باللاضرورة الموقية المعنية وما عدا المنتشرة المطلقة باللاضرورة الوقتية المعينة وما عدا المنتشرة المطلقة باللاضرورة الوقتية المهنية وما عدا المنتسرة المطلقة باللاضرورة الوقتية المهنية وما عدا المنتسرة المؤلفة ويقيد المنتسرة المؤلفة المؤل

م يور اعترالا دواع دايم الم يورة الحاصم الم يورة الم يور

(1, 4) (1) (1) (1)

المعينة أو غير المعينة وإن لم يعتبروا جميعها ﴿ تنبيه ﴾ الضرورة تطلق عندهم على الضرورة المعينة أو غير المعينة وإن لم يعتبروا جميعها ﴿ تنبيه ﴾ الضرورة تطلق عندهم على الضرورة الله عن دات الموضوع وهي الوجوب الداتي الذي هو أن يكون ذات الموضوع وماهيته آبية عن انفكاك

أن الضرورية والداعة مما عداهم لا يمكن تقييدهما به اذا الضرورة والدوام الذاتيان أخص من الدوام الوصفي و نقيض الأعم مباين لعين الاخص فليحمل على هذا أخوات هذا القول (١) ( قوله أو المنتشرة الخ ) المنع كلو فلا ير دان الوقتية المطلقة مما عدا المنتشرة المطلقة لا يمكن تقييدها باللاضرورة الوقتية الغير المعينة . ويصبح الحمل على منع الجمع والحلو فلا يكن تقييدها باللاضرورة الوقتية الغير المعينة . ويصبح الحمل على منع الجمع والحلو فلا يكن تقييدها باللاضرورة الوقتية النابية على التوجيه السابق من المحمد المحمد

الوقتى للجانب المخالف الذي هي جهـ أَ المُمكنة الوقتية أو الممكنة الدائمـة ( قوله لا يمكن تقييدهما ) كنب قولنا كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة لا بالضرورة في وقت ما بخلاف المنتشرة المطلقة عما عدا الوقتية المطلقة فاله يمكن تقييدها باللاضرورة في وقت معين كقولنا كل انسان متنفس بالضرورة وقتا ما لا في وقت معين ( قال تطلق ) أي بالاشتراك الممنوي تأمل ( قال الناشئة ) أي كا تطلق على الضرورات الاربع السابقة أعنى الضرورة الذاتية والوصفية والضروريتين الوقتيتين \*

(قال وان لم يمتبروا) إن كان قيدا لقوله كما أمكن فقوله لم يمتبروا الخ سلب كلى أوله ولما قبله فرفع الابجاب الكلى (قوله لمنع الخلو) المتحقق في ضمن إجتماع المتماطفين (قوله فلا يرد) لانه يؤل المعنى الى أن ماعدا هذين يقيد باللاضرورة الخ فه لكن هذا النوجيه يستازم قاصرية المكلام حيث يكون جواز تقييد المنتشرة المطلقة باللاضرورة الوقتية المهينة متروكا (قوله على منع الجمع) أقول لايتصور منع الجمع لان بعض ماعداها كالمطلقة العامة يمكن تقييده بهما ولا وجه لتخصيص الايراد بالوقتية المطلقة لكون الضرورية والمشروطة كذلك مع أيهامه جواز تقييدها بهما . على أنه يوجب تشويش الانضباط فلاولى النوجيه أولا بالتوجيه السابق بل بما مرمنا (قوله بناء على الخ) الاولى تقديمه على قوله فلا يلزم الخواف النوجيه السابق) وهو قوله يمكن تقييد بعض ماعدا العامتين (قال تنبيه) في ذكر التنبيه هنا مسامحة بحسب المهنى وكأن كنرة البحث عما فيه جعلته كالمعاوم (قال النفيرورة تطلق) مقتضى تعريفهم لها بامتناع الانفكاك ثم تقسيمها أنها مشترك معنوى لكن قوله الآتى فلهم ضرورات ست تعريفهم لها بامتناع الانفكاك ثم تقسيمها أنها مشترك معنوى لكن قوله الآتى فلهم ضرورات ست تعريفهم لها بامتناع الانفكاك ثم تقسيمها أنها مشترك معنوى لكن قوله الآتى فلهم ضرورات ست عمل الحالى أنها مشترك له فطى (قال عدلى (قال عدلى الضرورة) هى عدلى مافي شرح المطالع أخص من الضرورة عمل عدلى الحرورة الماله أخص من الضرورة الخيل الحرورة الحرورة المالية المناسة المطلقة المناس الم

المالية المال

النسبة نحيث لوفرض الانفكاك انقلبت الى ماهيـ ة اخرى فسلب الفردية الافراد دون ثبوت م يلزم الانقلاب بل غاية ما لزم أن لا ت الخارج والذهن ولا امتناع فيه اذ ليس الوجود في أحدها مقتضى ماهيتها فالوجوب بهذا

وكتب أيضًا وهي أخصٌ من الضرورة الذاتيــة المارة في الايجاب ومشاولها في السلب كذا في شرحها المطالع (قال النســمة) الايجابية أو السلمية (قال الفردية) أي في قولنا الاربعــة ليست بفرد بالضرورة [ واجب الخوكـذا سلب الزوجية لذات الثلاثة مثلا وسلب الفرسية لذات الانسان مثلا ( قال الاربعة ) وسائر الاعــداد المنقسمة بمتساويين ( قال من الافراد ) وكذا لولم يجب سلب الزوجية لذات الثلاثة انقلبت الى ماهية واحد من الازواج (قال ثبوت الخ) ودون ثبوت الفردية للثلاثة مثلا (قال الزوجية) إ أى في قولنا الاربعة زوج بالضرورة مشلا ( قال أ نفكاك الزوجية ) أي عن الاربعة بأن فرض كون الاربعة معدومة في الخارج والذهن ( قال الانقلاب ) أي أنقلاب ذات الاربعة إلى ماهية وإحد من

الذاتية في الا يجاب ومساولها في السلب (قال بحيث لو فرض) أي فرضٍ ممكن \* ثم اللازم منه أمكان الانقلاب فاو قال لو أمكن الانفكاك لامكن أنقلابها الى الخ لـكان أولى هـندا \* وقد يقال إستحالة عبر المراكة المراكة المراكة المنقلاب ممنوعة فضلا عن محالية المحامة هيف واحسم، دور ببور على الماء بأن تصير هيولاه محلا من وطناس مراكة الماء بأن تصير هيولاه محلا مراكة المراكة المراكة في المراكة المركة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراك لصورة الهواء أو بالمكس لكن في عدم كون إنقلاب الاربعة فرداً والانسان فرسا كانقلاب الماء هواء تأمل (قال فسلب الفردية) ومثله سلب كل ما هو نقيض أو مسا ونقيض للازم ماهية أو لذاتي ماهية عنها وكذا ماهو أخص من نقيضهما عنها فيشمل سلبّ الزوجية أو زوج الزوج عن الثلاثة وسلب اللاحيوان أو اللانسان أو اللاناطق أو الفرس عن الانسان ( قال و إلا انقلبت ) أي لا نه لو لم يصدق الاربهــة ليست بفرد بالضرورة لصدق نقيضه وهو الاربعة فرد بالامكان وهو يســـتلزم وجود الاربعة الحونها موضوع القضية الموجبة وكونها فردا للفرد بالأمكان فيمكن الانقــلاب وهومحال ( قال ثبوت الزوجيــة ) وكذا ثبوت الناطق والحيوان للانسان والفردية للثلاثة \* وبالجلة ثبوت ذاتيات الاعيان لها وثبوت سائر لوازم الماهية كذلك ( قال بل غاية ) أي بل غاية مالزم أن يصدق نقيض قولنا الاربمة زوج أعنى أنها ليست بزوج وهولايستلزم الانقلاب لجواز أن يكون صدق السالبة هنالانتفاء الموضوع ( قال والذهن ) أى اللازم غير باطل والباطل غـير لازم ( قال مقتضى ماهيتها ) لانها أمر بمكن وماهية إ

3

وت

سان

رلعة موء

المعنيه الأالزويم للزبالماء مراض وطوارس ما النامان والم بترالعتورت الدنيترانية المالين المزدمية واجترالوجود فالنائد المالية المالية

(YYI) المني انما يتحقق في الايجاب المتوقف على وجود الموضوع حيث يكون الموضوع واجه الوجود (١) نحو الله تعالى عالم أوحى بالضرورة بخلاف السلب مزيمرورة (١) (قوله نحو الله تعالى عالم أوحى الخ ) فان هذه الصفات لما كانت لوازم وجوَّو فلو فرض انتفاء ثبوتها له تعالى الافراد (قال في الايجاب) الخارجي أو الحقيق كمثال المصنف أو الذهني نحو الله تعالى لاجسم بناء على أن الالجسم لازم الماهية ( قال المتوقف ) صفة كاشفة كقوله الآني الغير المتوقف عليه ( قال يكون الموضوع) ويكون المحمول من الاوازم الخارجية أوالماهية دون الذهُّنية كالوجود والامكان العام له تعالى (قال واجب) لايمُّال إن الضرورة في قولنا شريك الباري ممتنع بالضرورة ناشئة من ذات الموضوع بحيث لو فرض الانفكاك ا تقلبت الى ماهية أخرى مع أن الموضوع ممتنع الوجود \* لا نا نقول لايلزم من فرض الانفكاك إلا انتفاء الوجود الذهني لاأن ثبوت الامتناع يتمتضي الوجود الذهني (قوله وجوده الخارجي) قد يقال إن قولنا الله تعالى ممكن عام أو واجب أو قديم أو شي الضرورة قضايا ذهنية ضرورية المكن لايقنضي الوجود ولا المدم (قال إنماينحقق) أي لاينحقق فيه إلا حيث الخ (قال في الايجاب) أي القضمة الموجمة المتوقفة الخسواء كانت خارجية أو حقيقية (قال يكون الموضوع) أي ويكون المحمول مَّابِمَا له في الخارج كما أشار اليه بالمثال ( قال الغير المتوقف ) هذه الصفة كالتوقف فيما سبق بيان للواقم يدني أن السلب ليس كالايجاب في الانحصار على الموضوع الواجب بل تصدق ضرورة السلب سواء كان الموضوع موجودا واجبا أولا لعدم اقتضائه وجود الموضوع ( قال ولذا كان ) ان كان إشارة ألى قوله فالوجوب الخ فالعلمية بالنظر الى الممطوف فقط اذُّ لم يعلم منه كون سلب الفرسية عن الانسان ضروريا قديق الدالاستعدا اللاالقاطاتيا بهذا الممنى وقوله اذ لا الح علة قوله كان الح أو اليع والى ماقبله فالعلمية بالظهر الي المتماطفين وقوله اذ لا الح لامتناع بمركفيج والأهن علة الملية ( قال أو لم يوجد ) اشارة الى أنه لايلزم من صدق قولنا لاشي من الانسان بغرس بالضرورة مهذا الممنى صدق كل انسان لافرس بها لجواز كون صدق السالبة لانتفاء الموضوع فلا بردان سلب المح الأعوال فقة ال الفرسية عنه يستازم ثبوت عدم الفرسسية له فيتحقق الوجوب بهذا المعنى في الايجاب مع أن موضوعه ليس واجب الوجود ( قوله وجوده الخارجي ) نبه به على أن كون القضية ضرورية موجبة بهذا المعنى نابثا فتأكم المجلاك كا يتوقف عـلى كون الموضوع واجيب الوجود يتزوقف على كون المحمول من لوازم الوجود الخارجي لازماً في الذهن أيضاً أولا فلا يرد ان قولنا الله تبالى ممكن عام أو واجب أو قديم أو شي بالضرورة تضايا ذهنية ضرورية بهذا الممنى مع أنه لايجرى فيها هذا الدليل لآن المحمول فيهامن الموارض الذهينة



بشرط أن لا يكون قاعدا بالفعل اذ الممكن بعد تحققه بعلته الموجبة في وقت لا يمكن أن لا يقع في ذلك الوقت فهو لا يقع في ذلك الوقت فهو بشرط ايقاعه في ذلك الوقت لا يجب على الفاعل ايقاعه في ذلك الوقت فهو بشرط ايقاعه صرورى في ذلك الوقت لا بدونه فالضرورة بشرط المحمول مساوية للفعل بشرط ايقاعه صرورى في ذلك الوقت لا بدونه فالضرورة بشرط المحمول مساوية للفعل بشرط ايقاعه صرورى في ذلك الوقت لا بدونه فالضرورة بشرط المحمول مساوية للفعل بشرط المحمول مساوية للفعل المناه بالما المناه الم

لاضرورة في شي من طرفي القيام الغير الواقع بعدوان شرط أحدها فالمراد الشرط الواقع المصلق الشرط الواقع المصلق الشرط ولو كان مفروصًا ولذا قيد بالواقع المرافع الم

لمدم تحققه أي المدم في الغد بمد ( قوله الغير الواقع ) أحد طرفيه بمد أي في الحال أو في الماضي ( قوله الشرط) أي في الحال أو في الماضي ( قوله ولو كان ) تفسير لمطلق فهو في حيز النهني (قوله قيد ) الشرط (قال أذ الممكن) المراد بالممكن ما أمكن بالامكان الخاص ولو باعتبار الوجود الرابطي فيشمل ألقيام في المثال الأول ولو على القول بعدم وجود مقولة الوضع وعُكم القعود في المثال الثاني والعمي في قولك العقرب أعمى بالضرورة بشرط كونه أعمى والعدم في قولنا المنقاء أو شريك الباري معدوم بالضرورة بشرط كونه معدوما فان كلا من تلك الأمور ممكن النبوت في نفسه وان كان واجباً باقتضاء الموضوع كما في المثال الأخـير أو بعلة أخرى هي انتفاء علة الوجود اولا فافهمه ( قال في وقت ) حقيقي أو وهمي ( قال على الغاعل ) كان الإعلى عين بدل على لأستمالُ الدولُ في الايجانَا والثاني في الاختيار ( قال بشرط المحمول) أي مع أنها لا تصدّق بالنظر الى الاستقبال مساوية للفعل وأعم من الضرورات كا بشرط المحمول) أي مع أنها لا تصدّق بالنظر الى الاستقبال مساوية للفعل وأعم من الضرورات كا في الماضي أو الحال (قال إذ الممكن ) أي الممكن الخاص باعتبار الوَّجود المحمولي أو الرابطي فيندرج فيه القيام وكذا وقوعه ولا وقوعه والمراد بتحققه هو ذلك الوجود وبايقاعه إفادةوجوده ( قال أن لايقع ) أي لايتحقق فيه فني قوله في ذلك الوقت هنا وكذا فيما يأتي اقامة المظهر مقام المضمر (قال فعلااختياريا) يمنى أن ذلك الممكن يجب وقوعه حينشذ وان اختير مذهب الأشعرى من كون الواجب تعالى مُختاراً في أفماله خلافًا للفلاسفة وَغَيْرَ واجب عليه تمالي شيُّ خلافًا للمتزلة فقوله لايجب خبر بعد خبر إشارة إلى وجوب الوقوع هند الممتزلة بالأولى كما أن قوله اختياريا إيماء اليه عند الفلاسفة فاندفع القول بأن الأولى عن بدل على وان قوله لا يجب صفة كاشفة ( قال فهو بشرط ) مشمر بأن الشرط هو الايقاع

خلافًا لقوله بشرط المحمول الخ ففيه مسامحة ( قال في ذلك الوقت ) مشمر بأن ضرورة القيام الماضوي

لزيد في الماضي وان كان الحسكم بها في الحال ( قال بشرط المحمول ) أقول هذا مشعر بأنه لايصح زيد

قائم غدًا بالنمل وهو ظاهر ولا كل قمر منخسف بالضر ورة وقت الحيلولة الآتية لأنه إذا لم يتحقق العام

لم يتحقق الخاص وهو كذلك لأن التصديق بوقوع قيام زيد غداً يستلزم المـــلم به لئلا يلزم الحـــكم

المراجعة ال

نيغارنيم عن المالاده

A Supplication

JE EUII

فلهم ضرورات ست الضرورة الناشئة عن ذات الموضوع والضرورة الذاتية أعنى الضرورة في جميع اوقات الذات والضرورة الوصفية والضرورة الوقتية المعينة والضرورة الضرورة في جميع اوقات الذات والضرورة الوصفية والضرورة في جميع اوقات الذات والضرورة المعينة والضرورة في الحاشية . وفيه أن هذا يستلزم أن لا يصدق الاطلاق العام ولا ضرورة من الضرورات منزورة المناورة المناورة المناورة المناورة المناورة المناورة وقت الحياولة الا تية وكل قر منخسف بالضرورة وقت الحياولة الا تية وكل

والمجهول ولجواز أن لا يتحقق فيه لعدم تحقق زيد أو قيامه فتكذبالقضية . على أنه لوكني إمكان تحقق الوقوع في الاستقبال لكون القضية مطلقة عامة لم يصح تمثيل مادة افتراق المكننة العامــة عنها بنحو كل عنقاء طائر لامكان تحققه فيه. لايقال إذا كان الحكم بالوقوع مستازماً للعلم به لم تصح ممكنة أصلا لأنا نقول الحسكم فيها يؤل إلى الحسكم بامكان الوقوع وهو مصاوم حال الحسكم بخلاف الحسكم باطلاقه إن لم يتحقق في الماضي والحال. وقس عليه المثال الثاني \* بقي أنه حينتُذ يازم تخصيص أحد الأزمنة والوقت في تعاريف الوقتيتين المطلقتين والمطلقة المامة بغير الاستقبال ( قوله وعدمه ) حقيقة أو حكما فيدخل فيـه القمود في نحو زيد ليس بقائم بالضرورة بشرط قموده ( قوله في وقتــه ) الاضافة للمهد والاوضح في الماضي أو الحال ( قوله إذلاضرورة ) أي لاضرورة معلومة لنا اليوم لافي قيامه خداً وإن وقع فلا يصح قولنا زيد قائم غدا بالضرورة بشرط أن يكون قائما فيه لجواز سلبه عنه فيه ولا في عدمه وان لحقق فلايصح النصديق بقولنازيد ليس بقائم غداً لجواز قيامه فيه فلامرد أنه ينتقض بقيامه الماضوي لان قيامه أو عدمه الضروري أمس معلوم لنا اليوم وان لم يكن ضرورياً فيه بخلافه في الغد ( قوله لعدم وقوعه ) أي ولعدم تحقق وقته . وقوله الا "تي لعدم تحقق الخ أي ولعدم تحققه بعد ففيه احتباك ( قوله هو الغد) نقض بفعلية قيامه غداً حيث لافعل لوجوده فيه لعدم وقوعه بعد الخ فيلزم كذب قولنا زيد قأيم غداً بالفمل مع كذبزيد ليس بقائم غدا دائماً فيرتفع النقيضان • وأقول لاضرر فيه بعد حكم المصنف بتساويهما ولا يلزم رفع النقيضين لصدق الدائمة السالبة لأنه وان كان قائما غداً لكنه ليس بقائم فيـــه مادام الذات موجوداً لأن القيام من الاوصاف المفارقة بالفعل دا يما ولذلك لم يلزم الحسكم بالمجهول (قوله وان شرط) مشمر بأن الشرط هو الوقوع أو اللا وقوع وأن قوله الواقع صفـة الشرط ( قال ضرو رات ست) بقيت ضرورة أخرى هي الأزليـة وهي امتناع انفكاك النسبة عن الموضوع أزلا وأبداً كما في نبوتِ العلم للعقول العشرة عند الحسكاء . وتركها المصنف إما لأن مراده بيان ضرورة ذكرت المناطقة إمكاناً في مقابلتها وهي ليست كذلك أو كميله إلى أنها الوحوب الذاتي كما يشمر به قول المحقق الدواني الامكان الذاتي إنما ينافيه الضرورة الأزليــة (قال أوقات الذَّاتُ ) أي حقيقية أو وَهُمَّيَّة فَلا تُنتقَضُّ بالضرورة الا نيَّة في قولهم كل كون معقب للفساد بالضرورة بناء على قول الحكما. بأنالكون والفساد

الوقتية الغير المعينة والضرورة بشرط المحمول ومطلق الوجوب كمطلق الضرورة شامل للسكل. والوجوب الذاتي يختص بالاولي والوجوب بالغير بما عداها. فان سلب عن الطرف المخالف الضرورة بمعنى الوجوب الذاتي فالامكان ذاتي

منخسف مظلم غــداً بالضرورة مادام منخسفاً (قال للـكل) شمول المقسم للأقسام والـكلي لجزئياته الاضافية فها عـــدا الضرورة بشرط المحمول فانه لافرق بين الضرورة بشرط المحمول ومطلق الضرورة بحسب الصدق وانٍ كان الثاني أعمَ من الاول بحسب المفهوم ولذا كان مجرد الامكان الوقوعي مقابلا الحكم منهميا (قال والوجوب) أي هذا الاسم فظهر الفرق بين المختص والمختص به (قال بما عداها) لايقال يؤخذ منه أن الضرورية المطلقة مباينة للضرورة بمعنى الوجوب الداني مع أن التعريف المار للاولى يصدق على نحو الله عالم بالضرو رة وعلى نحو كل إنسان ليس بفرس ولا شيَّ مَنَ الْحَالَات بيصيركما مثل مهما فيا سبق لانا نقول لا يلزم من اختصاص الوجوب بالغير عاعداها اختصاص ماعداها بالوجوب بالغير وقال عن الطرف المخالف) أي للطرف الذي حكم بالمكانه (قال فالا مكان) أي في الطرف الموافق الموافق وكذا. وقال عن الطرف المخالف) أي للطرف الذي حكم بالمكانه (قال فالا مكان) أي في الطرف الموافق وكذا. في المواقي (قال فالأمكان ذاتي) الأمكان الدّاتي للكونه سلب الوجوب الذاتي وهي أخص الضرو رات أعم من الامكانات الباقية لافتراقه عنها في لاشي من الانسانَ بحيوان بناء على أن الايجاب ليسواجباً بالدات كا مر مع اجتماع الكل في كل انسان حيّوان والامكان الوقوعي لكونه سلب مطلق الضرورة وهو أعم الضرورات أخص من تلك الامكانات لافتراقها عنه في كل فلك ساكن مع اجتماع الحل في المثال الثاني والامكان العامي لكونه سلب الضرورة الذاتية وهي أعم من الوجوب الذاتي وأخص المثال الثاني وأخص والوثان والمعام المثان العام المثان العام المثان العام المثان العام المثان العام المثان المثا آنيان ( قال والضرورة بشرط ) هـنـه أعم الضرورات كما أن الأولى أخصها ( قال ومطلق المأخوذ لابشرط شيُّ من التقييد بالداتي وغـيره لا الوجوب المطلق المأخوذ بشرط لاشيء فينهما (قال بماعداها) متملق بالمختص المحذوف بقرينة السياق كى لايلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين فلابرد أن هذا مشعر بمباينة سائر الضرورات للضرورة الناشئةعن ذات الموضوع وهو مناف للتعاريف المارة لها إذ غاية مالزم عدم اطلاق الوجوب بالغير على مواد الأولى لاعدم تحقق الضهر و رات فيهما . وأما الجواب بأنه لايلزم من اختصاص الوجود بالفير بما عداها اختصاصه بالوجوب بالنسير فانما يتم لو كانت الباء داخلة على المقصور عليه (قال فان سلب الخ) أي بتقييد الطرف الموافق بالامكان (قال فالامكان) م يقل فامكان ذات تنبيها على أن محط الذائدة هو الذاتي إذ كون الامكان سلب الضرورة عن الطرف

المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة والمنطقة والمن

أو مطلق الضرورة فالامكان وقوعي ويسمى امكانا بحسب نفس الامن أوالضرورة الذاتية فالامكان عامى أو الضرورة الوصفية فالأمكان حيني أو الضرورة الوقتية المعينة فالامكان وقتي أو الضرورة في وقتما فالامكان دو امي.وكل منها اما امكان عام كما سبق وإما خاص إن سلبت الضرورة الماخوذة في مفهومه عن الطرفين ويسمى الخاص من العامي المكانا خاصياً ومن الوقوعي امكانا استقباليا اذ لأيمكن سلب مطلق الضرورة المورة أخص من الامكان الذاتي وأعم من الامكان الوقوعي لصدق الامكان الذاتي بدونه مطلق الضرورة أخص من الامكان الذاتي وأعم من الامكان الوقوعي لصدق الامكان الذاتي بدونه

في المثال الأول وصدقه بدون الامكان الوقوعي في المثال الأخـير. وقُسُّ على ذلك نسبة الامكانات الثلانة الباقيــة ( قال أو مطلق الضرورة ) لو قال أو الضرورة بشرط المحمول لكني ( قال فالامكان عامي ) لاستمال الامكان مهذا الممني عند جمهو رالعامة (قال الوصفية ) أي الضرورة بشرط الوصف أو في وتت الوصف (قال وكل منها) أي من الامكانات السَّمَّة (قال امكان عام) مجامع للضرورة في الجانب الموافق ومناف للضرورة في الجانب المخالف امكانا خاصياً لاستعاله مهذا الممنى عند الخاصة من الحكماء

مطمخ ذ سنكرًا لامكا نسن المن الوقتي اع في الدواقي و عليك المخارج الاطلع ال

الخالف معلوم وكندا فى البواقى (قال أو مطلق) أقامً أحد المتساويين بحسب الصدق مقام الآخر اعنى من المفرع كالرزانيان الخوار الضرورة بشرط المحمول اظهاراً لما خنى واختماء لما ظهر (قال أو الضرورة الذاتية) مستغنى عنه بما مر وكذا ما بعده إلا أنه ذكره أيُّناء "بذكر جميعها في محل وتوطئة لقوله الا تي وكل منها الخ لكن قضية مامر اختصاص هـنه الاسماء بالبسائط بخلاف ماهنا ففي كلامه تدافع. ولا يبعد جمل كل منها اسما التقسم وقسمه البسيط كالتصور ( قال عامي ) الياء للمبالغة كاحمرى . وقس عليه قولُه الآتي خاصي ووجه التسمية لا يجب اطراده ولا انمكاسه فلا يتجه أن الامكان الذاتي اعم الامكانات فيلزم أن يسمى هو بالعامي (قال فالامكان) يؤخذ من هذه التعريفات عمونة ملاحظة النسب المارة بين الضروريات الست وقوله المار أن نقيض الاعم أخص وبالمكس النسبة بين الإمكانات الست فأخصها الامكان الوقوعي تم الدوامي ثم الوقتي ثم الحيني ثم العامي وأعمها الامكان الذأتي (قال وكل منها) أي مما يطلق علميـــه هذه الاسامي الست أما الخ فني الضمير استخدام فلا يتجه أن كلامن الامكانات الست المارة امكان عام فيازم تقسيم الشيء إلى ننسه وغيره (قال ان سلبت) قديقال انها مسلوبة سابقا عن الطرف المخالف ففيه ابرام تحصيل الحاصل. فلو قال بدل قوله عن الطرفين عن الطرف الموافق أيضا لكان أولى (قال ويسمى الخاص ) أي الخاص الذي هو قسيم من الامكان المامي الخ هذا. وقضيته اطلاق المامي والخاصي على هذا القسم ولا بعد فيه لاختلاف الجهتين ( قال امكانا خاصيا ) لانه أخص مطلقا من العامي فالنسبة

المار المار المار الموادد الم

الشاملة للضرورة بشرط المحمول عن الطرفين الا بالنسبة الى زمان الاستقبال كـقيام تعرب ولا الدري زيد وعــُـــدم قيامه غدا (١) وهو الامكان الصرف الخالى عن جميــع الضرورات

(١) (قوله وهو الامكان الصرف الحالى الح) فان قيام زيد غدا مثلا لاضرورة اليوم في جانبه الايجاب وهو ظاهر والالكان واقعا بعلته في اليوم أو في الماضي ولا في جانبه السلب لان عدم قيامه في الغد لم يتحقق اليوم وان تحقق عدم قيامه الان وانما يتحقق شيء من قيامه وعدم قيامه فيه إذا جاء الغد فقيامه في المستقبل ممكن صرف لا ضرورة في شيء من طرفيه بخلاف الامور الواقعة في الحال أو في الماضي فإنها متحققة في وقتها بالفعل بعللها للوجبة لها فهي ضرورية وأقلها الضرورة بشرط المحمول. هكذا حققه الشيخ الرئيس ونقله شارح المطالع، وبهذا التقرير ظهر بطلان ما قيل إن الامكان الوقوعي

(قال الشاملة) شمول المساوى المساوى نظراً إلى الصدق. والعام للخاص نظراً إلى المفهوم فتأمل (قال عن جميع) والتحقيق أنه خال عن العلم بخصوص ضرورة الايجاب أو السلب بشرط المحمول (قوله فان تيام الحي أى القيام المنسوب إلى زيد ايجابا أو سلما (قوله في جانبه الايجاب) أى في زيد قائم غدا (قوله في جانبه السلب) أى في زيد ليس بقائم غدا (قوله إذا جاء) أى واذا جاء يصير قيام حاليا في المناب المناب عن في زيد ليس بقائم غدا (قوله إذا جاء) أى واذا جاء يصير قيام حاليا المناب ا

المستعمل وقس عليمه العامى (قال الشاملة) أى بحسب المفهوم فلا يرد أن التعبير بالشمول يفيد كون المستعمل وقس عليمه العامى (قال الشاملة) أى بحسب المفهوم فلا يرد أن التعبير بالشمول يفيد كون مطلق الضرورة أعم مطلقا منها وليس كذلك لانهما متساويان لأن التساوى بحسب الصدق فقط (قوله لاضرورة اليوم) أى معاومة لنا كما قلنا أو موجودة بحسب نفس الأمر كما يشعر به مافى الشفاء من أن كل شيء يفرض فوجوده أو عدمه يكون متعينا في الماضى أو الحال وان لم نعلمه بمخلاف المستقبل فانه لاينمين فيه أحسب علمنا وكذا بحسب نفس الأمر لان تعينه فى زمان من الازمنة المستقبل لاينمين فيه أحسب علمنا وكذا بحسب نفس الأمر لان تعينه فى زمان من الازمنة المستقبل المولى تركه لار دعوى الظهور هنا دون جانب موقوف على حضور ذلك الزمان (قوله وهو قاهر) الاولى تركه لار دعوى الظهور هنا دون جانب السلب تحكم مع احتياجها إلى جمل قوله والا الح تنبيها أو علة الظهور الحكم (قوله محكن صرف) مشعر النسرورة بشرط المحمول بالقياس الى المستقبل ظهر بطلان اطلاق ماقيال من أن الامكان الوقوع النسرورة بشرط المحمول عن الجانب الحالف الطرف الذى حكم بامكانه يستلزم الوقوع الذى حكم بامكانه يستلزم الوقوع الذي هو سلب الضرورة بشرط المحمول عن الجانب المخالف للطرف الذى حكم بامكانه يستلزم الوقوع الذي هو سلب الضرورة بشرط المحمول عن الجانب المخالف للطرف الذى حكم بامكانه يستلزم الوقوع الذي هو سلب الضرورة بشرط المحمول عن الجانب المخالف للطرف الذى حكم بامكانه يستلزم الوقوع الذي هو سلب الضرورة بشرط المحمول عن الجانب المخالف للطرف الذى حكم بامكانه يستلزم الوقوع المنافقة على المحالة المنافقة المنافقة المستقبل بالنب المخالف المنافقة المنافقة المحسودة المحمول عن الجانب المخالف المنافقة الذي حكم بامكانه يستلزم الوقوع المنافقة المحمول عن الجانب المخالف المنافقة المحمول عن الجانب المخالف المدورة المحمول عن الجانب المخالف المحمول عن المحمولة عليه المحمولة عن المحمولة عن المحمولة عليه المحمولة عن المحمولة عن المحمولة عن المحمولة عن المحمولة عن المحمولة عليه المحمولة عن المحمولة عن

على المركب بعد الروادة المركب المركب

بخلاف البواقي فان أحد طرفيها قد يشتمل على ضرورة ما. واقلها الضرورة بشرط المحمول وقد يطلق الامكان على سلب الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية عن الطرفين وان وجدت يستلزم الوقوع واتما لأستازمة في الأمور الحالية والماضوية لا مطلقا (١) (قوله واقلها الى آخره) انما قال أقلها لأن الضرورة بشرط المحمول لما كانت مساوية للعمل كانت أعم من سائر الضرورات ووجدان فرد الأعم أسهل وأقل مؤنة من وجدان فرد الاخص لأن فرد الأعم أقل . وانما كانت أعم من الضرورة في وقت ما لأنها فرد الأعم أكثر وفرد الأخص أقل . وانما كانت أعم من الضرورة في وقت ما لأنها

نم ماضويا (قوله يستلزم) وجه الاستلزام أن الضرورة بشرط المحمول عند ذلك كمطلق الضرورة تتحقق في الاستقبال كما تتحقق في الماضي والحال والامكان الوقوعي سلبها عن الجانب المحالف فيتوقف صدق الامكان بهذا المهنى على عدم تحقق ذلك الجانب فلدفع رفع النقيضين يلزمه تحقق الجانب الموافق فظهر استلزامه للوقوع فقولنا زيد قائم بالامكان الوقوعي إنما يصدق اذا لم بتحقق سلب القيام فيلزم وقوع القيام ووجه البطلان أن الضرورة المذكورة عند المصنف انما تتحقق بالنظر الي الماضي أو الحال كما من والامكان الوقوعي هو سلمها عن الجانب المحالف بالنظر اليهما فيصدق الامكان إذا لم يتحقق ذلك من والامكان الوقوعي هو سلمها عن الجانب المحالف بالنظر اليهما فيصدق الامكان إذا لم يتحقق ذلك الجانب فيهما سواء لم يتحقق في الاستقبال أيضاً فيتحقق الجانب الموافق فيه أو تحقق فيه فينشذ لا يتحقق الموافق (قال محلاف البواقي ) أي الامكان ان (قال أحد طرفيها ) أي موافقا أو محالفا (قال وأقلها )أي الموافق (قال الفرورات ) قد عرفت ما المعينة أو في وقت ما

لهمذا الطرف بناء على تحققها في الاستقبال لان الحسم بذلك الامكان يستلزم عدم وقوع الجانب المخالف والا لسكان ضروريا بشرط المحمول فاو لم يقع الجانب الموافق لزم ارتفاع النقيضين فعلى هذا لا يمكن سلب الضرورة بشرط المحمول عن الطرفين بالقياس إلى المستقبل ضرورة تحقق احدها فيه ووجه ظهور بطلانه أن الحسم بقيام زيد مثلا غدا صحيح بالامكان الوقوعي مع أنه لايلزم منه قيامه غدا لعسدم تحقق الصرورة بشرط المحمول في الاستقبال وان تحقق نظرا إلى الماضي والحال فالامكان الوقوعي انما يستازمه الح ( قوله يستازم ) فيمتنع الامكان الاستقبالي ( قوله كانت أعم ) قد عرفت منا أتوجيه مساواتها للفمل وعومها من سائر الضرورات ( قوله وانما كانت ) دفع لتوهم مساواتها للضرورة في وقت ما ولم يبين عمومها من البواقي لوضوحه ( قال وقد يطلق ) لم لم يذكر اطلاقه على سلب الثلاثة عن وقت ما ولم يبين عمومها من البواقي لوضوحه ( قال وقد يطلق ) لم لم يذكر اطلاقه على سلب الثلاثة عن الجانب المخالف فقط (قال وان وجدت ) اشارة الى أن اخصية هذا المدني بالنسبة إلى الامكان الخاصية

الضرورة بشرط المحمول في أحدها ويسمى امكانا أخص

الشُرطيئة أن حكم فيها بوجوب اتصال التالي للمقدم اوانفصاله عنه لعلاقة معلومة توجبه كعلية المقدم للتالي في المتبصلة أولنقيضه مرائز بهن المتبعدة

كما تتحقق في فعدل الفاعل الموجب تتحقق في فعدل الفاعل المختار بخلاف الضرورة في وقت ما فانها لا تتحقق في فعل الفاعل المختار ولذا لم يكن الكتابة وغيرها من الافعال الاختيارية ضرورية واجبة الوقوع في وقتها كما لا يخفي

(قال اتصال المتالى) موجبتين أو سالبتين أو مختلفتين كما سيأتى في المتن (قال أو انفصاله) صدقا وكذبا جمعا وتفريقا (قال كملية المقدم) اذا كان المقيدم علة فان كانت الشرطية كلية بجب كونع علة نامة كقولنا في المنصلة كما كان الشي حيوانا ناطقا كان انسانا وفي المنفصلة دائما إما أن يكون الشي حيوانا ناطقا أولا انسانا أوجزأ أخيرا كالمثالين باسقاط الحيوان في المقدم وان كانت جزئية جاز كونه ناقصة غير الجزء الأخير كالمثالين أيضا باسقاط الحيوان في المقدم وان كانت جزئية جاز كونه ناقصة غير الجزء الأخير كالمثالين أيضا باسقاط الناطق وعبدكر سور الجزئية وأما إذا كان التالى علة فني المنفصلة لزم كونه كالمقدم كالمثالين أيضا باسقاط الناطق وعبدكر سور الجزئية وأما إذا كان التالى علة فني المنفصلة لزم كونه كالمقدم المناس الم

ونحوه لا إلى جميع الاقسام المارة والالانجب أنه أيه أيم من الأستقبالي والى أن ماقاله القطب الرازى من أنه أعم منه مفهوما ومساوله صدقا مندفع بان نحو قام زيد أو يقوم الآن يضح تقييده بهدا الامكان دون الاستقبالي لتحقق الضرورة بشرط المحمول فيه (قال بوجوب اتصال) يؤخذ من جعل الوجوب الذي هو الضرورة صفة النسبة التامة في الشرطية من وقوع الاتصال والانفصال جريان الموجهة فيها كالحلية وبه يصرح في فصل الاقترانيات وهو الموافق لما ذهب اليه عصام الدين بخلاف ظاهر قوله الآني أو بسلب ذلك الوجوب وكذا قوله الحكم بلزوم السلب ايجاب الخ لانها لو جرت فيها لكان المناسب أن يقول أو بوجوب لاوقوع ذلك ولكان الحكم بلزوم السلب اليجاب الخ لانها لو جرت فيها لكان أي لاعتبار علاقة أو لوجودها وكذا قوله الآتي من غير علاقة فعلي الاول عكن كون قضية واحدة أي لاعتبار علاقة أو لوجودها وكذا قوله الآتي من غير علاقة هغيلي الاول عكن كون قضية واحدة التالي أو نقيضه وجوبا لكن ذكره المدم سبق تعريفها (قال في المتصلة) أي الكان زيد ناطقا كان انسانا الاول يلزم كون المقدم علة تامة التالي كثال المتن أو جزأ أخيراً منها نحو كما كان زيد ناطقا كان انسانا وعلى الذا في يكون غير جزمًا الأث خير أيضا محوقد يكون إذا كان زيد حيوانا كان إنسانا وعلى الذا في يكون غير جزمًا الأخير أيضا محوقد يكون إذا كان زيد حيوانا كان إنسانا وعلى الذا في يكون غير جزمًا الأخورة المنا المتن أو جزأ أخيراً منها نحو كما كان انسانا

July Pojuli Vizioi rei ci Ji zashie Voor and لا ووا فغيني و المال المال و المالي و المالي و المالي الما

( 1941)

## في المنفصلة أو معلوليته لاحدها أومعلوليتهما لعلة واحدة

## (١) (قوله أومعلوليتهما إلى آخره ) ترك التضايف مع أنه مذكور في كتب أكثرهم لانه

وفي المنصلة جاز كونه مطلق العلة وعليك بأخذ الأمثلة من المثالين المذكورين (قال في المنفصلة) أي المنفصلة الحقيقية والافعلية المقدم في مانعة الحيم لأخص من نقيض التالى وفي مانعة الخلو لاعم من نقيضه كا أشار البهما بالكاف. مثال الاول إما أن يكون الشي حيوانا ناهقا أو انسانا . والثانى إما أن يكون الشي حيوانا ناهقا أو انسانا . والثانى إما أن يكون الشي حيوانا ناهقا أولا انسانا فإن المقدم في الأول علة للحمار الاخص من نقيض الانسان وفي الثانى علة للاحمار الاحمار الاعم من نقيض اللا انسان بناء على أن انتفاء العلة علة لانتفاء المعلول . ومثل بعضهم لكون المقدم علة النقيض في مانعة الخلوبة ولنا أن يكون زيد في البحرأو لا يغرق وفيه أن الدكون في البحر علة المفرق واللاكون في البحر علة المفرق الله من نقيض التألى معلولا علة واحدة كيف ولوكان الدكون في البحر علة المفرق المنابي في المنوق من نقيض التألى وعن ذكر معلولية نقيض المقدم أو أخص او أعم من نقيض المنابي المنابي في المنفصلة . وقس عليه قوله أو معلوليتهما (قال أو معلوليتهما) أي معلولية المقدم وأحد الأمرين من التالى في المنفصلة أو نقيضه في المنفصلة . مثال الاول كا كان النهار موجودا كان العالم مضيئا. والثانى من التالى في المتصلة أو نقيضه في المنفصلة . مثال الاول كا كان النهار موجودا كان العالم مضيئا. والثانى من التالى في المتصلة أو نقيضه في المنفصلة . مثال الاول كا كان النهار موجودا كان العالم مضيئا. والثانى

(قال في المنفصلة) أي في جميع أنواع المنفصلة فان المقدم علة تامة لنقيض التالى بالذات في الحقيقية المحلية وبواسطة عليته لاخص من النقيض في مانمة الجع المحكلية وعلة ناقصة لنقيضه في مانمة الخلو كلية أو وان كان علة تامة لاعم من النقيض لأن العلة له سواء كانت تامة أو ناقصة علة ناقصة للنقيض ولعل هذا مراد من قال ان مثال كون المقدم علة لنقيض التالى فيها قولنا زيد اما أن يكون في البحر أو لا يغرق . فلا يرد عليه أنه لو كان الكون في البحر علة للنرق لزم أن يحصل النرق من حصوله لأنه لم يرد كونه علة تامة أقول حمل العلمية في كلام المصنف على التامة يوجب أن يحمل المتصلة على بعض أفراد الموجبة المحلية والمنفصلة ولمحاسطها بالحقيقية كا قيل مع استلزامه قصو والكلام بالنظر إلى المنصلة وعلى الناسمة الى المنفصلة وتخصيصها بالحقيقية كا قيل مع استلزامه قصو والكلام المنف (قال لملة واحدة) أي موجبة لارتباط المقدم بالتالى محيث يمتنع الانفكاك بينهما فلا ينجه أن هنا التعميم يقتضى انتقاض تمر يف اللزومية بالانفاقية على تقدير اعتبار وجود العلاقة فيها لأن جميع هذا التعميم يقتضى انتقاض تمر يف اللزومية بالانفاقية على تقدير اعتبار وجود العلاقة فيها لأن جميع الموجودات معلولة للواجب تمالى

أو بسلب ذلك الوجوب سميت المتصلة لزومية نحو كلا كانت الشمس طالعة بازم أن يكون النهار موجوداً أولا يلزم أن يكون الليل موجوداً والمنفصلة عنادية نجو لا عالة إما ان يكون النهار موجوداً أولا يلزم أن يكون الليل موجوداً والمنفصلة عنادية نجو لا عالة إما ان يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا وليس إما أن يكون وان حكم فيها باتفاق الإتصال أو الإنفصال من غير علاقة مشعور بها أو بسلب علم المن عبر علاقة مشعور بها أو بسلب

داخل فيا ذكر لان المتضايفين معلولا علة واحدة وهي اتخاذ الولد من نطفة معينة في الأبوة

إما أن يكون النهار موجودا أولا يكون ألعالم مضيمًا (قوله لائن المتضايفين) أى الحقيقيين لا المشهورين وقوله علة ولحدة) أى باعتبار الوجود الرابطي فقط على القول بعدم وجود الاضافة أوالمحمولي أيضا على القول بوجودها تأمل (قوله انخاذ الولد) أو اتخاذ ولدين من نطفتين معينتين في أخوة زيد لعمر و واخوته لزيد فان كلا من الأخوتين معلول لمجموع الاتخاذين لا لا حده الانفصال الحقيقي أو الجمي أو الخلوى الاتصال في المتصلة سواء لم يكن هناك اتصال أصلاكا في مادة الانفصال الحقيقي أو الجمي أو الخلوى أو كان لكن للعلاقة المددكورة كما في مادة الاتصال الاتفاقي والانفصال في المنفصلة سواء لم يكن هناك أو كان لكن للعلاقة المددكورة كما في مادة الاتصال الاتفاقي والانفصال في المنفصلة سواء لم يكن هناك أنفصال أصلا أو كان لكن لا من نوعه أو لا لعلاقة (قال كلما كانت) مثال علية المقدم لعين التالي (قال أو لايازم) مطف على يلزم الا أن لامقدم اعتبارا على كلة كلما لائن هذا مثال السالبة

(قوله في الابوة) أفاد بذلك أن المتضايفين هذا حقيقيان لامشهوريان والالقال في الاب والان ولان والان المتصابة في الاب والان المشهوريان والابن المتصلة عدم الاتصال وعدم وجوبه بانتفاء الملاقة المذكورة وقس عليه السالبة المنفصلة (قال المتصلة) لم يقل متصلة لزومية إشارة الى أن المقصود بيان اقسام المتصلة والمنفصلة لابيانهما لتقدم ذكرها (قال وان حكم فيها) أفاد به أى حكما صريحيا ان كان الاتفاق نوع الاتصال والانفصال وضمنيا ان كان جهته (قال مشعورها) أفاد به وبقوله معلومة فيا مر أن الاتفاقيات لاتفال ولا بعسب نفس الأمر عن علاقة موجبة للاتصال أو الانفصال لان الممكن مالم يجب باقتضاء علته التامة لم يوجد واذا وجد المتنبع عدمه لامتناع تخلف المعلول عن المناس المسكن مالم يجب باقتضاء علته التامة لم يوجد واذا وجد المتنبع عدمه لامتناع تخلف المعلول عن المسكن مالم يجب باقتضاء وبين اللزوميات والمناديات على العلم بالملاقة وعدمه كافي شرح المطالع علم أشرنا فيا من الى أن وجود العلة بل اتحادها فيها لايقتضى وجود العدقة جواز صدورها عنها الكن أشرنا فيا من الى أن وجود العلمة بل المحادية في الوجود مع جواز الانفكاك فالفرق بينهما الا المصاحبة في الوجود مع جواز الانفكاك فالفرق بينهما الا المصاحبة في الوجود مع جواز الانفكاك فالفرق بينهما الا المصاحبة في الوجود مع جواز الانفكاك فالفرق بينهما الا المصاحبة في الوجود مع جواز الانفكاك فالفرق بينهما الا المصاحبة في الوجود مع جواز الانفكاك فالفرق بينهما الا المصاحبة في الوجود مع جواز الانفكاك فالفرق بينهما الا المصاحبة في الوجود مع جواز الانفكاك فالفرق بينهما الا المصاحبة في الوجود مع جواز الانفكاك فالفرق بينهما الا المصاحبة في الوجود مع جواز الانفكاك فالفرق بينهما الا المصاحبة في الوجود العربة المناسفة بالملاقة به المنابعة بالمنابعة بالمنابعة بالمنابعة بالمنابعة بالانتها الا المصاحبة في الوجود مع جواز الانفكاك فالفرق بينها الا المورد العربة المنابعة بالمنابعة بالمنا

المنف المنفي المنفية المنفية

ذلك الإِتفاق سميمًا اتفاقيتين نحوكلا كان الانسان ناطقا فالفرس صاهل. وإما أن يكون

(١) (قوله باتفاق الاتصال الي آخره) أى يكون صدق التالى متصلا لصدق المقدم اتفاقاً بلا علاقة موجّبة لِذُلك الاتصال ، والمراد بصدقهما تحقق مضمونهما فى الواقع ولو فى أحد الازمنة فقولنا اذا طلعت الشمس غدا يجىء عمرو اتفاقية خاصة كما لا يخنى

(قوله أى يكون) اشار بالتفسير إلى أن الاتصال صدفة صدق التالى فهو متصل والمتصل به صدق المقدم (قوله لصدق المقدم) كأن اللام بمعنى الباء (قوله اتفاقا) تميز عن نسبة حكم في المتن إلى مدخول الباء في قوله يكون والتقدير وان حكم فيها باتفاق كون صدق التالى الخ (قوله تحقق مضمونهما) أى لامطابقة مضمونهما للواقع كما هو معنى الصدق المقابل للكذب وانما قال ذلك لما اسلنه في الحاشية في بيان النسب بين القضايا ان صدق كل قضية بالمهنى المقابل للكذب أزلى وأبدى فلو كان الصدق هذا بهذا المهنى لزم ان يكون قولنا كلما كان آدم عليه السلام موجودا كان المهدى موجوداً قضية اتفاقية صادقة كما أن قولنا كما كان آدم عليه السلام موجود صدق أن المهدى موجود اتفاقية صادقة إذا كان الصدق بالمهنى كما صدق أن آدم عليه السلام موجود صدق أن المهدى موجود اتفاقية صادقة إذا كان الصدق بالمهنى المواقع في المواقع في الماضي أو الحال كما في الضرورة بشرط المحمول حتى يكذب المثال الذي ذكره المواقع خصوص الواقع في الماضي أو الحال كما في الضرورة بشرط المحمول حتى يكذب المثال الذي ذكره المواقع الماقية المناق الاتصال المذكور في المنصلة سواء لم دكن هناك اتصال أصلا أو كان المتصلة مواء لم دكن هناك اتصال أصلا أو كان المنكن أقل ذلك الاتفاق ) أى اتفاق الاتصال المذكور في المتصلة سواء لم دكن هناك اتصال أصلا أو كان المكن أقل ذلك الاتفاق) أى اتفاق الاتصال المذكور في المتصلة سواء لم دكن هناك اتصال أصلا أو كان المكن

وعدمها (قال اتفاقيتين) النسبة هذا وفي اللزومية والعنادية للحكل الى نوع الجزء ان قيل بأن اللزوم والعناد والاتفاق نوع النسبة الاتصالية والانفصالية كا هو رأى عبد الحكيم حيث قال بأن الشرطية لاتكون موجهة (قوله أى يكون) تنبيه لاتكون موجهة (وله أى يكون) تنبيه شحلي أن صدق التالى متصل بالكسر وصدق المقدم متصل به فالاتصال ان كان مصدرا لمعلوم كا هو المتبادر فعفة صدق التالى والا فصفة صدق المقدم وقس عليه الانفصال (قوله اتفاقا) كانه اشارة الى أن الاتفاق في الحقيقة جهة القضية (قوله والمراد بصدقهما) دفع لما يتوهم من أن المراد بصدقهما تحققهما معا في الماضي أو الحال كا هو المعتبر في الضر و رة بشرط المحمول الواقع كا يدل عليه قوله فقولنا الح لادفع لحل صدقهما على مطابقة مضمونهما للواقع فانه مع دفعه بما مر في بحث النسب انما يناسب لوقال بدل قوله فقولنا الح فولنا الحل مقالة المائن نوح عليه السلام موجودا كان المهدى موجودا ليست قضية اتفاقية (قوله فقولنا) أفي النفريعي النظر الى القيد بحث اذ المعلوم كونها اتفاقية مطلقا لا اتفاقية خاصة . ولعله مبني على أنه يكنى النفريعي كون المفرع عليه عله علة ناقصة (قوله واتفاقية ) أى على تقدير كونه شرطية أو المهني عكن أن

( ۲۰ رهان)

اعرلکن لالینی میں ق امن اولان بر معیرالعس تا بسن المعنی برالان بر الانسان موجودا وإما أن يكون العنقاء موجودا فالمتصلة الاتفاقية بهذا المعنى ما يحكم فيه باتقاق التالى للمقدم في الصدق المحقق بالفعل أو السلب ذلك الاتفاق ويسمى اتفاقية خاصة أو وقد يُطلق على المعنى الاعم وهوما يحكم فيه باتفاق صدق التالى تحقيقا لصدق المقدم فرصا وان لم يصدق في نفسه أو سلب ذلك إلا تفاق و تسمى اتفاقية عامة كافي قولنا كلا فرصا وان لم يصدق في نفسه أو سلب ذلك إلا تفاق و تسمى اتفاقية عامة كافي قولنا كلا كان الفرس كاتبا فالانسان ناطق \* ثم المنفصلة مطلقا ان كانت حاكمة بالانفصال في الصدق كان الفرس كاتبا فالانسان ناطق \* ثم المنفصلة مطلقا ان كانت حاكمة بالانفصال في الصدق

لا لملاقة مشعورة أو الانفصال المذكور سوائم لم يكن هناك انفصال أصلا أوكان لكن لامن نوعه أو من نوعه أو من نوعه لكن لعلاقة مشعورة (قال المنقاء موجوداً) هذا في الحقيقية وأما في مانعة الجمع فكقولنا للرومي الامي اما أن يكون هذا كاتبا أو أسود وفي مانعة الخلو فكقولنا له إما أن يكون هذا لا كاتبا أو لاأسودا (قال وقد يطلق) أي فرض ممتنع كمثال المصنف أو ممكن نحو كا كان العنقاء موجودا كان الانستراك اللفظي (قال فرضاً) أي فرض ممتنع كمثال المصنف أو ممكن نحو كا كان العنقاء موجودا كان الانسان ناطقا أو واقع كمثال الاتفاقية الخاصة (قال وأن لم يصدق) المنار المنقاء موجودا كان الاجتماع مع الاتفاقية الخاصة وبالمعطوف المدنكور إلى الافتراق عنها (قال المنقاة مطلقا) لا بشرط شي

يكون اتفاقية فلا يرد أنه يمكن جمل إذا ظرفية فلا تكون شرطية فضلا عن كونها اتفاقية (قال فالمتصلة) قد يقال المعلوم سابقا كون المتصلة الاتفاقية ماحكم فيها باتصال صدق التالى للمقدم اتفاقا أو بسلبه وهو يعم الاتفاقية العامة والحاصة فلا وجه للتخصيص الا أن يقال اراد بهدندا المعنى المستفاد من التعريف الضمنى والمثال (قال على المعنى الاعم) أى في الايجاب إذ الاتفاقية العامة السالبة أخص مطلقا من الاتفاقية الخاصة السالبة (قال باتفاق صدق) أى صدقه في ذاته وان لم يصدق على تقدير صدق المقدم أو بشرط صدقه على ذلك التقدير كاهو المتبادر فقولنا لو لم يكن الحار ناهقا كان ناهقا اتفاقية على الاول دون الثاني (قال فرضاً) لو قال ولو فرضا لكان في كلامه إشارة إلى مادة اجتماعها مع الاتفاقية الخاصة ومادة افتراقها عنها بلاحاجة إلى قوله وان لم يصدق في نفسه (قال اتفاقية عامة) ومنها أما بعد في ديباجات الكتب قاله عصام الدين (قال ثم للمشرط شي والا لزم تقسيم الشي إلى ماينافيه واجتماع المتنافيين. ولا بشرط شي والا لزم تقسيم الشي إلى ماينافيه واجتماع المتنافيين. ولا بشرط شي والا لزم تقسيم الشي إلى ماينافيه واجتماع المتنافيين. ولا بشرط شي والا لزم تقسيم الشي إلى نفسه وغيره المستلزم لجن المنفسلة القسيم قسا وقس عليماكل ماوقع مقسها (قال مطلقا) أى عنادية أو اتفاقية (قال حاكمة) أى محكوما فبها فيما يعتاره كون المنفصلة المقية يقوز كافي قوله تعالى (من ماء دافق) (قال في الصدق) و بما يقال ان هدنا يستلزم كون المنفصلة المقية يقوز كافي قوله تعالى (من ماء دافق) (قال في الصدق) و بما يقال ان هدنا يستلزم كون المنفصلة المقيقية الموجبة قضيتين لاشتماطاعلى ادراك وقوع الانفصال في الصدق و وقوعه في الكذب عنه و يدفع المقتقية الموجبة قضيتين لاشتماطاعلى ادراك وقوع الانفصال في الصدق و وقوعه في الكذب عنه و يدفع المقتمة المقتمة الموجبة قضيتين لاشتماطاعلى ادراك وقوع الانفصال في الصدق و وقوعه في الكذب عنه و يدفع المقتمة المقتمة الموجبة قضيتين لاشتماط على ادراك وقوع الانفصال في الصدق و وقوعه في الكذب عنه و يدفع المقالدين المتحدد المتحدد

المحدور العجمة

بعد الأيصل فاللك على لمتن يو الان ما طلخ فين المركز المتن المركز المتن المركز المتن المركز المتن المت

الرئولية في الرئولوالالالون المراد المراد المراد المراد المرد الم

فقط أو بسلبه سميت مانعة الحلو نحو اما ان يكون هذا الشي لا حجرا اولا شجرا وقد يطلق الاخير مان على المعنى الاعم الشامل للمنفصلة الحقيقية بحذف قيد فقط عنهما. ويجرى جميع الاقسام الثلاثة في الحملية المرددة المجمول بل في مطلق الترديد اذ الترديد كما يكون بين القضايا كما في المنفصلات يكون المنفسلات يكون التم المنفصلات يكون

وعدم الانفصال في الدكذب سميت مانعة الجمع وكذا الدكلام في الانفصال في الكذب فقط كالايخفي (١) (قوله والكل لا يخلو عن أحدها في الاغلب المعاني الاغلب المعاني العاني تقديم المسند لكذا أو لكذا اذ ليس بين لانه قد يخلو عنها كما في قول أهل المعاني تقديم المسند لكذا أو لكذا اذ ليس بين المعاني ا

الانفصال في الصدق والانفصال في الكذب و في مانهـة الجمع بللعني الاخص الانفصال في الصدق وعدم الانفصال في الصدق وعدم الانفصال في الكذب بخلاف مانعة الجمع بالمهني الاعم فان كلا من الحكم والمحكوم به أمر واحد ومن هذا ظهر أن أعمية مانعة الجمع بالمهني الاعم من كل من قسيمها بحسب الصدق دون المفهوم (قال وقد يطلق) أي بالاشتراك اللفظي (قال قيد فقط) أو بجعله قيداً للحكم (قال عنهما) أي عن تعريفهما وقال كا في المنفصلات) استقصائية للي المنفصلات السنقصائية للمراكز المنفصلات المنفصلات المنتقصائية المناسلة المناس

مشتمالا على تصديقين فتكون قضيتين الا أن يقال الحديج الثانى لاستفادته من تقييد الانفصال بقيد فقط لا بعد متعلقه قضية (قال سميت مانعة الخلو) مثل بعضهم لها بنحو زبد إما أن يكون فى البحر أو لا يغرق \* ويرد عليه أنه يجوز ارتفاع الجزئين بأن يكون فى البرويغرق في ماء الحوض فلا تصدق موجبة مانعة الخلو الا أن يحمل البحر على الماء المغرق أو يراد بالغرق التوغل فى ماء البحر أو يراد بالجزء الثانى أن لا يغرق فيه وكأنه لهذا عدل عنه المصنف (قال نحو اما أن يكون) إشارة الى أن كل مادة يصدق فيها منع الجع يصدق بعن نقيضي جزئيها منه الخلو (قال الأخيران) أى الاسمان الأخيران فالتأنيث لمراعاة اللفظ. وفي قوله عنهما استخدام (قال على المهنى الاعم) وتكون كل منهما أعم من وجه من الأخرى وأعم مطلقا من الحقيقية ولذا لم يعتبر هذا المهنى في التقسيم (قال قيد فقط) أى عن الأربي وأما جمل فقط قيدا اللحكم، فهو لا يجهل النهريف للعمى الأعم الشامل المنفصلة الحقيقية الأمان بحمل الشرطية فلا تجرى في غيرها (قال بل مطلق الترديد) أى ذى الترديد أو المراد بقوله في المنتجه أنهاأقسام والا لزم اختلاف مهنى الجريان بالنسبة إلى مدخول بل وما قبله (قال كا في المنفسلة ماهى قضية بالقمل واللام المنفسلة المركاف المنال المنفسلة المركبة من مقدم حملية وتال منفصلة بناء على أن المراد بالمنفصلة ماهى قضية بالقمل واللام المنال المنتبدة المراد بالمنفسلة ماهى قضية بالقمل واللام المنال المنتبدة المراد بالمنفسلة ماهى قضية بالقمل واللام المنال المنتبدة المراد بالمنفسلة ماهى قضية بالقمل واللام

Dilguos Dilguos

ين المفردات المحمولة على شي كما في الحليات المرددة المحمول. وفي التقسمات وغير الموردات المحمول وفي التقسمات وغير الموردات المحمولة كافي سائر الفيود والسكل لا يخلو عن المحمولة كافي الاغلب \* وقد يكون كل من هذه المنفصلات ذات اجزاء ثلاثة فصاعدا

الذكتتين منع جمع لما قالوا لا تزاحم بين إلنكات فيجوز أن يكون التقديم لكليهما أو للائة ولا منع خلو لانهم لم يقصدوا الانحصار فيما ذكروه بطريق الترديد (١) (قوله كل

(قال وفي التقسمات ) في مقابلة التقسمات بالحمليات ومقابلتهما بالمنفصلات إشارة إلى أن المفهومات المُشتملة على النقسيات ليست قضايا فالمراد بالمفردات المحمولة بالنسبة الى التقسيات ماهي مجمولة صورةً (قوله منع جمع) أي حتى يكون ذلك القول مانمة الجمع ( قوله ولا منهم الخلو ) أي حتى يكوَّكُنُّ مَانَّعَةُ الْخَلُو ويعلم من انتفائهما انتفاء الحقيقية فيه ( قوله والكذب معاً ) أي لكن بجب أن بين كل من الجزئين الانفصال في الصدق والكذب بناء على أن الحقيقية إذا تركبت من أجزاء ثلاثة مثلا لزم أن يكون كل جزء منها مساويا لنقيض كل مر للأخيرين (هذا) وان الرد المذكور منع للمقدمة الرافعة المطوية بمنع مابنیت هی علیه بسند انه یجوز ترکها من أجزاء كل جزئين منها مساو لنقیض الا خر ( قال ذات أجزاء) والحق أنه لا يتركب شي منها حقيقة إلا من حزثين لكون الانفصال نسبة واحدة وهي للعهد الذكري فليست أستقصائية ( قال بين المفردات ) أي بين المفرد والقضية المحمولين على شيُّ نحو زيد اما قائم أو ابنه قاعد ( قال في التقسمات ) اما معطوف على قوله في الحمليات عطف الخاص على العام أو أحد المتباينين على الاخر بناء على أن المراد بالحمليات المرددة المحمول التي ليست لها اسم مخصوص ولم يكتف إندراجها تحت العام لثلا يتوهم من انفرادها مهذا الاسم انفرادها بعدم تحقق الترديد فها وإما معطوف على قوله بين المفردات لكن مزيفه لزوم الفصل بين قوله وغير المحمولة وماعطف عليه بالاجنبي فليس في كارمه إشارة الى أن المفهومات المشتملة على التقسيات ليست قضاياحتي يتجه أنه يلزم أن راد مِن الحمل الصوري بالنظر إلى المعطوف والحقيقي بالنظر الى المعطوف عليه ( قال وغير المحمولة ) أي على شيُّ سواء حمل علما شيُّ محوزيد أو عمر و قائم أولا كما في ضربت زيداً أو عمراً . و يمكن أن يعمم القيود من الموضوع أو يشار اليه بالكاف في قوله كما (قال والحكل) وكل من هذه الترديدات أو ماهي فيه يتحقق فيه أحد الاقسام الثلاثة غالبا (قوله أو لنكتة (١) مستغنى عنه فلو قال بعد قوله لكلمما ولا منع خلو لجواز أن يكون لثالثة لكان أخصر وأولى ( قوله ولا منع خلو) و يلزم منهما أن لا يكون بينهما

(١) قوله (قوله أو لشكنة )كلما بأصل الحاشية ولم يوجد المكتوب عليه في النسخ التي بأيدينا

انفصال حقيقي (قال المنفصلات ) أقول الفرق بين المنفصلة والمتصلة تحكم لأنه ان أراد أن المنفصلة

## نحو المدداما زائد أوناقص او مساو بخلاف المتصلات

من هذه المنفصلات الخ) في تصريح كل اشارة الى رد ما قيل إن المنفصلة الحقيقية لا يجوز أن تتركب من أكثر من جزئين والالم يكن بين كل جزئين منها انفصال في الصدق والدكذب معا \* وحاصل الرد أنه لا يجب فيها وجود الانفصال الحقيقي بين كل جزئين

لاتنصور إلا بين جزئين ولذا تعدد أداة الانفصال في المثال المذكور ونحوه فالمثال المذكور وان كان المحسب الظاهر مؤلفا من الحمليات إلا أنه حقيقة منفصلتان كل منهما مؤلفة من حمليتين ان أريد انفصال كل من الجزئين عن الا خر والتقدير اما أن يكون العدد زائداً أو لازائدا . واللا زائد إما أن يكون ناقصا أو مساويا \* أو منفصلة مؤلفة من حملية هي مقدمها ومنفصلة هي تاليها ان اريد انفصال أحد الجزئين الاخيرين عن الأول . والمعنى اما أن يكون العدد زائدا أو يكون ناقصا أو مساويا كما يأتي في قوله وطرفا الاخيرين عن الأول . والمعنى اما أن يكون العدد زائدا أو يكون ناقصا أو مساويا كما يأتي في قوله وطرفا الشرطيسة في الاصل الخ \* وما أورده عبد الحكيم على الدليل المذكور بأنه ان اريد بموضوع الكبرى كل الشرطيسة أبو الحداها فمصادرة أو كل نسبة ماعدا الانفصالية فلا ينفع فمدفوع بأن ذلك اعتراض أورده الشيخ أبو السعيد أبو الخير على جميع جزئيات الشكل الاول \* والجواب عنه مشهور (قال بخلاف أورده الشيخ أبو السعيد أبو الخير على جميع جزئيات الشكل الاول \* والجواب عنه مشهور (قال بخلاف المنصلات ) ربحا يطرق بالذهن أن هدندا انها يتم لولم يصبح كا كان الشي أنساما فهو حيوان فجسم قاله المنصلات ) ربحا يطرق بالذهن أن هدندا انها يتم لولم يصبح كا كان الشي أنساما فهو حيوان فجسم قاله المنصلات ) ربحا يطرق بالذهن أن هدندا انها يتم لولم يصبح كا كان الشي أنساما فهو حيوان فجسم قاله المنصلات ) ربحا يطرق بالذهن أن هدندا انها يتم لولم يصبح كا كان الشي أنساما فهو حيوان فيضلم قاله المنصلات ) ربحا يطرق بالذهن أن هدندا انها يتم لولم يصبح كا كان الشي أنساما فهو حيوان فيشم

تتركب بحسب الحقيقة من ثلاثة أجزاء مثلا فيتجه عليه ماقالوا إن الانفصال نسبة واحدة وهي لا تتصور إلا بين شيئين لتمدده عند زيادة الإجزاء \* وما اعترض به عبد الحكيم من أن فيه مصادرة لأنه ان أريد بموضوع الكبرى كل نسبة اتصالية أو انفصالية أو حملية فهو محل النزاع أو الحملية والاتصالية فلاينغع مندفع باختيار الثق الاول ومنع المصادرة مستنداً بأن موضوع الكبرى أعم منها والاعم ليس نفس الاخص وموضوعها مأخوذ لا بشرط شي\*. أو أنها تتركب بحسب الظاهر منها وان كانت بحسب الحقيقة من منفصلة من مقدم حملية وقال منه من منفصلتين مختلفتي النوع فيما عدا الحقيقية ومتحدتيه فيها أو مركبة من مقدم حملية وقال منفصلة كا قيل أو بالمكس كا يمكن أن يقال ففيه أن المنصلة كذلك حيث يقال كما كانت الشمس طالمة فالنهار موجود فالمالم مضي وان كانت في الحقيقة من متصلتين أو من مقدم متصلة وتال حملية أو بالمكس وجود فالمالم مضي وان كانت في الحقيقة من متصلتين أو من مقدم متصلة وتال حملية أو بالمكس مطابقة المنال للهمثل له (قوله في المصريح بكل الح ) كما أن قوله قد يكون الحرد لما قيل أنه لا يتركب مطابقة المنال للهمثل له (قوله في المصريح بكل الح ) كما أن قوله قد يكون الحرد لما قيل أنه لا يتركب من من المنفصلات من أجزاء ثلاثة فأ كثر (قوله والا لم يكن ) النفي متوجه إلى قوله والكذب ولذا تمرض في الرد له في الماد ون الجع فاد قال بعدد قوله منها انفصال في الكذب فكان أخصر وأوضح تمرض في الرد له في الماد ون الجع فاد قال بعدد قوله منها انفصال في الكذب فكان أخصر وأوضح

المرافع المرافع المن المرافع المن ويحلل المرافع المرفع المرافع المن ويحلل المروع المرفع والمرافع والمؤر المروع المرفع والمرافع والمؤر

ثم الحكم في الشرطية مطلقا انكان

بل يكفي وجود وين مجموع أجزائه الثلاثة أو الاربعة كافي المثال المذكورفان العدد الواحد الإيخاو عن مجموع الاقسام الثلاثة وإن خلاعن اثنين منها (٤) (قوله العدد إما الح) لأن المجتمع من السكسور التسعة إما ناقص كالاربعة فان نصفها اثنان وربعها واحد ومجموعهما ثلاثة وهو ناقص عن الاربعة. أو زائد عليه كاثني عشر فان نصفها ستة و ثلثها أربعة وربعها ثلاثة وسدسها اثنان والمجموع خمسة عشر وهي زائد على اثني عشر. أو مساولها كالستة فان نصفها ثلاثة و ثلثها اثنان وسدسها واحد والمجموع ستة أيضا و وليس المراد أن العدد الواحد بالنسبة الى عدد آخر إما زائد عليه أو ناقص عنه أو مساوله كاظُن فانه غفلة عن اصطلاح أهل الحساب والمنال مبنى عليه

ان صح فقد تركبت المتصلة ظاهرا من أجزاء ثلاثة وان كان ذلك نظرا إلى الحقيقة من المتصلتين تأمل وأما نحو كلا كان طلوع الشمس علة لوجود النهار كان الشمس طالعة كان النهار موجودا فمؤلف ظاهرا وحقيقة من جزئين وان كان الثاني منهما مؤلفا من آخرين (قال في الشرطية مطلقا) أي متصلة أو

(قوله بل يكفي الخ) بأن يكون نقيض أحد الاجزاء مساويا له بن البواقي فتكون مركبة من الشيء ونقيضه (قوله فان العدد الواحد) منقوض باحدى عشر الا أن يحمل العدد على ماله كمر (قوله لأن المجتمع) إن كان في التعليل نشر مرتب فاعا يتم على المذهب الغير المشهور من أن الناقص ما نقص عن كسوره والزائم مازاد عليها أو نشر مشوش بالنسبة إلى الأولين فهو جار على المذهب المنصور من أن العدد الزائم على كسوره يسمي ناقصا والناقص زائمها تسمية للهكل باسم الأجزاء (قوله من الكسور) كلة من ابتدائية فيصدق العدد بما له مجموع المكسور التسعة كالفين وخمسائة وعشرين وعا يكون له بعضها كذال المصنف (قوله وثلثها أربعة) يؤخذ منه أن كل كسرين مفردين إذا أخذا من مخرجوكان عدد أحدها مخرجا لنفس الآخر كان عدد الا خر مخرجا لهين الأول (قوله فانه غفلة) يهني أن هذا ما يستعمله أهل الحساب فحمله على ماأرادوه ليس لأن مساواة العدد العدد المغاير غير موجودة ولنفسه ممتنعة لأنها تقتضى المغايرة بين المنساء وغير مفيد ممتنعة لأنها تقتضى المغايرة بين المنساء وغير مفيد لتحققها هنا أو الذاتية فمنوع . كيف قوله العدد لعهد أى العدد الصحيح المنطق اما الخ فلا يرد أن بل لئلا يكون المنال مصنوعا فاللام في قوله العدد يعينان ارادة المعاني اللغوية (قال ثم الحكم) الاخصر علم كون الكتاب من علم الحساب واطلاق العدد يعينان ارادة المعاني اللغوية (قال ثم الحكم) الاخصر علم علم كون الكتاب من علم الحساب واطلاق العدد يعينان ارادة المعاني اللغوية (قال ثم الحكم) الاخصر علم

على جيـع الازمان والأوضاع المكنة الاجتماع مع المقـدم وإنكانت ممتنعة في نفسها فكلية. اما موجبة وسورها في المتصلات نحوكما ومهما ومتى وفي المنفصلات نحو دائما والبتة. و اما سالبة وسورها فهما نحوليس البتة. وداعًا ليس \* أو على بعضها المطلق فحزية المسالبة والمرافظ المسالبة وسورها فهما نحو قد لا يكون \* أوعلى إماموجبة وسورها فهما نحو قد لا يكون \* أوعلى أزمان فكن من ريام وكن المرا المان الرئان ومرمرا المان القالم بعضها المعين فشخصية نحو اذا حلت الشمس بنقطة الحمل في السنة الآتية كان كذا والا منفصلة (قال على جميع) على هذا وفيا عطف عليه بنائية (قال في نفسها) كوضع ناهقية زيد في كلا كان زيد حمارا كان حيوانا فان هذا الوضع وانكان ممتنعا في نفسه لكن ممكن الاجتماع مع المقدم (قال تحوكماً ) مما يفيد عموم الازمان لغــة والاوضاع اصطلاحا بخلاف نحو من وماً وأبن وحيثما فان القضية المصدرة بها مهملة (قال تحوقد يكون) نحوقد يكون إذا كان الشيُّ حيوانا كان انسانا وقد يكون أما أن يكورن الشيُّ حيوانا أوانسانا الاتصال في الاول على وضع الناطقية والانفصال في الثاني على وضع الانسب بالجزاء ثم الشرطية ان حكم فيها على الخ ثم الحكم بمعنى الوقوع واللا وقوع فقوله فىالشرطية من ظرَّفية الكل للجزء. ويمكن حمله على الأذعان أو نسبة بين بين (قال والأوضاع) ذكرهما لأن عموم الازمان أمر ثابت لغــة وعموم الاوضاع معتبرعند المناطقة في كلية الشرطية وعموم الاوضاع لايستلزم عموم الازمان لأن الزمان ممتبر بالفمل والوضع ممتبر بالامكان فييجوز ثبوت حكم الشرطية في جميع الأوضاع الممكنة دون الازمنة بأن يمتنم حصول المقدم في بعضها وبالمكمس لا نه يجوز تحقق الحمكم في جميع الازمان وعدم تحققها باعتبار بعض الأوضاع الممكنة فبين العمومين عموم من وجه بحسب النحقق. ثم المراد بكون الحكم في جميع الازمنة مقارنته اياها فلا ينتقض التمريف الضمني للموجبة الكلية بما البغل اخراسكية يكون موضوع المقدم فيه غير زماني نحو كلما كان الله موجودا كانعالما أو نفس الزمان نحو كما كان الزمان موجودًا كان الفلك متحركا (قال محوكاً) المراد بنحوها كل اداة تفيــد عموم الازمان لفــة والاوضاع اصطلاحا فان لم تكن كذلك كمن وما وأين فالقضية المبــدوَّة مها مهملة نحو أبن تدكن أكن ( قال ومتى ) هذا ظاهر في العموم بخلاف كلا ودامًا (قال يحو دامًا) وقد يكون سور المتصلة (قال نحو ليس البنة) المتبادر منهما كونهما دالين على رفع الايجاب الكلي مطابقة والسلب الجزئي التزاما. نعم لو خالفت العبارة الاعتبار لصح التمثيل بهما فلو قال نحو البتة ليس ودائما ليس اــكان أحسن ( قال أو على بعضها ) لم يقل أو على بمضهامطلقا مع أنه أخصر لئلا يتوهم كون قيد الاطلاق الاطلاق بأن يؤخذ البعض لابشرط شي لا للتقييد بأن يؤخذ بشرط شيء هو عدم التعين ( قال نحو قد لا يكون ) وكذا نحو ليس كما وليس

July Maista Silve State State

فهملة كالمصدرة بلفظ أن وأذا ولو بدون تعيين الوضع لأنها للاهال هناك فيجرى فيها المحصورات الاربع وما في حكمها أيضاً لكن فيها باعتبار ازمان الحكوم عليه وأوضاعه وفي المحصورات الاربع وما في حكمها أيضاً لكن فيها باعتبار ازمان الحكوم عليه وأوضاعه وفي المحلمات باعتبار افراده \* وأنما تصديق الموجبة الكلية من المتصلة فيما كان التالي مساوياً وفي الممليات باعتبار افراده \* وأنما تصديق الموجبة الكلية من المتصلة فيما كان التالي مساوياً وفي المحلمة فيما كان التالي مساوياً المحدد المورد وراحد المراحدة المحدد المورد وراحد المحدد المورد وراحد المداري والمحدد المورد والمدارة والمحدد المورد والمدارة والمحدد المورد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المورد والمحدد المحدد الم

الناهقية مثلا . ومثال قد لا يكون أيضًا هـندان المثالان لكن بعكس الوضعين السابقين (قال بلفظ أن واذا) أي في المتصلة (قال بدون الح) حال من لفظ أو من ضمير المصدرة (قال فيمجرى فيها) أي الشرطية متصلة أو منفصلة (قال وما في حكمها) من الشخصية والمهملة (قال أيضا) أي كما تجرى في الحمليات (قال لكن) الجريان فيها أي الشرطية (قال من المقصلة) لزومية أواتفاقية (قال التالي مساويا) أي في

مها مما يكون أداة السلب داخلة على سور الايجاب الكلى فيــدل على السلب الجزئى بالالتزام ورفع الايجاب الكلى بالمطابقــة ( قال أو عــلى بعضةًا ) أقول ان كان ضمير بعضها هنا وفيما ســبق راجعًا إِلَى الازمان اتجـِهِ أن المعتبر في الجزئية بعض الأزمان وبعض الأوضاع معا لا إحداهما إلا أن يقال كتفي بأحسداهما لأن بعضيتها لاعلى التعيين يستلزم بعضية الأخرى وأنه يستلزم أن لايكون نحو قولنا إن جنتَني را كباً أكرمتك ممّا حكم فيها على وضع معين من غـير تمرض للأزمان شخصية وقـك صِرح عبـــد الحــكيم بأنها . شخصية أو اليها و إلى الاوضاع يتجه مع الايراد الثاني أنه منافّ لتمثيُّلُهُ عُ الشخصية بنَّحو إن حِنْتَنَى اليومَ أ كرمتك مما حكم فيها في زمان معين بلا تعرض للوضع. أو إلى الأوضاع فقط أيجه الابراد الاول والثالث ( هـندا ) والاخصر أو الممين ( قال و إلا فمهملة ) قضيته ان ماحكم فيها على جميع الأزمان بلا تمرض للأوضاع أو بالمكس والتي حكم فيها على وضع معين في جميع الازمان أو بالعكس من المهملة وليس كذلك إلا أن يقال التقسيم للشرطية الممكنة الممتبرة والأولان ليسا. عمتبرين لما قاله عبد الحكيم من اصطلاحهم على اعتبار الاوضاع في مفهوم الشرطيـة مع الازمان المعتبرة فيها بحسب اللغة والأخيران ممتنعان لأن عموم الاوضاع يستلرم عــدم تمين الزمان والوضع الممين أن بتي يشخصه كان جميع الازمنة زمانا له فيتمين زمانه وإن تجـدد بحسب الازمنة لم يتمين \* بقي أن كلامه سريح في عدم وجود القضية الطبيعية في الشرطيات وهو كذلك عند الجهور (قال ولو بدون تعيين ) اى كون القضية المصدرة باحدى هذه الشالات مهملة إذا لم تكن مصاحبة لتعيين الخ (قال لكن فيما) تنبيه على أنه ليست كلية الشرطية باعتبار كلية المقدم والتالي والالم يكن قولنا كما كان زيد انسانا كان حيوانا قضية كلية كما أن كلية الحملية ليست باعتبار كلية المحكوم عليه أو به و إلا لكان قولنا زيد أنسان والانسان نوع كايتين ( قال من المتصلة ) لزومية أو اتفاقية ( قال مساويا ) أي بحسب التحقق

( ۲۹ \_ برهان )

نبان كلى. ومن مانعة الجمع فيما كان بينهما مساواة ومن مانعة الحلو فها كان بين نقيضهما مساواة والموجبة الجزئية من كل نوع منها تصدق في المواد التي كذب فيها سالبته الكلية وطرفا الشرطية في الاصل قضيتان إما حمليتان كالامثلة المتقدمة أو متصلّتان نحو كلا ثبت أنه كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود يلزم انه كلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة او منفصلتان نحو كلما ثبت انه دائما اما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا يلزم انه دائما اما أن يكون هذا العدد زوجا او فردا يلزم انه دائما اما أن يكون منقسما عمساويين او لا يكون او مختلفتان فهذه ستة اقسام يلزم انه دائما اما أن يكون منقسما عمساويين او لا يكون او مختلفتان فهذه ستة اقسام

والاتفاق والا فتصدق كل من اللزومية والاتفاقية في مادة المساواة كالعموم المطلق لصدق الأولى في الطفية الانسان وناهقية الحمار (والثانية ) في انسانية الشي وناطقيته وكذا المراد في مانعة الجمع والخلو ماتوجه السلب إلى الانفصال لا الى العناد والاتفاق والافتصدقان في غير ماذكره المصنف (قال تبابن كلى) كازوج والفرد والشجر والحجر (قال مساواة ) كانسانية شي وناطقيته فنكذب فيا كان بينهما عموم مطلق كالانسان والحيوان أو من وجه كالحيوان أو الابيض أو تبابن كلى كالشجر والحجر (قال ومن مانعة الخلو) يعلم من حال مانعة الجمع ومانعة الخلو أن السالبة الكلية من الحقيقية لانصدق إلا فيا كان بين كل من العينين والنقيضين مساواة . ثم لا يخفي أن مساواة العينين يستلزم مساواة النقيضين فلو قال بدل ومن مانعة الجمع الخ ومن مانعة الخلو الخ ومن المنفصلات الثلاث فيا كان بينهما مساواة لكفي الا أنه لما كان الانفصال والتنافي في مانعة الجمع بين العينين وفي مانعة الخلو بين النقيضين عدل عن ذلك (قال مساواة ) كاللا انسان واللا ناطق فنكذب فيا كان بين نقيضيهما عوم مطلق أومن وجه ذلك (قال مساواة )

سالبة مانعة الخلو كلية (قال مساواة) قد يقال هذا مناف لما قالوا إن سالبة كل من مانعتى الجمع والخلو تصدق في مادة موجبة الأخرى. ولما قالوا إن بين موجبة عما تباينا كليا لأن التساوى بين شيئين بستازم التساوى بين نقيضهما إلا أن تخصص السالبة بالجزئية والموجبتان بالكليتين (قال وطرفا الشرطية) مشعر بعدم تركبهامن أكثر من جزئين وقد يقال أنه مبنى على الغالب (قال في الأصل) الأولى تأخيره عن قوله قضيتان (قال إما حمليتان) ينتقض الحصر بنحو ان جاه ك زيد فاكرمه فان التالي هنا مركب عن قوله قضيتان (قال إما حمليتان) ينتقض الحصر بنحو ان جاه ك زيد فاكرمه فان التالي هنا مركب الشائي بالا أن يؤول بنحو مقول في حقه اكرمه أو اكرامه مطلوب منك (قال كما ثبت فيه أن المتصلة هناجزء الموضوع في المقدم والتالي وها حمليتان فني اطلاق المتصلة علمهما مسامحة وقس عليه مثال المنفصلة بن في المنفصلة يكون مقدما وتاليافيكون أقسام المختلفين ستة والمجموع تسمة لأنها أقسام ثانوية م على أنه يمكن أن يكون معنى كلامه أن هدنه

(١) (قولة لكن الموجبة الكلية من المتصلة اللز، ومية النج) أقول هذا ما قالوا لكن جريان الاحتمالات الاربعة في الموجبة الجزئية منها واختصاص الموجبة الكلية بالثلاثة الأول كلام ظاهري والتحقيق أن مطلق الموجبة منها كلية كانت أو جزئية مختصة بالصادقتين

أو تبان كلى (قال وها أيضاً) أى طرفا المتصلة اللزومية الموجبة \* وقد يقال إن هذا التقسيم مجرد بيان محمد مطلق الشرطية فالضمير راحم إلى طرف الشرطية مطلقا (قال اما صادقتان) أى قضيتان مراد في الشرطية مطلقا (قال اما صادقتان) أى قضيتان صادقتان بينهما علاقة موجهة وكذا في الاقسام الثلاثة الاتية (قال كمكس الأخير) نحوقد يكون إذا كان ويد حيوانا كان فرسا (قال الدخلية) بخلاف الجزئية (قال من المتصلة) أى بخداف المنفصلة بأقسامها الثلاثة (قال النزومية) بخلاف العامة \* وكتب أيضا وكذا الاتفادية بالمعنيين (قال

ق الرابع) فيلزم أن تصدق فيه السالبة الجزئية لثلا يلزم رفع النقيضين. ولما علم من قوله المار كمكس الاخيرالخ صدق الموجبة الجزئية فيه يعلم أنه لايصدق فيه السالبة الكلية أيضا دفعا لجم النقيضين (قال بالثلاثة) كما من الامثلة (قوله هذاما الح) أي الفرق بين الكلية والجزئية من الموجبة المتصلة الذومة في القبل الذا الدامة في القبل الذار الإدارية من الموجبة المتصلة الذومة في القبل الذار الإدارية الإدارية من الموجبة المتصلة المنافقة في القبل الدارية الدورية الدورية الدورية الدورية الدورية الدورية الدورية المنافقة الم

اللزومية في القول بأن الاولى مختصة بالثلاثة الاول والثانية تجرى في الاحتمالات الاربعة (قوله منها)

القضية المركبة من المختلفين ستة أقسام (قال إلا أن) بيان الهائدة قوله في الأصل (قال وها أيضا) أي طرفا مطلق الشرطية منصلة أو منفصلة مه وحمله على المتصلة الازومية الموجبة بقرينة المثال لايلائمه قوله المار وطرفا الشرطية الح وقوله الا تي وأيضاً طرفا (قال الما صادقتان) أي في الأصل أو بعد التحليل واعتبار الحسم فيهما فلا يرد أن هذا النقسيم مناف لقوله إلا أن الح لأن الصدق والكذب انها يكونان للقضية بالغمل (قال أو كاذبتان) أي قضيتان كاذبتان بينهما علاقة ولوقال كاذبان لكان أولى وكذا الكلام في عديله (قال تحكير) أي كالقضية الحاصلة من عكس الح (قال الكن الموجبة) أي ولذا قيد المكس بالمستوى (قوله لكن جريان) من إقامة الظاهر مقام الضمير فان هذا هو المشار اليه بهذا (قوله المكس بالمستوى (قوله لكن جريان) من إقامة الظاهر مقام الضمير فان هذا هو المشار اليه بهذا (قوله المكس بالمستوى (قوله لكن جريان) من إقامة الظاهر مقام الضمير فان هذا هو المشار اليه بهذا (قوله والتحقيق) لا يذهب عليك أن هذا التحقيق مأخوذ من الشبهة التي أو ردها الشيئ أبو سعيد قدس سره والتحقيق) لا يذهب عليك أن هذا التحقيق مأخوذ من الشبهة التي أو ردها الشيئ أبو سعيد قدس سره

مستر والمفغرالاة ومعا مهر كلية أه حشا كمغ اد غف عل وهما أخ أه ادعع نامط الموجة أه قداد لك الراه نيكن عطف عاقرار نرصة أه أو من مووف

ره - النظراع نسالام لن النظراع نسالام لن النظراع النظ

مراصعا قراران طالعاة لترطيم الاعمال كل طالعاة لترطيم الاعمال

الإصلاح المراد في المراد

La se l'inition de l'inition de

كاستطلع عليه من أن التالي في قولك كلا كأن زيد فرسا كان حيوانا مقيد بكونه حيوانا في ضمن الفرسية لا مطلق الحيوانية والإيلانين كسر هذه الموجبة الكلية الى الموجبة الحزئية القائلة بأنه قد يكون اذا كان زيد حيوانا كان فرسا لأنه انما يكون فرسا اذا كان

A Charles Sides

أى المتصلة (قوله من أن التالي) حاصله أن التالي في هذا المثال حيوان بشرط شيء هو تجققه في ضمن الفرسية لاحيوان لا بشرط شيء \* وقوله والآأى وان لم يكن التالي حيوانا بشرط الشيء بل كان حيوانا لا بشرط شيء لم ينعكس الحريم أن إن هذه الملازمة ممنوعة لجواز الانعكاس إذا كان المراد الحيوان لا بشرط شيء مع أنه لو صح ماذكره لم يكن التالي أعم من المقدم ولا المحمول أعم من الموضوع ولا الموجبة الجزئية من الموجبة الكلية بنفسها ولما احتياج إلى اشتراط كلية كبرى الشكل من المولور وله في قولك وكذلك إذا قلنا كما كان زيد انسانا كان حيوانا بمثل ماذكره (قوله لم ينعكس) أى لم يصدق العكس من وكذب أيضا أى عكسا مستويا (قوله لانه) أى زيدا الذي هو حيوان وهدنا دليل الملازمة (قوله انما يكون) هذا الحصر ممنوع (قوله اذا كان) أى زيد المذكور \* وكتب أيضا أى إذا كان مقيدا بكونه حيوانا الح

على جزئيات الشكل الاول \* والجواب عنه أن الحيوان في التالى ليس مأخوذاً بشرط شي من التحقق في ضمن الفرس حتى يتجه الاختصاص بالصادقين والكاذبين أو عدم التحقق في ضمنه حتى برد أنه حيلئذ لا يصبح عكسه بقولنا قد يكون إذا كان زيد حيوانا كان فرسا بل هو مأخوذ لا بشرط شي الاعم من المار لكون الماهية المطلقة أعم من المخلوطة فباعتبار تحققه في ضمن الشتى الاول يصدق المكس و في ضمن الثاني لا يتجه الاختصاص بهما وبهذا ينحل كثير من الشبه (قوله مقيد بكونه) أى مقيد في نفس الأمر بكون الحيوانية الثابتة له متحققة في الخراف المطلق الحيوانية) أي ولا الحيوان في ضمن الانسانية و قوله لا إذا كان حيواناً في ضمن الانسانية أى ولا إذا أر يد مطلق الحيوان في كلامه احتباك فلا برد منع تقريب قوله لا أنه الخ مستنداً بأن المدعى نني ارادة مطلق الحيوان في ضمن الانسانية منه بق أنه ان أريد بمطلق الحيوان في ضمن الانسانية منه بق أنه ان أريد بمطلق الحيوان في ضمن الفرس المنه فع أن المستعمل له الحيوان المطلق يتجه أنه غير لازم من عدم التقييد بالحيوان في ضمن الفرس ألم المنتمل له الحيوان المطلق يتجه أنه غير لازم من عدم التقييد بالحيوان في ضمن الفرس ألم لا يتجه منع الملازمة بمنع الحصر في دليلها اعنى أوله لا نه إعايكون إلخ كيف ويكون فرسا اذا كان حيوانا لا بشرط شي (قولة والا لم ينعكس) قد يمارض أقوله لا نه إعايكون إلى كيف ويكون فرسا اذا كان حيوانا لا بشرط شي (قولة والا لم ينعكس) قد يمارض المناه المنعكس) قد يمارض المناه المنعكس المناه المنعكس المناه المنعكس المناه المنعكس المنعكس المنعكس المنعكس المنعكس المنعكس المنعكس المنعكس المناه المنعكس ال

حيوانا في ضمن الفرسية لا اذا كان حيوانا في ضمن الانسانية وكون زيد حيوانا في ضمن الانسانية وكون زيد حيوانا في ضمن الفرسية من الاوضاع الممتنعة الاجتماع مع كونة حيوانا فلو لم يقيد التالى بل اطلق كان اللزوم على بعض الاوضاع الممتنعة لا الممكنة المعتبرة في الكية والجزئية وإن قيد يكون التالى كاذبا كالمقدم كما لا يخفى

(قوله في ضمن الانسانية) قلنا نعم اكن يكون فرسا إذا كان حيوانالا بشرط شي فالحصر المذكور بقوله انما يكون فرسا الخ انما يصح بالنسبة الى الحيوان بشرط نحققه في ضمن الانسانية لابالنسبة إلى الحيوان لابشرط شي مع أن المطاوب بالنفي في قوله إلمار لامطاق الحيوانية هو هذا (قوله وكون رية) أي الذي هوقيد لتالى الاصلومقدم المكس «مع كونه» أي الذي هو مقدم المكس و تالى الاصل (قوله حيوانا) أي حيوانا مطلقا وهذا مبنى على عدم الفرق بين كونه حيوانا مطقاو بين كونه حيوانا في ضمن الفرسية ويلزم ضمن الانسانية كما تقدم (قوله لم يقيد القالى) أي تالى الاصل بقيد كونه حيوانا في ضمن الفرسية ويلزم من عدم تقييده عدم تقييد مقدم المكس (قوله كان اللزوم) أي لزوم التالى المقدم في العكس. وهذا أيضا مبنى على عدم الفرق المذكور (قوله المستنمة) فيكون العكس في قوة أن يقال إذا كان زيدحيوانا في ضمن الانسانية على وضع كونه حيوانا في ضمن الفرسية كان فرساهذا مراده \* واما إذا كان المراد بالحيوان في كل من تالى الاصل ومقدم المكس الحيوان لابشرط شيء يكون في قوة قد يكون إذا كان فريد حيوانا لابشرط شيء يكون في قوة قد يكون إذا كان فريد حيوانا لابشرط شيء أي على وضع كونه صاهلا كان فرسا (قوله يكون التالى) الذي هو مقدم في مقدم المكس الحيوان لابشرط شيء يكون التالى) الذي هو مقدم في المتالى الذي هو مقدم في المنال في على وضع كونه صاهلا كان فرسا (قوله يكون التالى) الذي هو مقدم

بانه لو قيد بكونه في ضمن الفرس لانمكست موجبة كلية لأنها أخص القضايا اللازمة للأصل دون الجزئية (قوله القائلة) فيه مسامحة والاخصر وهي وقد الخ (قوله فلو لم يقيد التالي) يعني أن لم يجعل قيد التحقق في ضمن الفرسية جزأ من تالي الأصل ومقدم المكس يكذب كل منهما لزومية وأن كان أحد جزئها صادقا والا خر كاذبا لأن الممتبر فيها اللزوم على الاوضاع الممكنة لا الممتنعة فلا تصديق مطلقامن المختلفين . وأن جعل كذلك يكون المقدم والتالي فيهما كاذبين فلا يكونان مؤلفين من المختلفين (قوله كان اللزوم فيه مبنيا عليه كان كاذبا فتكذب اللاصل موجب لاطلاق مقدم المكس واذا كان اللزوم فيه مبنيا عليه كان كاذبا فتكذب الأصل لان كذب اللازم يستلزم كذب الملزوم (قوله وان قيد) أي كلا . وهذه مقدمة شرطية لقياس استثنائي وقوله المار من أن التالي الخ إشارة الى الواضعة وقوله والآلخ دليلها (قوله يكون التالي ) أي والمتصلة صادقة

الاول كما أن مطلق الموجبة الاتفاقية الكلية أو الجزئية منها مختصة بالصادقتين أو بتال صادق ومطلق الموجبة كلية كانت أو جزئية عنادية كانت أواتفاقية من المنفصلة الحقيقية المختصة بالمختلفة بالمختلفة المحتصة بالمختلفة بالمختلفة المحتصة بالمختلفة بالمختلفة المحتصة بالمختلفة بالمختلفة المحتصة بالمختلفة ب

(٢) (قوله لا تصدق) أي لا تصدق فيما كان المقدم صادقا والتالي كاذبا لا متناع أن يستازم الصادق الكاذب والآلزم كذب الصادق وصدق الكاذب. أما كذب الصادق فلان اللازم كذب اللازم يستلزم كذب الملزوم. وأما صدق الكاذب فلان الملزوم فيها صادق الكاذب وكذب الملزوم مستلزم لصدق اللازم (٣) (قوله مختصة بالصادقتين - )

المكس (قوله والآلزم) أى يلزم اجتماع الصدق والكذب في المقدم والقالي إلا أن الأول في الاول والثاني في الثاني بحسب نفس الامر والمكس بحسب الجمل تدبر (قال الكلية) تفسير لمطلق (قال منها) أى من المتصلة (قال بالصادقتين) أى اللتين لاعلاقة موجبة بينهما (قوله سواء) ومن هذا التعميم ظهران أو لمنع الخلو (قال كلية) بيان لمطق (قال من المنفصلة) مثالها عنادية ظاهر واتفاقية قولنا للزنجي الامي دائما أوقد يكون اما أن يكون هذا أسود أو كاتبا (قال بالمختلفتين) كون الجزئية المنادية مختصة بما ذكره في المنفصلات الثلاث بالنظر إلى التحقيق وأما بالنظر إلى الظاهو تصدق حقيقية

(قوله الكاذب) قد يقال هذا الدليل جار في الجزئية فان تألفت منهما كا قاله المصنف لزم نخلف الدليل والا لزم عدم المكاس الموجبة الكلية اللزوميه المركبة من مقدم كاذب وتال صادق أو عدم تركبها منهما والجواب أن المراد بالاستلزام هو الكلي لا الجزئي بقرنية قوله والا الح فان كذب اللازم فيه لجواز كونه أعم لايستلزم صدق اللازم فلا يجرى فيها (قوله وكذب الملازم) أي لانه مساو للملزوم أو أعم ورفع أحد المتساويين أو العام يستلزم رفع المساوى وكذب الملازم) أي لانه مساو للملزوم أو أعم ورفع أحد المتساويين أو العام يستلزم رفع المساوى الاخر والحاص (قال الاتفاقية العامة والحاصة والحاصة والحاصة بالصادقة بالكاذم) أي بالصادقة والكاذبة داءًا في الاتفاقية مطلقا وفي المنادية الحرئية وان كانتا صادقتين على وضع آخر كأن تألف من عين الاعم ونقيض الاخص نحو قد يكون هذا الشي حيوانا أو لاانسانا أو كاذبتين عليه كأن تألفت من عين الاخص ونقيض الاعم وكذا الكلام في مانعتي الجمع والحلو تصدق في مادة المفقصلة الحقيقية.

الصادقتين ومن مانعة الخلو بغير الكاذبتين وأيضا طرفاها كطرفي المحصلة ان كانت اتَّفَاقيَّة خاصة (١) (قوله أو بتال صادق) سواء كان المقدم صادقا أولا إن كانت يحتمعان في النَّكُذُبُّ عنادا أو اتفاقاً إما أنْ تَكُونا صَّادَقَتَينَ أو تَكُونَ والاخرى كاذبة من صادقتين كمانعة الجمع نحو قد يكون إما أن يكون زليد حيواناأو لافرسا في الحقيقية أو انسانا في مانعة الجمع لنحقق العناد الحقيقي والجمعي في المثال الأول على وضع الصاهلية فقط والجمعي في الثاني على وضع الناهقية أيضاوعن كاذبتين أيضاً كانعة الخلونحوقد يكون إماأن يكون زيد لاحيوانا أو فرسافي الحقيقية أو لا إنسانًا في مانعة الخلو لتحقق العناد الحقيق في الأول والخلوى في الثاني على وضع تخصيص الحيوان بالصاهلية كالخلوى في الثاني على وضع التخصيص بالناهقية (قال بغير الصادقتين) سواء كانتا كاذبتين أو إحداهاكاذبةوالأخرىصادقةولذا لم يقل بالكاذبتين .وعليهفقس قوله الا تني بغير الكاذبتين (قوله في الصدق كا في مانعة المجع (قوله أو اتفاقاً) إلا أن مالا يجتمعان في الصدق اتفاقا مختص بالكاذبتين كقولنا للرمي الأمي إما أن يكون هذا أسود أو كاتباً كما أن مالا يجتمعان في السكذب اتفاقا مختص بالصادقتين كقولنا الرومي المذكور إما أن يكون هذا أبيض أو لاكاتباً . وأما الصادقة والـكاذبة فاتفاقية حقيقية ايست إلا (قولة في الكنب) كانمة الخلو (قال طرفاها) أي مطلق الشرطية لزومية أو عنادية وهذا أنما يتم فيهما بالمعنى الاعم والمقصود بيان موادهما بالممنى الأخص \* وجعل المعنى مختصة بقسم منه أعنى الكاذبتين في الاولى والصادقتين في الثانية بميد فلو قال ومن مانعة الجمع بالكاذبتين ومانعة الخلو بالصادقة بن اكمان أخصر وأولى ( قوله كاذبتين ) هذا في كل من العنادية والاتفاقيــة كقوله الا تى اما المنادية (قَالَ وأيضًا طرفااخ) تقسيم للشرطية باعتبار النسبة التامة الخبرية المأخوذة في طرفيها بالقوة وما سبق تقسيم لها باعتبار صفة تلك النسبة من المطابقة الواقع وعدمها فالاولى تقديم هذا التقسيم (قال كطرفى الح أ فيما السمار بأن طرفى المحصلة والممدولة تكونان موجبتين أو سالبتين أو مختلفتين وفيه تأمل لأن الايجاب والسلب لا يكونان إلا في القضية بل كون طرفي الشرطية لك ممذوع. ولوعمم

والمعدولة إما موجبتان كما سبق أو سالبتان نحو كلا لم تكن الشمس طالعة لم يكن النهاد موجودا و لا عبرة في موجودا \* أو مختلفتان نحو كلا كانت الشمس طالعة لم يكن الليل موجودا . ولا عبرة في ايجاب الشرطية وسلمها بايجاب الاطراف وسلمها أيضا بل بوقوع الاتصال والانفصال ولا وقوعهما فالحكم بازوم السلك بعبد المناده ورد المنادم ولا المنادم ولا المنادم ورد المنادم ولا المنادم ولا

كاأن مالا مجتمعان في الكذب عنادا أو اتفاقا إما أن يكو ناصادقتين أو يكون إحداهما صادقة وللخرى كاذبة

أو اتفاقية موجبة أو سالبة (قالوالمعدولة) أي من الحملية (قال في ايجاب الخ) يشيأن الايجاب والسلب بمعنى كون الشرطية واقعة أو لاواقعة ليسا من الاعراض الأوليـة لها بل ها من الأعراض اللاحقة لها واسطة الجزء الذي هو النسبة بين بين لا ألجزء الذي هو أحد الطرفين على سبيل منع الخلو ويجوز أن بادراك وقوع (قال بلزوم السلب) أى للسلب أو للأيجاب كالحرب كالزوم الإيجاب لأحدها ايجاب وقوله وبسلب اللزوم أى لزوم السلب أو الإيجاب لأحدها سلب \* ثم أن كلا من السلبين المضاف اليه السلب أو انفصاله ابجاب وبسلب الاتصال سلب إلا أنه أراد أن يشيرُ إلى أن السالبة اللزومية ماحكم فيها بسلب اللزوم لابلزوم السلب بخلاف السالبة الضر ورية فانه ماحكم فيها بضرورة السلب لابسلب الايجاب والسلب من الحالي والأولى أو الحقيقي والصوري وعمت الممدولة من الموجبة السالبة المحمول لكان له وجه ما \* بقي أن كلامه ظاهر في عدم جريان العدول والتحصيل في الشرطية وهو كذلك عند عبد الحكيم خلافا لعصام (قال إما موجبتان) قد يقال الحصر بالنسبة إلى المشبه به منقوض بنحو زيد قائم وزيد انسان ولو أريد من الايجاب الصورى (قال ولاعبرة) يمني ليس الوقوع واللا وقوع عارضين الشرطية بواسطة عروضهما للمقدم والتالى بل عارضان لها بواسطة العروض للنسبة بين بين فالمراد بالايجاب والسلب الوقوع واللا وقوع (قال فالحسكم) هـنا في اللزومية والحسكم باتفاق السلب ايجاب وبسلب الاتفاق سلب . وكذا الحسكم بوقوع عناد السلب ايجاب و بسلب المناد سلب \* هذا والاخصر الأشمل ذى ايجاب أو سلب صورى، فلا برد أن قضيته عدم الفرق بين الموجبة اللزومية والموجبة السالبة المحمول الضرورية ولا نقض تعريف ايجابهـما بالحسكم بلزوم السلب في السالبـة الضرورية لأن الملزوم في الا خريين هو الموضوع على أن المراد بالحكم هو الصريحي والجدكم بلزوم السلب في الاخديرة ضمني

وي المريخ المريخ المان المرة عالان المريخ الان المريخ الم

منگسب بود و این ادر ایر دس مجلاد آود در می ادر الحصله ای در این علاد رای مارین مهایی این در الان براد ری

مكمين لا يلزم من فرض اجتماعهما في الواقع محال . فيدنهما لزوم جزئي على بعض الاوضاع الم (١) (قوله بتقديم اداة السلب الخ) لم يقل و تأخير هافي الموجبة لأن دلالة التقديم على السلب كلية دون دلالة التأخير على الايجاب فان الشرطية المتصلة قد تكون سالبة مع انتأخير كما في قولنا اذا كانت الشمس طالعة لا يلزم أن إن يكون الليل موجودا فقولنا اذا جاء زيد لم يجيئ عمرو محتمل أن يكون موجبة إن كان بمعنى يازم أن لا يجبئ عمرو. وأن أ مر مرورة كا مر (قال البجاب بعدي إدراك الوقوع (قال سلب) بمدنى أدراك الله وقوع (قول لان دلالة) أي دُلالة تقديم أداة السلب على أداة الشرط على كون الشرطية سالبة (قال لا يازم) بأن لم يكن أحدها نقيض الآخر أو مساويا لنقيضه أو أخص من نقيضه \* والحاصل كل حكمين ليسا مادة الموجبة | الكلية الحقيقية ومانعة الجمع المناديتين (قال من فرض) فرض ممكن (قال محال) سواء لزم من فرض انفكاك أحدها محال كانسانية زيد وناطقيته أولا كمثال المصنف (قال فبينهما) سواء كان بينهما لزوم كالى أيضا على جميع الأوضاع كانسانية شي وناطقيته أولا كمثال المصنف للكليتين (قال لزوم جزتي) (قوله لم يقل وتأخيرها) أقول فيه ابحاث الاول أنه مناف لما من في بحث العدول والتحصيل حيث قال بتقديم رابطة الابجاب عملى أداة السلب في الممدولة وتأخيرها في البسيطة ومهذا يفرق بين موجبة الشرطيات وسالمتها \* واعتمار غالبًا فيما من يأباه سوقه الثاني أن النفي في المثال الأول لتوجهه ألى اللزوم الذي هو نوغُ الانصال أو جَهِمها مقدم على أداة الشرط حكما ولا مانع من تعميم النقديم في الفرق. الثَّالَثُ أنه يستَّقط احمَّال المثال الثاني للمني \* الثاني عنَّ الاعتمار أنه يستفاد منه عرفا وذوقا أنه لا يجيئ عمرو لا أنه لا يلزم أن يجي \* الرابع أنه قضية اتفاقية لا لزومية كما يشعر به (قوله بمعني يلزم) و إلى هذه أشار بالتأمل (قال كل حكمين لايلزم) بأن لا يستازم اجتماعهما اجتماع النقيضين فهـ تدا احتراز عن مادة الموجية الكالية الحقيقية ومانعة الجمع المناديتين (قال من فرض إجماعهما) أي لم يمتنع اجماعهما سواء كان واجبا كاجماع انسانيــة زيد وناطقيته فحينتذ يصدق الموجبة الـكلية والجزئية في الازومية ولا يصدق سالبتهما منها أو غير واجب فحينثذ يصدق الجزئية من الموجبة والسالبة دون الكلية منهما (قَالَ فَبِينَهُمَا لَرُومَ جَزَقَى) أقول إن أراد اللزوم الجزئي مطلقا ولو فرضيا فمسلم لكن يتجه أنه لاينافي

THE STATE OF THE S

المكنة (١) هو وضع وجوده مع الآخر وان لم يجتمعا في الواقع أصلا كوجود الانسان ووجود العنقاء (٢) فلا تصدق هناك السالبة الكلبة من اللزومية وإن صدقت من الاتفاقية يكون سالبة ان كان هو بمعنى لا يلزم أن يجيءً عمرو فتأمل (١) (قوله هو وضع وجوده

يُحُون سالبة ان كان هو بمعنى لا يلزم أن يجيئ عمرو فتأمل (١) (قوله هو وضع وجوده مع الآخر) إما بان تقتضيهما علةواحدة أو بان يكون بين علتهما افتضاء بوجه لان ذات مع الآخر) إما بان تقتضيهما علةواحدة أو بان يكون بين علتهما افتضاء بوجه لان ذات مع الأمريكان على المريكان المريكان

فيلزم أن لا يكون بينهما عناد كلى حقيق أو جمعى (قال وضع وجوده) بيانية (قال مع الا خر) أى بطريق اللزوم لا الاتفاق (قالوان لم) إشارة إلى أنهما قد يجتمعان في الواقع بطريق اللزوم أو الاتفاق كليا أو جزئياً كانسانية شئ وناطقية وناطقية الانسان وناهقية الحمار (قال يجتمعاً) أى بالفعل (قال أصلاً) أى لازوما ولا اتفاقاً ولا كليا ولا جزئياً كثال المصنف (قال هناك) أى في الحكين المخدكورين (قال أى لازوما ولا اتفاقاً ولا كليا ولا جزئياً كثال المصنف (قال هناك) أى في الحكين المخدكورين (قال السالبة الكلية) و إلا لزم جمع النقيضين ويعلم من كلامه أن كل حكمين يلزم من فرض أجهاعهما محال في فينهما سلب اللزوم الحكي فلا يصدق هناك اللزوم الجزئي و إلا لزم جمع النقيضين (قال وان صدقت) أو أي أنه قد لا تصدق هناك السالبة الكلية الاتفاقية كناطقية الانسان وناهقية الحمار (قال من الارتفاقية) كالمثال ألمذكور (قوله بين عليهما) كان يكونا معلولي علين منضا يفتين لكن قال عبد الكرفي الهنان أنه هنا مجرد مصاحبة كما في العقل الثاني والفلك الأول (قوله لان ذات) لقائل أن يقول لو المحكم ان هنا مجرد مصاحبة كما في العقل الثاني والفلك الأول (قوله لان ذات) لقائل أن يقل المعرب المعارف المعالم المعارف المحكم ان هنا مجرد مصاحبة كما في العقل الثاني والفلك الأول (قوله لان ذات) لقائل أن يون والول المعارف المعالم المعارف المعار

صدق السالبة الكلية من اللزومية إلا بمهنى عدم صدق سلب اللزوم الفرض كليا وهو خلاف ممناها المتعارف ولا حاجة حينفذ في دفع الا براد الا تي إلى قوله في الحاشية إما بان تقتضهما الخ و بمكن تحققه بين النقيضين بتعميم الفرض من فرض الحجال وغيره أو اللزوم الجزئي تحقيقا فيرد أنه يشترط فيه مدخلية المقدم في اقتضاء الغالى كاصر وابه وهي منتفية في الحكمين المذكورين على اطلاقه ولو جمل قوله بأن يقتضهما الخ قيداً لم يصح قوله وان لم يجتمعا الخ لأن المراد باقتضاء على الهم ارتباط أحدها بالا خر بحيث يمتنع الانفكاك بينهما به أمم لو قال فليس بينهما عناد كلى لجواز الاجماع على بعض الخ لصح (قال وجوده) أى أحد الحكين (قال السالبة الكلية) أى لصدق الموجبة الجزئية من اللزومية سواء وحوده أى أى المدقت الموجبة الحكلية منها وحينفذ لاتصدق سالبنها الجزئية لئلا يلزم اجماع النقيضين أولا (قوله إما المن تنتضيهما) أى كان فشمل ماكان المقدم والتالي على معاول واحد بأن تكون إحداها نامة والاخرى في هذه الصور الأربع كالصورة الأخيرة المصورة بأن يكونا معلولي علمتين متضايفتين محرد مصاحبة في هذه الصور الأربع كالصورة الأخيرة المصورة بأن يكونا معلولي علمتين متضايفتين محرد مصاحبة في هذه الصور الأربع كالصورة الأخيرة لو كانت مقتضية بجهتين الكان وضع وجوده مع الاخر بطريق (قوله عالم واحدة) أى بجهة واحدة إذ لو كانت مقتضية بجهتين الكان وضع وجوده مع الاخر بطريق

وكل حكمين لا يلزم من فرض انفكاك أحدها عن الآخر محال فليس بينهما لزوم كلي وإن لم يتفك أحدها عن الآخر أبدا كمناطقية الانسان وناهقية الحار لحواز الانفكاك على بعض الاوضاع المكنة

كل منهما لا يأبي عن مثل هذا الوضع فلا برد أن غاية هذا الوضع المقارنة بينهما لا اللزوم بناء على أن مطلق اللزوم مفسر عندهم بامتناع الانفكاك (٢) (قوله فلا تصدق هناك من المناء المناء

كفي لاز وم الجزئي بأين الحركمين المذكورين عدم اما، ذات كل منهما عما ذكره لسكفي لا نتفاء الازوم الكلي بين معلولي علة واحدة كوجود النهار واضائة العالم عدم اباء ذات كل منهما عن وضع وجودهما بعلتين ليس بينهما اقتضاء نوجه فلا يصــدق هناك الموجمة الــكاية من اللزومية مع أنه خلاف ماقرره فافهم (قال لايلزم) بأن لم يكونا معلولى علة واحدة ولا ماجمل مقدمهما معلولا للا خر ولا علة تامة أو جزءا اخيراً منها له فافهم (قال من فرض) فرض ممكن (قال أحدها) أي كل منها فالاضافة الاستغراق (قال محال) سواء لزم من فرض اجتماعهما محال كالزوجية والفردية والشجرية والحجرية أولا كمثال المصنف (قال لزوم كاني) سواء كان بينهما لزوم جزئي كمثال المصنف أولا كالزوجية والفردية (قال وان لمينفك) إشارة إلى أنه قد ينفك كل منهما كالزوج والفرد والشجر والحجر أو احدها كحيوانية الشيء عن انسانيته في قولنا قد يكون إذا كان الشي حيوانا كان انسانا (قال احدهم) أي شيء منهما

الاتفاق (قوله لايابي) أي يقنضي مثل الخ فهو من ذكر اللازم وإرادة الملزوم فلا برد ماقيل إنه لوكني عدم أبًّا. كل منهما عنه للزوم الجزئي لكني لانتفاء اللزوم الكلي بين معلولي علة واحدة عدم أباء كل منهما عن وضع وجودها بعلتين لااقتضاء بينهما فلا تصدق هناك الموجدة الكلية من اللزومية مع أنه خلاف المقرر. وما يقال ان عدم إباء كل لا يقتضي الاجتَّماع فضلا عن اللزوم الذي هو المدَّعي لكن يتجه منع اقتضاء كلُّ منهما لهذا الوضع ومنافاته لقوله وان لم يجتمعا الخ ( قوله "بَنَاء على الح) قيد النفي لاالمنفى (قوله بامتناع الح) أي ولا امتناع له في هذين الحكمين (قال إنف كاك أحدهم) عموم السلب في لباس سلب المموم أي شيُّ منهما فلا يتجه أن حيوانية شيُّ وانسانيته مما لايلزم من فرض انفكاك أحــدهما عن الا خر محال مع اللزوم البكلي بينهما (هذا)و يعلم من كلامه أن كل حكمين يلزم من فرض إنفكاك أحدها عن الاخر محال فبينهما لزوم كلى فلا تصدق هناك السالبة الجزئية من اللزومية ولا الموجبة الحقيقية ومانعة الجمع كلية أو جزئية وان صدقت من مانعة الخلو (قال فليس بينهما ) وبينهما عناد جزى على رأى المصنف (قال لزوم كلي) سواء تحقق اللزوم الجزئي أو لا خـــلافا للـــكاتبي حيث ادعى اللزوم ا

ن لاي على الله وي الله وي الله وي الله وي الله وي الله الله وي الله وي الله وي الله وي الله وي الله وي الله وي

بردا وبالحلير قادعين ببين

شين ملين وحرر مما الرافع العلى هنا دعن و الزوم من في

باعتبا والوجود الحرفي نتمثلن

V& 53000

(١) وهو وضع وجوده بدون الآخر فلا تصدق هناك الموجبة الكلية من اللزومية . وان صدقت من الاتفاقية وكذا الكلام في العنادية الكلية والجزئية

السالبة الكلية الح) لان معنى تلك السالبة أن لا يوجد لزوم على شي من الاوضاع المكنة وقد وجد على بعضها (١) (قوله وهو وضع وجوده بدون الآخر) مبنى أيضا على جواز أن لا يكون بينهما ولا بين علتهما اقتضاء بوجه فان ذات كل منهما لا يأبي عنه أيضا فيمكن اجتماع هذا الوضع مع كل منهما فلا يود مثل ذلك عليه أيضا (قوله وكذا الكلام في العنادية إلى اخره)

الاول لا المرحة متوصله الرصل فيكن (في في علم مدن يقلى فيما الفرافيرون المستعلى فيما مركز المستعلم الطبي فيما

ا توارم لما الالع في مغرضوا يتم التي المسلمة التي المسلمة المسلمة التي المسلمة التي المسلمة التي المسلمة المس

(قال وضع وجوده ) بيانية (قال بدون) أى بطريق المناد لا الاتفاق (قوله اقتضاء بوجه ) أقول مجرد القول بجواز انتفاء الاقتضاء بين الحكمين و بين علمتيهما غير كاف لدفع الابراد الا تى بل لابد من ضميمة وان يكون بين أحدها ونقيض الا خر أو بين علمتيهما أى الاحد والنقيض المذكورين اقتضاء فان حاصل الابراد هو أن غاية هذا الوضع هو المفارقة الصادقة بالاتفاق مع أن المطلوب سلب اللزوم السكلي المستلزم المناد الجزئي (قال فلا تصدق الخ أبل تصدق السالبة الجزئية منها لئلا يلزم رفع النقيضين (قال وكذا السكام) ولو قال في الضابطة الاولى فبينهما لزوم جزئى وليس بينهما عنهاد كلي وفي الضابطة الثانية فليس بينهما لزوم كلى و بينهما عناد جزئي لاستغنى عن هذا السكلام ولسكان اقرب إلى الضبط (قال السكلية) أى نفيا (قال والجزئية ) أى اثباتا (قوله يمكن الانفصال) احتراز عن مادة الاتصال اللزومي السكلي وفيه تفان مع قوله في المتن كل حكمين لا يلزم من فرض انفكاك احدها الح (قوله بدون الاستخر) السكلي وفيه تفان مع قوله في المتن كل حكمين لا يلزم من فرض انفكاك احدها الح (قوله بدون الا تحرال النقيق المن عقوله في المتن كل حكمين لا يلزم من فرض انفكاك احدها الحرار عن مادة الا تصال اللزومي السكلي وفيه تفان مع قوله في المتن كل حكمين لا يلزم من فرض انفكاك احدها الحليم الحولة بدون الا تحرار المن عوله بدون الا تحرار المن كل حكمين لا يلزم من فرض انفكاك احدها الح (قوله بدون الا تحرار المن كل حكمين لا يلزم من فرض انفكاك احدها الحدة الوضوية بدون الا تحرار المن كل حكمين لا يلزم من فرض انفكاك احدها الحرار قوله بدون الا تحرار المن كالم حكمين لا يلزم من فرض انفكاك احدها الحرار قوله بدون الا تحرار قوله بدون الا تحرار قوله بدون الا تحرار المن كالم كلوم كون المناك المهما الحرار عن مادة المناك المناك

الجزئى بين كل شيئين (قوله مبنى أيضا الح) أقول لاحاجة إلى هذا البناء لأن حاصل الايراد هو أن المجان بين كل شيئين (قوله مبنى أيضا الح) أقول لاحاجة إلى هذا البناء لأن حاصل الايراد هو أن المطاوب سلب اللزوم السكلى المستلزم للمناد الجزئى وهو فاسد هنا لأن سلب اللزوم السكلى أعم من أن يكون بينهما مقارنة اتفاقية أو مفارقة عنادية أو اتفاقية كلية أو جزئية أو يكون بينهما لزوم جزئى فكيف يستلزم العناد الجزئي «على أنه لو سلم وروده لم يندفع بهذا البناء إذ غايته عدم وجود مايقتضى اللزوم لاوجودما يقتضى المناد من كون المقدم علة لنقيض التالى مثلا ومن هذا ظهر أن تقييد قوله وضع وجوده بدون الح بكونه بطريق المناد لا الاتفاق بي على مانى الكلية الأولى وجريا على مان المصنف وهم (قوله على جواز) أى عدم امتناعه وقياسا على مانى الكلية الأولى وجريا على ماناق المصنف وهم (قوله على جواز) أى عدم امتناعه

## وما قال الكانبي من أن بين كل شيئين حتى النقيضين لزوما جزئيا

يعنى كل حكمين بمكن انفصال احدها عن الآخر في الصدق فبينهما عناد جزئي على العض الاوضاع للمكنة هو وضع تحقق احدها بدون الاخر وإن دام عهم الانفصال بينهما كناطقية الانسان وصاهلية الفرس فلا تصدق هناك السالبة الكلية العنادية من مانعة الجمع وإن صدقت من الانفاقية وكل حكمين بمكن عدم انفصال احدها عن الاخر منى الصدق فليس بينهما عناد كلى في الصدق وإن دام الانفصال بينهما كوجود الانسان ووجود العنقاء فلا تصدق هناك الموجبة الكلية العنادية من مانعة الجمع وإن صدقت من الانفصال في الكذب في مانعة الحلو \*ويقضح من المجموع حال المنفصلة الحقيقية العنادية

فرن سبخ به المنظم المن

من المواد كا لا تصدق الموجمة ال كلية الهنادية حقيقية أو ما أية الجمع بخلافهما على ماقر ره المصنف فانهما وترسيس المواد كا لا تصريب المواد كالموجمة الموجمة الم

تعمَّد عَعْ الْمُرْمِيْنِ لَكُونَ لِلْهِ مِي يَعْعُ إِلَّهُ الْمُرْمِيْنِ لَهُ لِللَّهِ مِنْ مِعْدِينَ وَعِنْ مِدَادِ لِلْمُؤْمِّرِ الْمُلْعِنِّ لِللَّهِ مِي مِعْدِينَ وَعِنْ مِدَادِ فِي الْمِيدِ لِلْمُلْعِدِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُلْعِقِينَ

ببرهان من الشكل الثالث بان يقال كلما تحقق النقيضان تحقق أحدها (١) وكلما تحقق النقيضان تحقق الا تحقق النقيضان تحقق الا تخرفقد يكون اذا تحقق أحد النقيضيين تحقق النقيض الا خرفقد يكون اذا تحقق أحد النقيضيين تحقق النقيض الا خرفة د

(١) (قُولُه وَكُمَّا تَحْقَقُ النَّقَيْضَانَ آلَى آخَرَهُ) اعلم أن نتيجة هذا الدليل اما لازمة له أولا ان كان الاول يلزم الملازمة الجزئية بين النقيضين وهو يستلزم أن لاتصدق سالبة كلية لزومية اصلا وهو باطل وإن كان الثاني فاما أن لاينتج الشكل الثالث واما أن لايستلزم الدكل الجزء وكلاهما باطلان فلا بد من القدح في هذا الدليل ولهذا قال فسفسطة (٢) (قوله

فسفسطة ) لكن ها ذكره ثبت ما ادعيناه من الكليتين المذكورتين قبل بن المنافل للدعوج المنافل المادي الم

تصدقان في نحو النقيضين وأخص منهما (قال ببرهان) ولو تم هاذا لامكن أن يقال إن بين كل شيئين حتى المتلازمين كليا عناداً جزئياً ببرهان من ذلك الشكل بأن يقال كما انفك المتلازمان كلءن الا خر انفك أحدها وكما انفك المتلازمين انفك الا خر فقد يكون اذا انفك أحد المتلازمين انفك الا خر فلا تصدق الموجبة الكلية اللزومية في شيء من المواجهولا السالية الكلية المنادية الحقيقية أوالجمعية (قال تحقق أحدها) لزوما (قال تحقق الا خر) لزوما (قال تحقق النقيض) لزوما (قوله الشكل القالث) مع كون المقدمتين صادقتين (قوله الكرة) فيكون المقدمتان كاذبتين (قوله بما ذكره) أي الكاتبي

يمتنع اجماعهما في الواقع وسلب اللزوم الكلى لحكمين لم يمتنع انفكاك كل منهما عن الآخر واطلق الكانبي اللزوم الجزئي بين كل حكمين (قال ببزهان) مرتبط بمدخول حتى أوقوله بأن بمني كأن والإلم يتم التقريب عنم إنه اقتصر على مرهان النقيضين لأن اللزوم الجزئي بينهما أخني وانه لو بدل النقيضين في المقدمتين بالشيئين لاسنازم مطلوبه صريحاً (قال من الشكل الذالث) وقد يستدل ببرهان من الشكل الأول بأن يقال قد يكون إذ المحقق أحد النقيضين تحققا وكا الحقق الآخر عورد بأن السخرى حينقذ اتفاقية لمدم الملاقة فاللازم من الدليل المقارنة الجزئية لا اللزوم الجزئي \* وأقول هذه الحرثية الماز ومية فلا وجه للقول بأنها لزومية دون عكسها (قال فسفسطة) أي دليل باطل محوه وملبس الجلق فان ظاهره صحيح وحقيقته فاسدة (قوله لانصدق سالبة) أي ولا موجبة كلية عنادية حقيقية بالحق فان ظاهره صحيح وحقيقته فاسدة (قوله لانصدق سالبة) أي ولا موجبة كلية عنادية حقيقية وكلاه المطلان) لم لايجوز أن يقال إن المؤلف من الموجبةين الكروميتين اللزوميتين من الشكل الثالث وكلاه المطلان) لم لايجوز أن يقال إن المؤلف من الموجبتين الكيابيين اللزوميتين من الشكل الثالث عقيم (قوله لكروميتين الكروميتين فلا يثبت بهما المن عن الشكل الثالث عقيم (قوله لكروميتين الكروميتين الكروميتين من الشكل الثالث المؤلف عن الموجبة في كونه قياسا من الشكل الثالث عقيم (قوله لكرومية في كونه قياسا من الشكل الثالث عقيم (قوله لكرومية في كونه قياسا من الشكل الثالث عقيم (قوله لكرومية في كونه قياسا من الشكل الثالث المؤلف المنالة المؤلف المنالة المؤلف المنالة المؤلف المنالة المؤلف المنالة المؤلف المنالة المؤلف المؤلف المؤلف المنالة المؤلف المنالة المؤلف الم

معرف المعرف الم

الإصغر والأ كبر ان قيدا بقيد وحده فسدت المقدمتان وان قيدًا بقيد مع الآخر أو في صمن المجموع صحتا وصحت النبتجة

من السبرهان الذي أورده من الشكل الثالث ثبت الخ لكن بتدايل النقيضين في المقدمتين بالخدكمين المذكورين واكتحقق في الدكلية الثانية الإنفكاك كلعن الا خرج الآيقال انه انما يصدق المقدمتان كاذكره المصنف إذا قيد تاليهما بالقيد الثاني وحينف يتغاير النقيجة وما ادعاه فلا يتم التقريب إذ المثبت بانقياس المساف بينهما بمهن أن أحدها مع الاخر مستازم للا خر معهمثلا والمطلوب اثناته بينهما بمهن أن أحدها في بغض الأوضاع المعكنة مستازم للاخر لانا نقول كل من النتيجة والمطلوب صادق ولا فرق بينهما الا بالاعتمار فيتم التقريب من هذا الوجه وان لم يتم ن وجه آخرا والمطلوب صادق ولا فرق بينهما الا بالاعتمار فيتم التقريب من هذا الوجه وان لم يتم ن وجه آخرا على طبق ماذكره في حبوال اللات في في الحاشمية (قال الأصغر) الذي هو تالي الصغري (قال والاكبر) الذي هو تالي الكبري (قال قيدا) صراحة (قال القيمة في الصادقين تبصر (قال المقدمتين مؤلفا من مقدم كاذب وتال صادق واما النتيجة فين الصادقين تبصر (قال المقدمتان) وتكون كل من المقدمتين مؤلفا من مقدم كاذب وتال صادق واما النتيجة فين الصادقين تبصر (قال المقدمتان) وتكون وفسدت النتيجة (قال قيدا) صراحة (قال بقيدمع الاخر) بيانية (قال أو في ضمن) بأن بكون كل من المقيدوالقيد نفس نال المقدمتين كما أن الكل نفس المقدم والنالي في النتيجة لا أن المقيد في أن يكون كل من الصدمة (قال صحتا) وكذا إذا كان القياس من الضرب الأول من الشكل الأول بأن يقال مؤلفاً من موجبتين كايتين لزوميتين ثبت ما أخ بأن يقال في بيان المكلية الأولي كما تحقق حكان مؤلفاً من موجبتين كايتين لزوميتين ثبت ما أخ بأن يقال في بيان المكلية الأولى كما تحقق حكان مؤلفاً من موجبتين كما يتين لا وميتين ثبت ما أخ بأن يقال في النال الكلية الأولى كما تحقق حكان المناس المناس المناس المناس المتمان المناس المناس المناس المناس المناس المن المناس المناس

مؤافاً من موجبة بن كايتين لزوميتين ثبت ما الح بأن يقال في بيان الكلية الأولى كا تحقق حكان لا يازم من فرض اجتاعهما في الواقع محال تحقق أحدها وكا تحققا تحقق الاخر وفي بيان الثانية كا تفارق حكان لا يازم من فرض انفكاك كل منهما عن الاخر محال افترق أحدها وكا تفارقا افترق الآخر ه و بما ذكر نا ظهر أنه يمكن الاستدلال بنظير ماذكره على اثبات المناد الجزئي بين كل شيئين حق المنالازمين بأن يقال كا تفارق المتلازمان تفارق أحدها وكا تفارقا افترق الاتخر لكن يتجه عليه بعض ماذكره المصنف في بيان استدلال كو نالكاتبي سفسطة (قال آن قيداً) قد يقال القيد هنا وفها يأتي من أجزاه النتيجة فالأصفر والأكبر مجموع المقيد والقيد فني قوله ان قيدا مسامحة (قال قسدت المشطية لا يستازم صدقها (قال وان قيداً) أي كذبت المقدمة من النقل الأخير (قال الشرطية لا يستازم صدقها (قال وان قيداً) أي لفظا لامهني فقط والا لا تحد مع الشق الأخير (قال الشرطية لا يستازم صدقها (قال وان قيداً) أي لفظا لامهني فقط والا لا تقد م كدة من كاذبتين أون ضمن المنطرقة م كدة من كاذبتين

قرم لا المستدن في المرافعة ال

لكن اللازم حينئذ قد يكون اذا تحقق أحد النقيضين مع الآخر تحقق الآخر معه (١) وهو غير المطلوب.

بل بين كالشيئي، عقى النصيطيان كل المستنطح المرابع النيان النيية

(۱) (قوله وهو غير المطلوب الى آخره) اذ المطلوب اثبات اللزوم الجزئى بين النّقيضين عنى أن أحدها فى بعض اوضاعه الممكنة يستلزم الآخر كما هو مقتضى الاستدّلال بالشكل الثالث.

كا تحقق أحد النقيضين تحققا وكما تحققا تحقق الا خرفكاما تحقق أحدهما أى مع الا خر تحقق الا خر فحق الا خرفكاما تحقق أحدهما أى مع الا خر تحقق الا خرق من أى معه (قال وصحت) عطف على السبب (قال لكن) أى لكن لايم النقريب لأن اللازم من الشكل الثالث حين النقييد بالقيد الثانى قد يكون الح (قال اللازم) أى النتيجة فهو من اقامة المظهر مقام المضر (قال قد يكون) ولا يلزم من صدق هذه الشرطية المؤلفة من الكاذبتين جزئية أوكلية عدم صدق السالبة السكلية اللزومية من نحو النقيضين كطلوع الشمس ووجود الليل إلا بمهى ليس البنة اذا كان الشمس طالعة مع وجود الليل كان الليل موجوداً مع طلوع الشمس حيث تصدق الموجبة هنا جزئية أو كلية ولا محدور في ذلك (قال اذا تحقق) الا أن هذا اللازم بين بنفسه فلا حاجة الى اثباته ببرهان ولا يصلح محلا للنزاع (قال وهو غير) لأن المطلوب هو اللزوم الجزئي بين تحقق نفس النقيضين للاخر ببرهان ولا يصلح محلا للنزاع (قال وهو غير) لأن المطلوب هو اللزوم الجزئي بين مصاحبة أحد النقيضين للاخر ومصاحبة الاخر له الممتنعتين على بعض الأوضاع (قال المطلوب) أى مطلوب الكاتبي فسفسطية الدليل على الشق الناني من جهة انتفاء النقريب. وأما على الشق الأول فمن جهة كذب المقدمين الدليل على الشق الناني من جهة انتفاء النقريب. وأما على الشق الأول فمن جهة كذب المقدمة بن المحتنع بستلزم الاخر (قوله أذ المطلوب) أى مطلوب الكاتبي (قوله بحدي أن) أى لا بمهني ان أحدها في بعض الأوضاع المتنع بستلزم الاخر الله الأحد الذي هو نفس المقدم المتنع بستلزم الاخر عم ذلك الأحد الذي هو نفس المتالي المتنع أيضاً (قوله مقتضى الاستدلال) أى ان لم يقيد الاصغر عد ذلك الأحد الذي هو نفس المتالي المتنع أيضاً (قوله مقتضى الاستدلال) أى ان لم يقيد الاصغر عد ذلك الأحد الذي هو نفس المتنع أيضاً المقالم المتنع أيضاً المقالم المتنع أيضاً (قوله مقتضى الاستدلال) أى ان لم يقيد الاصغر عد ذلك الأد

لأن صدق الشرطية لايستازم صدق طرفها إلا إذا كانت اتفاقية خاصة (قال مع الاخر) أى أوفى ضمن المجموع (قال وهو غير المطلوب) فلا يتم التقريب (قولة إذ المطلوب) أى المطلوب الصريحى في البرهان هو اثبات الخ (قولة بمعنى أن أحدها) أى لا بمعنى أن تحقق أحدها مع الا خر يستلزم على البرهان هو البازم من الدليل على الشق الثاني (قولة بالشكل الذات) يعنى أن الاستيدلال المذكور على اللزوم بين كل أمرين يقتضى كون هذا اللزوم نظريا واللزم على الشق الثاني بديهي ليس بمحل النزاع ولا محتاج إلى الاستدلال فلا يكون مطلوب السكاتي بخلاف كون أحدها مستلزما بمحل السنزاع ولا محتاج إلى الاستدلال فلا يكون مطلوب السكاتي بخلاف كون أحدها مستلزما

( ۲۳ \_ برهان )

ومن البين إنه إنما يستلزمه على وضع تحققه مع الآخر وذلك الوضع ليس من أوضاعه المحكنة الاجتماع ممه فلا تصدق هناك موجبة جزئية لزومية اذالحكم فيها على بعض الاوضاع المحكنة كاأن الحكم في الحكلية على جميع الاوضاع الممكنة والالم يصدق حكم كلى لزومي موجبا كان أو سالبا بخلاف ما اذا قيدا بالقيد الناني فان تحققه مع الآخر حينئذ

وللا كبر في المقدمتين بالقيد الثاني. واما إذا قيدا به فمقتضى الشكل الثالث ان تحقق أحدها مع الاخر يستلزم تحقق الاخر معه و إلى هذا أشار بقوله الاتي بخلاف ما اذا قيدا بالقيد الثاني الخ (قوله ومن البين) إلى قوله بخلاف ما اذا قيدا الخ بيان لكون مطلوب الكاتبي كاذبا وقوله . بخلاف الخ بيان لكون نتيججة الدليل صادقا فيظهر من المجموع انتفاء التقريب (قوله ليس من أوضاعة) قد يقال انها لم يكن ذلك الوضع من الاوضاع الممكنة اذا انصرف المطلق الى قيد فقط وأما اذا بقي على اطلاقه وكونه لابشرط شي فيكون ذلك الوضع مع كونه ممتنعا في نفسه ممكن الاجتماع مع المقدم فتصدق الموجبة الجزئية المازومية هناك ولا يلزم منه عدم صدق السالبة الكلية الازومية الا بمني ليس البتة الموجبة الجزئية المازومية هناك ولا يلزم منه عدم صدق السالبة الكلية الازومية الا بمني ليس البتة اذا كان المدد زوجاعلي وضع كونه فردا كان فردا مثلا ولا محذو رفيه فتأمل (قوله والآ) بان كان الحكم على بعض الأوضاع الممتنعة (قوله لم يصدق) كا ذكره القطب في شرحه للشمسية (قوله اذا قيدا) على بعض الأوضاع الممتنعة (قوله لم يصدق) كا ذكره القطب في شرحه للشمسية (قوله اذا قيدا) اى الاصغر والاكبر في النتيجة بتبعية تقييدهما في المقدمتين (قوله تحققة) أى تحقق احدهما

للا تحد في بعض الأوضاع الممكنة (قولة ومن البين) أقول من هذا إلى قوله فان قلت إنما يحسن ايراده دفعا لما يقال لم فسدت المقدمتان والنقيجة على تقدير تقييد الاصغر والاكبر بقيد وحده وصحتاوصحت النقيجة هلى تقدير تقييدهما بقيد مع الاخر وسوق كلامه لايوافقه (قوله فلا يصدق) الفاء داخلة على النتيجة، وقوله ومن البين الخ دليل المقدمة الواضعة. وقوله الا تى إذ الحركم الخ دليل ملازمة الشرطية المطوية (قوله والا لم يصدق) أى لو عمم الا وضاع من المعتنمة لم يصدق الخ اذ من الاوضاع حيثند مالا يجتمع عليه المقدم مع التالى كعدم التالى فلا يصدق الموجبة الركلية الازومية ومنها مالا يعاند النالى صدق المقدم عليه كوضع صدق الطرفين فلا تصدق السالبة الركلية الازومية ومن هذا يعلم أنه النالى صدق المقدم حكم كلى عنادى موجبا أو سالباً أيضا (قولة بخلاف ما أذا آلخ) من تبط بقوله فلا يصدق أى لا يصدق أى لا يصدق مطاوب الكاتبي وهو موجبة الخ بخلاف نقيجة الدليل فيما إذا الخ فتكون غير مطاوبة يصدق أى لا يصدق أى لا يصدق مطاوب الكاتبي وهو موجبة الخ بخلاف نقيجة الدليل فيما إذا الخ فتكون غير مطاوبة

نُونَ عَنْ مِنْ الْأَوْمَ مَا فُومِنْ لِكُرِ نَقَ لَكُنْ مِيْنِ مِنْ الْمُصْلِدُونَ عِينَ الْمُسِنَّدُ وَيَحْفِينِ الْمُصْلِدُونَ عِينَ الْمُسِنَّدُ وَيَحْفِينِ إِلَى إِلَيْ

مراليق بر فرالارادة في عمرالدي المرادة في عمرالدي المراد المراد

وكذا اذالم يقيدا بقيد لان للقدمتين حينئذ انما تصدقان إذا انصرف المطلق الى القيد

لابكون من اوصاع المقدم الممكن بل نفس المقدم الحال ولآشك في استازامه للآخر جزئيا بريم المقدم الحال ولآشك في استازامه للآخر جزئيا بريم المقدم الحال المنظرة بسيطة المنافقة على من النقيضين كا اله باعتبار فرضه مع الاخرشي كذلك بدون ذلك الفرض هو شي والتابت بالشكل الثالث حينتذ هو اللزوم الجزئي بينهما بالاعتبار الاول لا بالاعتبار الناني فلاثيت اللزوم الجزئي بينهما بالاعتبار الاول لا بالاعتبار الناني فلاثيت اللزوم الجزئي بينهما بالاعتبار الول لا بالاعتبار الناني فلاثيت اللزوم الجزئي بين كل شيئين كما ادعاه فلا يتم التقريب من وجه آخر كما لا يخفي

(قولة في استلزامه) أي استلزام تحقق أحدها مع الاخر الاخر مع ذلك الاحد استلزام المحال الممحال. وهذا الاستلزام هو مقتضى الشكل الشالث على تقدير النقييد المذكور والمدعى غيره فلا تقريب (قولة فان قلت) منه لقوله في المتن وهو غير المطلوب الذي هو مقدمة من مقدمات سفسطية الدليل المذكور بمنع دليله أعنى قوله اذ المطلوب انبات اللزوم الجزئي الح. والجواب انبات للمدعى بتغيير الدليل (قولة من دلكاتبي) ومطلوبه ومدعاه (قوله ماذكرتم) أي انبات الازوم الجزئي بين النقيضين بمهنى ان تحقق أحدهما مع الاخر الذي هو نفس المقدم المحال مستلزم الاخر مع ذلك الأحد فيتم النقريب (قال لم قعيد المات أي الاصغر والاكبر صراحة (قال بقيد) أي لا بقيد وحده ولا بقيد مع الاخر أو في ضمن المجموع (قال انها تصدقان) قد بمنع الحصر لجواز صدقهما إذا كان المطلق باقيا على اطلاقه وكونه المجموع (قال انها تصدقان) قد بمنع الحصر لجواز صدقهما إذا كان المطلق باقيا على اطلاقه وكونه المجموع (قال انها تصدقان)

ولا يبعد ربطه بقوله كما هو مقتضى أو بقوله إذ المطلوب (قوله من أوضاع الحق أى ليس من الاوضاع الممتنعة لمقدم النتيجة الذى هو ممكن كما هو كذلك عند عدم تقييد الاصغر والاكبر بالقيد النانى (قوله ماذكرتم) أى فيتم النقريب (قوله قلت كل قد يقال هذا الجواب إنما يناسب لو كان مماد الكاتبى أن بين كل شيئين بأى اعتبار اخذا لزوما جزئيا وأما إذا كان مماده أن بينهما لزرماً جزئيا ولو على بعض الاعتبارات فلا (قوله فلا يتم) أى ضمنا ولو قال بدل قوله كل شيئين النقيضين لكن أوفق بقوله إذ المطلوب الح (قوله فلا يتم) لان المدعى ذو شقين والدليل يثبت أحدهما فيكون أعم (قال وكذا إذا) أقول بيان سفسطية ماقاله السكاتبي بما ذكر مأخوذ من الشبهة الموردة على جزئيات الشكل الاول نظير ماسبق وهو مندفع بنظير جوابنا هناك من ابقاء الأصغر والاكبر على اطلاقهما وأخذها لابشرط شي فانه حينفذ لابرد شيء . فالحق في جواب الكاتبي منع كليدة كبرى دليله مستنداً بجواز أن يكون ثبوت النقيضين محالا فيستلزم محالا آخر وهو عدم اللزوم بين الكل دليله مستنداً بجواز أن يكون شبوت النقيضين محالا فيستلزم محالا آخر وهو عدم اللزوم بين الكل والجزء . واما الجواب بأن استلزام المجموع للجزء إنما يكون لو كان لكل من اجزائه دخل في اقتضاء والجزء . واما الجواب بأن استلزام المجموع للجزء إنما يكون لو كان لكل من اجزائه دخل في اقتضاء والجزء . واما الجواب بأن استلزام المجموع للجزء إنما يكون لو كان لكل من اجزائه دخل في اقتضاء

الثانى فهم مقيدان به معنى والالبطل العكاس الموجبة الكلية الازومية الى الموجبة الجزئية اللزومية وسيتضح المجانية المرابعة المرابعة

وهو اختلاف القضيتين بالابجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته امتناع صدقها معا

لابشرط شي فتأمل (قال فهمآ) أى الاصغر والا كبر (قال معنى) وحقيقة فليس تالى المقدمتين اعم من مقدمهما بحسب الحقيقة (قال والا) أى وان لم ينحصر صدق المقدمتين في الانصراف إلى ألقيد الثانى والتقييد به معنى بل صدقتا بدون ذلك لحان الاصل اعنى كلا من المقدمتين صادقا مع كذب العكس فييطل بدلك قاعدة العكاس الموجبة الحكاية اللزومية لظهور التخلف في تينك المقدمتين (قال اختلاف فييطل بدلك قاعدة العكاس الموجبة الحكاية اللزومية لظهور التخلف في تينك المقدمتين (قال الخيلاف القضيتين) لا المفردين ولا المفرد والقضيم والمنافق المنافق المنا

والله المعانف في المحدود حتى بحتاج إلى الاخراج وقولهم بالايجاب والسلب ليس للاحتراز بل المحدود الله في الصرافه المدخلية فتأمل المحدود الله بأن صدقتا عند عدمه المطلقات المحاس الخلصدة بهما حيثة وكذب عكسهما (قال وهو اختلاق) والله المحاسفة في المحدود والقضية ليس قال المحدف في المحدود حتى بحتاج إلى الاخراج وقولهم بالايجاب والسلب ليس للاحتراز بل لتحقيق مفهوم المناقض فهو مستغنى عند بقوله بحيث يقتضى الخ لا أنه يخرج الاختسلاف بالحل والشرط والعدول والمدول المناقض فهو مستغنى عند بقوله بحيث يقتضى الخ لا أنه يخرج الاختسلاف بالحل والشرط والعدول والمدول التمهير به عند والا لا يجه أن الجنس من المفردات والمذكور من كب لكنه يتجه على قوله وقولهم بالايجاب النح انه لو لم يذكره لزم كون سلب السلب نقيضاً له لصدق النعر يف حينة لا عليه فيلزم أن بلايجاب النح انه لو لم يذكره لزم كون سلب السلب ولو سلم أنه ليس له فاغناء اللاحق عن السابق غدير بحدث المناق أنه اللاحتراز عن سلب السلب ولو سلم أنه ليس له فاغناء اللاحق عن السابق غدير من المناق المناق

بر الای سرالیا فیلاد دمعتق کوالیابه که در المالیما محلیدر بر المالیما محلیدر بر المالیما محلیدر بر المالیما محلیدر

معلاد من من المنافعة المنافعة

وكذبها معا. ويشترط التنافض في الكل بانجاد القضيتين في المحكوم عليه الذكرى والمحكوم في وقيو دهما الملحوظة باسر هاواختلافها في الكيف والجهة وفي المحصورات معها باختلافها في كمية المحكوم عليه لكذب الكليتين وصدق الجزئيتين معافيا كان الموضوع أوالمقدم أع نجو كل حيوان انسان ولا شئ من الحيوان بانسان وبعض الحيوان انسان وبعضه ليس بانسان ونحو كما كانت الارض مضيئة فالشمس طالعة ودامًا ليس اذا كانت مضيئة فالشمس طالعة وقد لا يكون فالشمس طالعة وقد لا يكون

ولا نحو هذا انسان هذا ليس بناطق أو بمتمجب فالتنافى فى الاولين بواسطة السكل ان اعتبر كون الناطق فى قوة الناطق بخلاف الام الاعم فانه الناطق فى قوة الناطق بخلاف الام الاعم فانه لاتنافى بين ابجاب القضية وسلب لازمها الأعم نحو هذا حيوان هذا ليس بجسم لوفهما فى نحو الحجر أو سلب ملزومها الاخص خلافا لعصام نحو هذا جسم هذا ليس بحيوان لصدقهما فى محو الحجر (قال العلم ملزومها الاخص خلافا لعصام نحو هذا جسم هذا ليس بحيوان لصدقهما فى محو الحجر (قال بناده من رئيس المناوم العلم النادة الله النادة الله المنافق المناوم عليه المول (قال الحكم معمولا أو ناليا (قال فى الكيف) مستغنى عنه الا ان التقييد بالذكرى يلائم الاول (قال الحكوم به) محمولا أو ناليا (قال فى الكيف) مستغنى عنه با ذكره صربحا فى التعريف (قال فم كان) أى فى قضيتين (قال أعم) أى من المحمول أو التالي و يريم التحمول أو التحمول أ

محمولهما . وعن نحوكل انسان حيوان ولا شيء من الانسان بحيوان مما تمارف عندهم أنه فيه لخصوص المادة وان اندرج حقيقة في الواسطة (قال بالمحاد) الباء جمني في والمعنى على القلب أى يشترط في التناقض في الكل اتحاد الت والنكتة فيه المبالغة في الشرط ببلوغه الدرجة القصوى في اللزوم بحيث صار المشر وط شرطا له (قال الدكري) الاولى تركه ليشمل المحكوم عليه المقدم بسهولة بل لو قال باتحاد القصيتين في نسبة بين بين واختلافهما النح لكان اخصر واولى (قال معهما) أى مع الاتحاد والاختلاف المارين \* وقد يقال تحصيص الاختلاف في المكية بالمحصورة وعدم تحصيص الاختلاف في الجهة بالموجهة أو اطلاق الاولى مع أنه يوهم جريان الجهة في كل قصية \* بل الاستغناء عنه بما في النعريف والجهة اكتفاء بقوله الآتي وإما بحسب الجهة (قال المحكوم عليه) قد المستغناء عنه بما في النعريف والجهة اكتفاء بقوله الآتي وإما بحسب الجهة (قال الحكوم عليه) قد المناف المتعادف الكية ينافي اشتراط الانعادفي الموضوع الذكرى لانه لفظ الكل والبعض \* ويدفع بان الموضوع في الحقيقة مااضيفااليه وانما ذكرا لبيان كمية افراده.. نعم لو كانا جرئيين لكانا موضوعين ذكريين لكن لاكلام فيها (قال المكلب) دليل المقدمة الرافعة وهي والشرطية مطويتان (قال أو المقدم) ذكريين لكن لاكلام فيها (قال لكذب) دليل المقدمة الرافعة وهي والشرطية مطويتان (قال أو المقدم) ذكريين لكن لاكلام فيها (قال لكذب) دليل المقدمة الرافعة وهي والشرطية مطويتان (قال أو المقدم)

عنها لارتنا وتهامخ النزوط مستخط عنها لارتنا وتهامخ النويز اجمالالكن دكونا للعام بها تعضوا

فالمناقض للموجبة المخصوصة هو السالبة المخصوصة وبالمكس وللموجبة ال وللمشروطة العامة (قَلْ فَالْنَاقَضَ ) أَي الْحَقِّيقِ فِي الأَوْلُ وَالْجِأْزِي فِي الْأَخْيُرِينَ (قَالَ الْحُصُوصَةُ قَد أَشرناً ) أي في الحاشية في محث ليس كل ونحن قد أشرنا هناك إلى مافيه أى الحقيقي فياً عــدا النانية والرابعية والمجانوي فيهيا (قال في الــ المحصورات (قال وللمشروطة العامة) سواء كانت مشروطة بشرط الوصف أو في وقت الوصف المحصورات (قال وللمشروطة العامة) سواء كانت مشروطة بشرط الوصف معناهم أى فيه أو فيهما فلا يلزم خَلو الصفة أو الصلة عن العائد (قال و بالمكس) فيه رد على من زعم أن النَّقيض الحقيقي للسلب صلبه لا الايجاب لأن نقيض الشيء رفعه \* ووجــه الرد أنه لو كان كما قال لاننقض تعريف التناقض جمعا ولما كان التناقض نسبة متكررة لاأن نقيض الايجاب السلب ونقيضه سلبه وهام جرا على أن سلب السلب عين الايجاب وانمأ التفاتر بينهما بالاعتبار فلا معني لجمل احدها أَقِيضًا للسلمب دون الآخر (قوله أعم من الح) يعني أنه براد بها مفهوم يشمل رفع الايجاب الـكلي اعنى السالمة الجزئية حقيقة أو حــكما بأن يكون ملازما لها \* وليس المراد أنها أعم منه بحــب التحقق إلائهما متلازمان فلا يرد انجملها أعم منه مناف لجُعلها نقيضا مجازيا للمُوجبة الكلية لأنهم لم يجملوا انقبضا مجازيا إلا ماهو لازم مساو للحقيقي (قال فالمناقض) أي الحقيقي فقوله الا تي المطلقة العامة أي مساويها وكذا قوله الحينية المطلقة أومايمم الحقيقي وهو فيما عدا الثانية والرابعة والحجازي وهو فيهما . أو المجازى في الحكل بناء على أن امكان الشيءسلب امتناعه لاسلب الضرورة (قال وللدائمة) الانفصال بين الدائمة والمطلقة العامة المخالفة لهاكيفا حقيقي وُبين كل منهما وما هو أخص من الاخرى جمعي لتركبهه من الشيء ومن أخص من نقيضه و بينــه و بين ماهو أعمر من الأخرى خلوى ومادة انعقاد كل من (قال هو المطلقة الح) أي الخالفة لها في الكيف ففيه اكتفاء (قال وللمشروطة) أي بشرط الوصف و فى رقت الوصف وقال عبد الحسكيم بالمعنى الثانى لا بالممنى الاول أيضا لكذب النقيضيين حينتذ فى

روارسب ولااتر المؤون ا

٥٥٥ فلاله المكابدي

في المعرف المادة كارف البهتم ما لافتي المرادة المادة كارف البهتم ما لافتي المرادة الموادة الم

(٢) هو الحينية الممكنة وللعرفية العامة هو الحينية المطلقة وللوقتية المطلقة هو الممكنة الوقتية وللمنتشرة المطلقة هو الممكنة الدائمة ، وأما نقائض المركبات فهو المفهوم المردد ين نقيض جزئها فنقيض قولك كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة بين استمام المهروانين والمنتم المهروانين المنتم المهروانين المنتم المهروانين المنتم المهروانين المنتم الله المناقق المالين المنتم الله المناقق المستعنى عنه بتمريف التناقض لكنه لدفع توهم أن الممكنة العامة أعم الموجهات فكيف يكون نقيضا مباينا للضرورية \* وحاصل الدفع أن الاعم هو الممكنة العامة الموافقة في يكون نقيضا مباينا للضرورية \* وحاصل الدفع أن الاعم هو الممكنة العامة الموافقة

وقوله الحينية الممكنة أى الممكنة بشرط الوصف أو في وقت الوصف الاولى للاولى والثانية للثانية (قال فلم المركبة المركبة المركبة المركبة وكفا فيهاو في الجزئية فلم المركبة المركبة

مادة ضرورة لا يكون لوصف الموضوع مدخل فيها كما في حمل الحيوان على الكاتب وصدقهما فيها لا يكون ضروريا و يكون له مدخل في الضرورة كما في حمل تحرك الأصابع عليه وكانه وبني على عدم سماع الحينية الممكنة بشرط الوصف والا فلا يتم دليله فتأمل (قوله ان الممكنة أغم اشارة إلى الصغرى والكبرى مطوية تقرير القياس الممكنة أعم من الضرورية ونقيضها لا تكون أعم منها أو يقال الممكنة المجتمع مع الضرورة وتقيض الضرورية لا يجتمع معها أما الصغرى فلا نها أعم الموجهات والاعم يجامع الاخص ه وأما الكبرى فلها من في تعريف المتناقض و يمكن تحريره من الشكل الأول (قوله ان الاعم ) منع للصغرى أو الكبرى (قال وأما نقائض) هل نقيض الشخصية المركبة منفصلة مانمة النقال وحلية مرددة الحمول كل محتمل ولذا لم يذكروها (قال فهو المهوم) أى النقيض الدال عليه النقال دلالة الجمع على الجنس لأعلى فرده لأن التمريف لا يكون للفرد فالمرجع مذكور معني نظير قول من الكون التعريف للفرد كارجاعه إلى كل واحد واحدته و يمكن كون اللام والاضافه مبطلين لمني الجميمة المكون التعريف للفرد كارجاعه إلى كل واحد واحدته و يمكن كون اللام والاضافه مبطلين لمني الجميمة المحتمد النقاطية الذورة والربين تعيضي المحتمد المنافعة المراد والمرد بينهما (قال جمامه) المحتمد النقاصيل مردد بينهما (قال جمامه) على على المحتمد المحتمد و المحتمد و المحتمد و المحتمد المحتمد و المحتمد

مادام كاتبا لا دائما قولك إما بعض الكاتب ليس عتحرك الاصابع بالامكان الحيني. وإما بعض الكاتب متحرك الاصابع بالدوام الذاتي ويسهل ذلك بعد تحقيق نقائض البسائط على ما سبق لكن الترديد في نقايض المركبات الجزئية بالنسبة الى كل فرد فرد بمعني أن كل فرد لا يخلو أن حكمي نقيضهما على أن يكون حملية كلية مرددة المحمول لا بالنسبة الى نفس النقيضين القضيتين الكليتين على أن يكون منفصلة مانعة الخلو

المريان مين الترديل معتده على النبغة والعطف عتده مع الدبط على

خلويا (قال مادام كانب) إن كان مادام الشرطية بان تكون مشروطة خاصة بالمعنى الاول فالأصل صادق والنقيض كاذب بكذب جزئيه وان كان المفارفية بان تكون مشروطة خاصة بالمعنى الثانى فالأصل كاذب بكذب جزئه الاول والنقيض صادق مؤلف من صادق وكاذب (قال الاداما) أى الاشيء من الكانب بمتحرك الاصابع بالفهل (قال أما بعض) هدفه المنفصلة من كبة من الشيء ومن اعم من النقيض مطلما بحسب السكمية ومن وجه بحسب الجهة فان الدوام الذاتي أعم من وجه من الضرورة الوصفية التي هي نقيض الامكان الحيني كامر والآمكان الحيني أعم من وجه من الاطلاق العام النقيض الدوام الذاتي . مادة الاجماع كل كاتب متحرك الاصابع مادة افتراق الامكان الحيني كل فلك ما كن المحان الخيني كل فلك ما كن المدوام الذاتي . مادة اقتراق الامكان الحيني كل فلك ما كن الامكان الخيني كل فلك ما كن كاتب متحرك الاصابع بالفعل وأمما نقيضه جهة وان كان أعم مطلقا بالامكان الخاص أو بالفعل لاداءًا فمركب من الشيء وأخص مطلما من نقيضه جهة وان كان أعم مطلقا كا قال بالنسبة إلى حكمي النقيضين الكل فرد فرد (قال حكمي نقيضهما) بمني الوقوع واللا وقوع والاضافة إضافة الجزء إلى الكل (قال مرددة المحمول) ترديداً خلويا (قال على أن المخلف للذفي لالذفي (قال منفصلة) صادقة إن كانت المركبة كاذبة وكاذبة ان كاذبة ان كاذبة صادقة

أى أو محمولى جزئيها أو المعنى جزئيها حقيقة أو حكما فلا ينتقض بالجزئية (قال في نقائض المركبات) هذا انما يتجه اذا لم يؤخذ الموضوع في الجزئين متحدا بنقييده في السالبة مثلا بالثابت له المحمول في الموجبة والا فطريق الجزئية كالكلية بلا فرق كان يقال إما كل جسم حيوان دائما أو لاشيء من الجسم الدى هو حيوان بحيوان دائما في المثال الآتي (قال بالنسبة) أى الترديد الواقع بين الوقوع واللا وقوع الذين هما حكمان يقتضي الجزئين بالنسبة الح (قال لا يخلو) أى ولا يجتمع فيه الحكمان أيضا للانفصال المقيق بين الايجاب لكل فرد وسلب ذلك الايجاب لكن اعتبر في نقيض الجزئية منه الخلو فقط المقال على أن يكون المناواجب في كونه نقيضالها ولا دخل فيه لامتناع اجتماعهما (قال على أن يكون) الأوضح فتدكون النح (قال مرددة المحمول) فيراد بالاختلاف في تعريف التناقض أعم ما بين

## (١) كما في نقائض المركبات الكلية

المضرورية في الكيف والنقيض هو المكنة العامة المخالفة لها في الكيف في المناف ينهما وكي تدا الكلام في أن نقيض الدائمة هو المطلقة العامة الاعم من الدائمة (١) (قوله كما في نقائض المرتبات) اعا اعتبر في نقائض أن تحكون منفصلة ما الحقيقية لان صدق المركبة بصدق كل من الجزيئين وكذه المحد الجزئين أو كلهما وآذا كان بكذب احدها كان أحد جزئي النقيض أعني المنفصلة صادقا والا خركاذ الامحالة . وآذا كان بكذب احدها كان كلا جزئي النقيض ما فلا بد أن يكون الحكم في النقيض على وجه يحتمل صدق أحد الجزئين وصدق كلهما ليوجد التمانع الذاتي بين المركبة و نقيضها والحكم على ذلك الوجه لا يكون أو الإبان يكون تلك المنفصلة الحقيقية تأمل ما المنفصلة الحقيقية تأمل من المنفصلة الحقيقية تأمل

(قال كافى) استقصائية (قال نقائض النح) قال عصام يكني في نقائض المركبات الكلية أيضا تلك والتعريق ومنه المدرة في وي المالية النصاح الحلية المحلية المحلية المحلية النصبط واسهل استعالا في الخلف حيث لا يحتاج الا إلى ابطال قضية واحدة بخلاف ما اذا كان النَّقيض منفصلة فانه يحتاج إلى ابطال قضيتين (قوله في نقائضها) أي المركبة أي المركبة أي المركبة أي المركبة أي المركبة المركبة المركبة واله واذا كان أي كذب المركبة (قوله تأمل) كأن وجه الامر بالتأمل ان مانعة الخلوبالمغني الأخص كما تصدق عن صادقتين كذلك الم

المتناقضين أو اجزائهما والا انتقض جما بنقائض المركبات كلية أو جزئية لأن المتناقضين وان لم يختلفا بالايجاب والسلب لكن اختلف اجزاؤهما بهما وكذا الاختلاف في الجهة والايحاد في النوع ولك تخصيص النعريف بالتناقض بين القضية ونقيضها الحقيقي (قوله في نقائضها) أى المركبات الكلية لامطلقا أذ يأبي عنه ظاهر قوله أن تكون منفصلة موحل المنفصلة على مايعم الحملية الشبهة بها وان ايده جريان الدليل في نقائض الجزئية يزيفه تعليق الحاشية على نقائض الكلية ولزوم عوم المجاز (قوله بسلم المحلية الشبهة أو معه والمغابرة الاعتبارية بين صدق الكلية ولزوم عوم المجاز (قوله والاستصحاب (قوله على وجه يحتمل) أي يصح ذلك الحكم مع تيقن صدق النخ فلا تصدق مانعة الخلو بالمعنى الاخص اذ لايعلم فيها صدق أحدها أو كابهما اذا قطع النظر عن خصوص المادة لتركبها من الشي وأش من نقيضه (قوله تأمل) وجهه أنه لو كانت المنفصلة مانعة الخلو بالمعنى الأخص لم يصح

لان تلك المنفصلة كاذبة مع الجزئية المركبة فيما كان المحمول ثابتا لبعض الافراد دائما مسلوبا عن البعض الا خر دائما كا في بعض الجسم حيوان بالفعل لادائما (١) وهو كاذب مع كذب البعض الاشمى من الجسم بحيوان دائما وإما كل بجنائم خيوان دائما (٢) بخلاف تلك الجملية كذب عذه القضة تدربط في الترديد، المحمول أذ كل جسم لا يخلو عن دوام الحيوانية أو دوام اللاحيوانية فهى صادقة

(١) (قُولُه وهوكاذب) لما عرفت أن حكمى المركبة متحدان في الموضوع فهذه المركبة تدل على أن بعض الجسم حيوان في وقت دون وقت آخر . ولآيخني كذبه لان بعضه حيوان دأمًا والبعض الا خر ليس بحيوان دامًا وليس هناك فرد يتصف بالحيوانية تارة

تصدق عن صادق وكاذب وليس الحييم فيها إلا بامتناع كذب طرفيها سواء كان كل من الطرفين صادقاً أو كان أحدها صادقا والاخر كاذبا فلتكن فيها إذا كانت المركبة كاذبة بكذب الطرفين مركبة من الشيء ومن صادقين وفيها إذا كانت كاذبة بكذب أحدها مركبة من صادق وكاذب والذا كانت مركبة من الشيء ومن أهم من النقيض كمية داءًا فافهم (قال داعاً) أو بالضرورة (قال بالفعل) أو بالامكان الخاص (قال وهوكاذب) في قوة التعليل لصحة المثال (قال قولنا اما لاشي النح هذا مركبة من الشيء ومن أخص من النقيض كمية وجهة فتصدق مانه أو الحاذب مانعة الخلو لصدق الاولى من الكاذبين وكذب الثانية منهما فلو قيل بأن نقيض الجزئية الكاذبة مانهة الجمع الصادقة و بالعكس لم يحتج إلى العدول إلى الثانية منهما فلو قيل بأن نقيض المختصرة مانعة الجمع قانها في المثال المذكور في قوة إما زيد حيوان الما المحلية مع أنها في قوة منفصلات شخصية مانعة الجمع قانها في المثال المذكور في قوة إما زيد حيوان أو بالضرورة (قال عن دوام) أو عن ضرورتها (قوله في الموضوع) أى في الموضوع الحقيق (قوله أو بالضرورة (قال عن دوام) أو عن ضرورتها (قوله في الموضوع) أى في الموضوع الحقيق (قوله الميس بحيوان دائماً) فلا يسلب هذه الحيوانية (قوله ليس بحيوان) فلا تثمت له الحيوانية

فيما اذا كان رفع المركب برفع أحد جزئيه فقط اذهى ماحكم فيها بالانفصال في الكذب وعدمه في الصدق كما سبق من المصنف في الحاشية . فاندفع ماقيل إن الحسكم فيها بالمعنى الاخص على وجه يحتمل صدقهما وصدق أحدها اذ تصدق عن صادقتين وعن صادق وكاذب لأنها لاتصدق عن صادق وكاذب والا لكانت بالمهنى الاخص مساوية لها بالمهنى الاعم (قال لان تلك فيه نشر معكوس (قال فيما كان المحمول) بأن يكون خاصة غير شاملة للموضوع ولازما لبعض ماصدقه (قال اما لاشيء عنفصلة مانعة الجمع صادقة التركيم امن الشي ومن أخص من نقيضه كا وجهه هذا . ولم يقل بأن نقيض المركبة الجزئية مانعة الجمع مع المناه ا

La Color Col

1360/2:240

وبعدم أخرى ليصدق المركبة الجزئية والما يتصور ذلك فيما كان المحمول عرضا مفارقا كالقيام والقعود وغيرهما. نعم يصدق الجزئيتان القائلتان بان بعض الجسم حيوان دأعا وبعضه ليس بحيوان دأعا لعدم اتحادهما في الموضوع الحقيق وان اتحدثا في الموضوع الكن ليس جزء المركبة الجزئية مطلق الجزئيتين بل الجزيئتان المتحدثان في الموضوع الحقيق كا هو مقتضى تقييد الحكم عليه باللادوام كما لا يخني فتأمل (٢) (قوله بخلاف تلك الحلية المرددة المحمول الح) فان الفهوم المردد بين الحيوانية الدائمة و بين سلمها الدائم وإذا حكم على كل فرد من الجسم بمعني أن كل فرد لا يخلو عن أحدهما كما هو مدلول تلك الحملية المحتفية على المحتفية و بين سلمها الدائم وإذا

مرتری الحال مالالات کادهو واهر محقیت دلایج الاردام معلا

(قوله ذلك) أى الاتصاف بالمحمول ثارة وعدمه أخرى (قوله مفارقا) بخلاف ماإذا كأن عرضا لازما كالضحك بالقوة (قوله لكن ليس) استدراك لنوهم أنه لم لايجوز أن يكون المراد من جزئى المركبة أعم من أن ينفقا فى الموضوع الحقيقي والذكرى فيصدقان ويكون كذب تلك المنفصلة لذلك

استازام صدق كل منهما كذب الاخرى لينوافق نقيضا السكلية والجزئيدة في الاشتال على النرديد الخلوى والجزئية ونقيضها في كونهما حملية \* وأما القول بأن الحلية الا تية في قوة منفصلات شخصية مائمة الجمع فانها في المنال المذكور في قوة إما زيد حيوان داعًا أو ليس بحيوان داعًا وهي مركبة من الشيء ومن أخص من النقيض فجمله مائمة الجمع أولا اولى ففيه أما أولا فلان حكم الشيء اجمالا غير حكه تفصيلا . وأما ثانيا فلان الجهة غير معتبرة في انهقاد مائمتي الجمع والخلو والا لم يكن المنفصلة المذكورة ليقيض منال السكلية شيئا منهما لأن كلا من جزئها أعم من وجه من الإخرجهة فالمنال المذكور مركب من النقيضين لما سبق في المخصوصة فتصدق مائمة الخلو بالمهني الاعم (قوله و بمدمها أخرى) الانسب و بسلمها أخرى لأن الجزء الناني سالمية لا ممدولة لكنه نبه به على تساويهما هنا لاقتضاء السالبة في المركبات وجود الموضوع (قوله ذلك أي صدقها والاشارة به إلى الاتصاف بالمحمول تأرق مين الجزئيين عال التركيب و بينهما بسدق الأصل في المنال المذكور للدركبة الجزئية وهو عدم الأرق بين الجزئيتين حال التركيب و بينهما بسدق الأصل في المنال المذكور للدركبة الجزئية وهو عدم الأرق بين الجزئيتين حال التركيب و بينهما حال التفصيل ه وقوله يصدق إشارة الى الواضعة والمشرطية اعني كما كانتا صادقتين صدقت المركبة مطوبة عال التفصيل ه وقوله يصدق إشارة الى الواضعة والمشرطية اعني كما كانتا صادقتين صدقت المركبة مطوبة عالى التفصيل ه وقوله يصدق إشارة الى الواضعة والمشرطية اعنى كما كانتا صادقتين صدقت المركبة معاوية على المنال المذكورة المائية المائية والمشرطية اعنى كما كانتا صادقتين صدقت المركبة معاوية على المنال المنه كورة المورة المائية ولية المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة المؤلمة المؤلمة والمؤلمة والمؤ

كان ذلك الما يحمل المحمل المحمل المقيد باللادوام فيما أو كان بعضه حيوانا دائما أو كان بعضه حيوانا دائما والبعض الاحمالات الثلاثة مع كذب الأصل وإنما يصدق الاصل المقيد باللادوام فيما كان المحمول عرضاً مفارقا نحو بعض الانسان كاتب بالفعل لادائما وحينئذ يكذب النقيض بهذا المعنى لأخذ الدوام في جزأيه اذ لوصدق لوقع أحد الاحمالات الشلائة اما كون كل انسان كاتب دائما أو لاشي من الانسان بكاتب دائما أو كون بعضه كاتبا دائما والبعض الاخر ليس بكاتب دائما والكل باطل واستفيد مما ذكرنا أن لاخذ نقيض المركبة الجزئية طريقا آخر وهو حمل المنفصلة ذات أجزاء ثلاثة بأن يقال في المثال المذكور إما لاشي من الجسم بحيوان دائما أو بعضه حيوان دائما والبعض الا خرليس بحيوان دائما وظهر أيضا أن المراد من الحكمين اللذين وقع الترديد بينهما الحكمان المكيفات بكيفية وظهر أيضا أن المراد من الحكمين اللذين وقع الترديد بينهما الحكمان المكيفات بكيفية

(قوله بهذا المعنى الشامل) أى بمعنى أن كل فرد لا يخلو عن أحدها (قوله وأستفيد) هذا مع قوله وظهر أيضاً نشر ممكوس (قوله مما ذكرنا) من قولنا السابق سواء كان كل جسم حيوانا النخ (قوله وظهر) أى

وقوله لـكن إشارة إلى منع الملازمة بسند انه ليس جزء الخ ( قوله كان ذلك ) فيه مساهلة والاخصر الأولى أن يقول بدل قوله كان ذلك الحيكم صادقا صادق ( قوله سواء كان كل جسم ) لأن الجزء السلبي من تلك الحملية رفع الايجاب السكلي فيصدق بالسلب السكلي وهو الشق الثاني وبالايجاب والسلب المجزئيين وهو الشق الثالث ( قوله فيصدق النفيض ) يعني يصدق النقيض بمعني أن كل فرد لا يخلو من أحدها للاحتمالات الثلاث بخلاف المنفصلة المرددة فيها بين القضيتين السكليتين فانه يخرج عنها الشق الثالث ولذا كانت كاذبة ( قوله والما يصدق ) أى اذ فهو علة لقوله مع كذب الاصل ( قوله كاتب الشق الثالث ولذا كانت كاذبة ( قوله والما يصدق ) أى اذ فهو علة لقوله مع كذب الاصل ( قوله كاتب بالفيل ) قيد المحمول والجهدة محدوفة أو بالعكس ( قوله أولا شي الحق على أولا كاتبا مع اخصريته وانسبيته بقوله المار أو لاحيوانا لأن كلة لاهنا للسلب وكل ليس قد يجئ لرفع الايجاب السكلي إذا خالفت العبارة الاعتبار فيتوهم لغوية الشق الثالث ولم يبال به فيها من اتسكالات الشيلاث الشيلاث ( قوله السلب السكلي في المتن ( قوله مماذ كرفا ) من أن صدف النقيض لشموله للاحتمالات الشيلاث الدائم ( قوله من الحكاين ) من أن صدف النقيض شام الدائم ( قوله بين الحيمانية الدائمة و بين الحكاي في المدائم ( قوله من الحكاين ) صريح في أن الترديد بين الحكمين فني تسمية النقيض حملية مرددة المسلم الدائم ( قوله من الحكاين) صريح في أن الترديد بين الحكمين فني تسمية النقيض حملية مرددة المسلم الدائم ( قوله من الحكمين ) صريح في أن الترديد بين الحكمين فني تسمية النقيض حملية مرددة المسلم الدائم ( قوله من الحكمين )

المن المنظمة المن المنظمة الم

مع كذب الأصل و تقيض كل نوع من الخارجية والحقيقية والذهنية موافق له في ذلك

في الكيف والكر كما أن نقيض الشرطية موافق لها في الحنس من

بدائ يدنقه الأكاناء

الاتصال والانفصال وفي النوع من اللزوم والعناد والاتفاق ومخالف له في الكيف والكم جميع ذلك بناء على لمن نقيض كل شي في الحقيقة رفعة وان اطلقون بناء على لمن نقيد الحيوانية وسلمها بالدوام (قال من الخارجية) من للتبعيض بناء على تقديم العطفين على ألر بط فكأمه قال من هذه الانواع الندلانة وللتبين بناء على العكس (قال نقيض الشرطية) أي كل شرطية (قال وفي النوع) التعرض للموافقة في المنوع من عن التعرض للموافقة في الجنس (قال والمناذ) بل وفي خصوص العناد او الاتفاق الانفصالي أيضا (قال له) الاولى لها (قال كل شيء) أي الجاب بقرينة المقابلة بالرفع (قال رفعة) أي و بالعكس فلا يلزم أن يكون نقيض الرفع رفع الرفع دون الايجاب (قال المقابلة بالرفع (قال رفعة) أي و بالعكس فلا يلزم أن يكون نقيض الرفع رفع الرفع دون الايجاب (قال المقابلة بالرفع (قال رفعة) أي و بالعكس فلا يلزم أن يكون نقيض الرفع رفع الرفع دون الايجاب (قال المقابلة بالرفع (قال رفعة) أي و بالعكس فلا يلزم أن يكون نقيض الرفع رفع الرفع دون الايجاب (قال المقابلة بالرفع (قال رفعة) أي و بالعكس فلا يلزم أن يكون نقيض الرفع رفع الرفع دون الايجاب (قال المقابلة بالرفع (قال رفعة) أي و بالعكس فلا يلزم أن يكون نقيض الرفع رفع الرفع دون الايجاب (قال المقابلة بالرفع (قال رفعة) أي و بالعكس فلا يلزم أن يكون نقيض الرفع رفع الرفع دون الايجاب (قال المقابلة بالرفع (قال رفعة) أي و بالعكس فلا يلزم أن يكون نقيض الرفع رفع الرفع دون الايجاب (قال المقابلة بالرفع (قال رفعة) المقابلة بالرفع (قال رفعة) أي و بالعكس فلا يكون نقيض الرفع رفع الرفع دون الايجاب المقابلة بالرفع المناد المؤلمة المؤلمة

المحمول مسامحة (قال وتقيض كل) أى نقيض ماصدقه فضمير قوله له عائدا إلى المضاف المحمدون الله النوع فلا يلزم اتحاد الموافق بالفنح والموافق فيه والعموم المستفاد من كاة كل معتبر بعد ارتباط قوله هوافق الح بما قبله والا لم يصح قوله في ذلك النوع (قال ومخالف له) هذا كقوله الا تى ومخالف الح مستغنى عنه بما مر (قال نقيض الشرطية ) أى نقيضها الحقيق فلا يردأن المركبة المكلية نقيض الشرطية المنفصلة كما سبق مع مخالفته فى تلك الامور لا نها نقيض مجازى \* و فى قوله جميع ذلك ايماء الشرطية المنفصلة كما سبق مع مخالفته فى تلك الامور لا نها نقيض مجازى \* و فى قوله جميع ذلك ايماء وفيه أنه لو تركه لتوهم أن موافقة النقيضين الاتفاقيتين فى الاتفاقية كافية وان كانت احداهما متصلة وفيه أنه لو تركه لتوهم أن موافقة النقيضين الاتفاقيتين فى الاتفاقية كافية وان كانت احداهما متصلة والاخرى منفصلة (قال من المزوم) صريح فى أن الشرطية لا تبكون موجهة وفاقا لعبد الحكيم (قال ولا تفقيق ) بل فى خصوص انواعه اتصاليا أو انفصاليا وكذا فى انواع المناد (قال جميع ذلك) أى المدكور من قوله ونقيض كل الح (قال كل شيئ) أى وجودى بمني مالا يكون فى مفهومه سلب المدكور من قوله ونقيض كل الح (قال كل شيئ) أى وجودى بمني مالا يكون فى مفهومه سلب أن ذكر الشيء على وجه العموم .أحسن هذا \* واذا كان الرفع نقيضا له يكون هؤ نقيضا للرفع لأ . نهى كون نقيض الملب سلبه مدفوع بقوله سابقا و بالعكس كا ذكرنا ثم يكون هؤ نقيضا للرفع كأ . كون نقيض الملب سلبه مدفوع بقوله سابقا و بالعكس كا ذكرنا ثم وهو فى المفرد إذا أخذ نقيضه بمنى العدول و رفعه عن شى، وهو فى المفرد إذا أخذ نقيضه بمنى العدول و رفعه عن شى، وهو فى المفرد إذا أخذ نقيضه بمنى العدول و رفعه عن شى، وهو فى المفرد إذا أخذ نقيضه بمنى العدول و رفعه عن شى، وهو فى المفرد إذا أخذ نقيضه بمنى العدول و رفعه عن شى، وهو فى المفرد إذا أخذ نقيضه بمنى العدول و رفعه عن شى، وهو فى المفرد إذا أخذ نقيضه بمنى العدول و رفعه عن شى، وهو فى المفرد إذا أخذ نقيضه بمنى العدول و رفعه عن شى، وهو فى المفرد إذا أخذ نقيضه بمن النسب المتعرب بمناسبة وكون القيضة بمناسبة وكون القيضة بمناسبة وكون القيضية وكون القيضة بمناسبة وكون القيضة بمناسبة وكون القيضة بمناسبة وكون المناسبة وكون القيضة بمناسبة وكون المناسبة وكون المناسبة وكون المناسبة وكون المناسبة وكون المناسبة وكون المناسبة وكون ا

We believe for ماوي النقيُّضُ الحقيُّق ولذا جُمُّ لوا الاطلاق العام نقيضًا اللَّدوامُ الذاتُّي مع أن نقيضه الحقيق رفع الدوام \* وقد يطلق التناقض على اختلاف المفهومين المفردين عدولا \* وأما النقيضان بالمعنى الاول فلا محتمعان لاعن موضوع موجود ولاعن موضوع معدوم \* رست استات ﴿ فصل في العكس المستوى ﴾ وهو تبديل أحد جزئي القضية بالاتخر مع بقاء كيف الأصل (قال مجازاً) اطلاقا لاسم أحد المتلازمين على الالخر فالعلاقة التلازم وانما لم يكن الاطلاق حقيقيا لاعتبارهم في تدريف التناقض الاقتضاء الذاني لامتناع الصدق والكذب (قال الاطلاق العام) أو الحيني (قال الذاتي) أو الوصني (قال الدوام) الذاتي أو الوصني (قال أحد جزئي) الاضافة للاستغراق أي كل واحد من جزئها (قال القضية حملية أو شهرطية (قال بقاء كيف) أي مع بقاء كيفه المحقق رائ الووزي واللاوت وصدقه المفروض (قال الاصل) من اقامة المظهر مقام المضمر المنظم المضمر المنظم المن انسان على زيد ايس بناطق وليس كذلك \* الا أن يقال لابطلق عليه لعدم اتحاد المحمول \* ويتجه المالين ذيكرانيتي فمني عليه أنه شرط النقيض الحقيق \* ولا يبعد القول بأن هذا الاطلاق مخصوص بما إذا لل يوجد النقيض تباراؤ وتر تاللا لوي المالية أي عما وجــد في ظرف ثبوتهما اشيء خارجا أو ذهنا فقوله في ظرف متعلق بالوجود والمراد بالشهوت هو الرابطي (قال كالانسان) وهما مرتفعان عن المنقاء خارجا لاذهنا (قال ولا عن موضوع) هـنا مدار المحانان وباجران في المران القرق بين النقيض بهذا المدنى وبينه بالمعنى المار (قال في العكس المستوى) بالمعنى المصليري أو بمعنى أخص القضايا الآتيــة \* والتنصيص على الاول فقط بقرينة التَّعريف ضعيف لجواز أن يكون في هو السنخدام. وجمل قرينته كون الكلام في احكام القضايا آنا يتم على رأى عبد الحكيم من أنها المعاني القضية الحاصلة من التبديل (قال وهو تبديل) أي تبديل وصفه بوصف الآخر مع بقاء عنوانهما مجعل ا ن تنونوصنه ؛ لمستويستصنا الاول موصوفا بالثانوية وبالمكس فلا يرد تقـُديم الموضوع في نحو ضرب زيد لعـدم تبديل الصغة ولا للمتنب يهم المشيدب عطالمبالثة ومعونيس عن العلم يل بعض البشر حيوان ُ ببعض الحيون انسان لعــدم بقاء العنوان (قَالَ جَزَقَى القَصَيَّةُ ) الاضافة المراجع المراج

وصدقه في جميع المواد (٤) وقد يطائق على آخص القضايا اللازمة للاصل الحاصلة صِعْةٍ! نقيضي الحزُّ ثين من الأصل لامطلق ألحكمينٌ (٢) (قوله على أخص القضايا الخ وإنما قال اخص القضايا لأن السالبة الكلية مثلالها من القضايا الحاصلة بالتبديل لوازم عديدة هي السالبة كنفسها والسالبة الجزئية وعكسها في عرفهم انما هو السَّالَبُهُ ٱلْكَالِيةِ التي هي أخص من السالبة الجزئيــة وكذا لكل من القضايا المنعكسة لوازم ء بالتبديل أعم منَّ عكوسها نحسب الجهة مثلا قولنا كل إنسان حيوان بالضرورة يستلزم التبديل أعم منَّ عكوسها نحسب الجهة مثلا قولنا كل إنسان حيوان بالضرورة يستلزم (قال وقيد بطلق) أن كان الضمير للمكس المستوى فالمراد بالتبديل تبديل أحيد الجزئين واطلاق عكس النقيض على أخص القضايا متروك بالمقايسة او لمطلق العكس فالمراد بالتبديل ماهو أعم من ذلك ( قُولُهُ بَالتَّبَدَيْلُ لُوازَمُ } المرادِ هنا مافوق الواحد بخلاف/الجم الا تني \* وكتب أيضا باعتبار الكم للاستغراق والا لانتقض التمريف بتبديل كل انسان حيوان ببعض الحيوان فرس \* والقول بأن مراد المصنف أنَّ يوضع أحد الجزئين،موضع الا آخر وبالعكس فلا حاجة إلى جعل الاضافة للاستغراق مدفوع بأن المراد لا يدفع الايراد إلا مع قريئة ووجودها هنا ممنوع وجعل المعرف قرينــة لايخلو عن الفساد صدقه المفروض في الفرع بلا واسطة فرع آخر فلا ينتقض جامعية التعريف بعكسُ القضية الكاذبة ومانعيته بعكس السالبة الكلية الضرورية بما هو أعم من عكسها لبقاء الصدق المفروض في الاول وكون الصدق في الثاني بواسطةالعكس فلوقال بدل قوله الا تي على أخص الخ على القضية الحاصلة الخ الحكف، بقي أن في القول ببقاء الصدق فما كان الاصل كاذبا دون المكس مسامحة (قال وقـــد يطلق) مجازا من قبيل اطلاق اسم السبب على المسبب أو حقيقة بالغلبة لــكثرة استعاله فيه وعلى كل في الضمير استخدام تأمِّل (قال على أخص القضاياً) أي مالا أخص منه فلا ينتقض التَّعْرِيفُ الصَّمْنِي للمكس مهذا المني جمَّمًا بالموجبة الجزئيــة في عكس الموجبتين (قَالَ الحَاصَلَةُ) صفة القضاياً كما نشمر به إلحاشية فالمراد بالتبديل أعم مما يحصل المكس أو صفة الاخص ( قوله لوازم ) مافوق الواحد فالمناسب ترك قوله عديدة (قوله هي أخص) بحسب السكية (قوله وكذا لسكل) أفاد بهذا و بقوله المار لأن السالمية الخ أن العسدول من قولهم العكس المستوى هو القضية اللازمة الاصل الخ إلى ماذكره إنما يلزم في عكس السالبــــــ الـــــكلية مطلقا وعكس الموجبة الموجهة واما فما عداهما فالقولان سيان ( قوله لوازم عديدة ) أي غير عكسها فلا يرد أن قوله أعم من عكوسها يستلزم كون الشيء أعم من نفسه ( توله من عكوسها ) الأوفق بقوله لكل النح من عكسها أو من عكسه ( توله بحسب الجهة )

ولآفائدة في عكس الاتفاقيات فالمعتبر المفيد ليس إلاعكس الحمليات والمتصلات اللزومية الرفائدة في عكس المحمليات والمتصلات اللزومية والمنطقة في المنظم المحملية المنظم المحملية المنظم المحملية المنظم الم وعكسه في عرفهم هو الحينية المطلقة لا المطلقة العامة ولا الممكنة العامة اللتان كل منهم أعم مطلقًا من الحينية المطلقة \* وقس عليه إلبواقي ﴿ (قال له ما المتياز) أي بحسب المفهوم وذلك لأن مفهوم المه مدم فيها المعاند ومفهوم التالى المعاند ومفهوم التالى المعاند ومناوم المعاندة والمراجع المعاندة المعاندة والمراجع المعاندة من الطرفين وعروض المقدمية لاحدها والتالوية لا خرها انما هو بالوضع بخلاف المتصلات اللزوميــة فان مفهوم مقـــدمها الملزوم ومفهوم تاايهــا اللازم وربما يكون الشيء ملزونما لالازما (قال وَلاَ فَائِدَةً } أقول انتفاء الفائدة هنا ليس الا لانتفاء الامتياز الطبعي فـــلا فائدة في نني الفائدة هنا ونني الامتياز ثمـة اكن بق أن الاتفاقيات قـد تمقاز بالطبيع كما فى قولنا كلما كان زيد موجودا كان الفلك متحركا فان المقدم مستصحب للقالى كليما بخلاف القالى (قال الاتفاقيات) اما الخاصـة فلان مفهومها موافقة التالى الصادق للمقدم كذلك وهي من الطرفين \* وأما العامة فلمدم جواز موافقة التقدير متنازع فيه للمنمكسة وقوله لوازم وقوله أعم (قال ولا اعتبار) أي اولًا عكس لها لأن المراد بالتبديل ماله تأثير في المني لان مباحثهم بالنظر اليه والقول بالتغاير ممنوع ان أريد التغاير مع التأثير وغير مفيد ان أريد التغاير مع عدمه (قال لعكس) مستويا أو عكس نقيض (قال المنفصلات) الاولى والاخصر أن بزيد والإنفاقيات الخاصة ويترك قوله ولا فاثدة في عكس الاتفاقيات وقوله المفيد لما قاله عصام من و التحمير بصر السيف المبير - المائدة فيها عدم امتياز الجزئين بالطبيع \* ثم إن طرفي الاتفاقية متوافقان في الصدق وليس بينهما استصحاب فليس المقدم مستصحبا للتالي فضلاعن كليته والا لوجبت الملاقة بينهما لانها امر بسببه يستصحب المقدم التالي على ماقاله عبد الحكيم فنيكون لزومية \* فما قيل إن الاتفاقية قد تمتاز بالطبيع كما في قولنا كلما كان زيد موجودا كان الغلك متحركا فان المقدم مستصحب للتالي كليا دون المكس وهم (قال ولا فائدة) يتجه عليه أن موافقة التالي للمقدم فيها ليست كمكسها لجواز كون التالي اعبم فيفيد عكس الموجبة الكلية فيها \* والقول بأن الصادقتين متوافقان من غير تفاوت لأن الأمور الصادقة صادقة على جميع الاوضاع والاحوال المتحققة معها في نفس الأمر إنما يصبح إذا كانا متساويين تأمل (قال في عكس الاتفاقيات) فيه إشمار بأن العكس صحيح فلا بد أن يخصص بالاتفاقيات الخاصة لئــ لا يتجه أن عكس الاتفاقية المامة غــ ير صحيح لجواز موافقة التالي الصادق تحقيقا للمقدم

فالموجبة كلية كانت أو جزئية لا تنمكس إلى موجبة كلية لصدق الأصل بدونها فيما كان المحمول أو التألى أعم نحو كل إنسان حيوان وكلا كانت الشمس طالعة فألمسجد مضي . ولايصدق عكسهما الكلي بل إلى موجبة جزئية فقط فن الداعتين والعامتين تنعكسان إلى حينيه مطلقة. فاذا قلت كل إنسان أو بعضه حيوان باحدى الجهات الأربع من الضرورة والدوام مادام الذات أو مادام الوصف ينعكس المكل إلى قولنا بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان. ومن الخاصتين إلى حينية لادائمة. التحقيق حيث لم يصدق وإن جاز المكس (قال فالموجمة ) حملية أو شرطية (قال فما كان) أي في أصل (قَالَ فَمَنَ الدَّاعَتَينَ) وَلا تَنعكس شيء من تلك الاربع إلى نفسها ولا إلى الاخرى لصَّدق قولنا كل كاتب حيوان بتلك الجهات الارب وكذب بعض الحيوان كاتب باحداها الكن هذا في المشروطة إذاً بالسرة النصور و مع الطلطية الم مزويتهم الله صفيات والإيلان المطلوب المقاتين كانت بالمعنى النائي (قال إلى حيلية) جزئية (قال إلى قولنا بعض) فانه يبلو لم يصدق هذا لصدق بعض المظلم منخسف بالفعل حين هو مظلم لادائما \* أما الجزء الاول منه فلانه لو لم يصدق لصدق نقيضه اعنى لاشيء من المظلم بمنخسف دائها مادام الوصف فاذا ضم كبرى إلى الجزء الاول من الاصل صغرى ينتج لاشيء من المنخسف أو ايس بعضه بمنخسف مادام الوصف وهو محال؛ وأما الجزء الثاني فلانه لو المفروض الصدق بخلاف العكس (قال كلية) ولو حكمية فيدخل الشخصية فمها إذا كان مجمولها كليا وكذا الجزئية فتشمل المهملة (قال موجبة جزئية) ولا يرد بعض الانسان زيد لأن عكسه بعض المسمى بزيد انسان لأن التحقيق عبدم صحة أتمل الجزئي لازيد انسان فلا حاجة إلى جمل فقط للحصر بالنسبة إلى الكلية فقط (قال فن الدائمتين) أفاد بذلك أن الحلية لاتنمكس مالم تكن موجهة لجواز تحققها في ضمن الموجهة الغير المنعكمة كالممكنة مع كذب العكس فيها على ماقاله أبو الفتح (قال تنعكسان) الأخصر الاولى تشكس (قال إلى حينية) إلا إلى ماهو أخص لصدق كل كاتب انسان باحدى الجهات الأربع دون عكمه الموجهة بما هو أخص من الاطلاق الحيني (قال ومن الخاصتين) الاولى هنا وفيا يليه ترك من (قال الى حينية لاداعة) مشمر بان لادوام الاصل كلية أو جزئية تنمكس سالبة جزئية مطلقة عامة . وأيَّتْجه عليه أن عكس السالبة الكلية سالبـة كلية وانها اذا كانت مطلقة عامة لاتنمكس

ومن الوقتيتين والوجو ديتين والمطلقة العامة إلى مطلقة عامة ولاعكس للممكنتين (١) على

مذهب الشيخ في عقد الوضع \* النزاد م المناه الم

(١) (قوله على مذهب الشيخ في عقد الوضع الخ) فيه اشارة الى انعكاسهما على مذهب

لم يصدق لصدق نقيضه أيضا اعنى كل مظلم منخسف دائما فبضمه صغرى إلى الجزء الاول من الاصل كبرى ان كان كلية ينتج كل مظلم مظلم دائما وهو باطل لتقييد ثبوت الاظلام في الاصل باللادوام و بالمكس ان كان جزئية ينتج بعض المنخسف منخسف دائما وهو أيضا باطل لان نفي الدوام عن الاظلام يستازم نفيه عن الانحساف أيضا (هذا) وكأن من لم يكتف بضم نقيض الثاني إلى الجزء الاول من الاصدل غيير معترف باستحالة النتيجة بل ضمه إلى الجزء الثاني أيضا ليخصل نتيجتان متنافيتان وقال ان الجزء الثاني من العكس إذا كان الاصل جزئيا لا يجرى فيه دليل الخلف بل يثبت بدليل الافرة النافي من العكس إذا كان الاصل جزئيا لا يجرى فيه دليل الخلف بل يثبت بدليل الافرة الثاني من العكس إذا كان الاصل جزئيا لا يجرى فيه دليل الخلف بل يثبت بدليل الافرة الثاني أو م كبتين (قال إلى مطلقة عامة ) أى دون حينية مطلقة هي أخص منها لصدق كل منخسف مضيء باحدى الجهات الخس مع كذب بعض المضيء منخسف حين هو مضيء (قال الم يكنين) المدين العالم كالجهة الأخص لكن مقتضي ماسبق من أن الحار داخل في مركوب منكوبه حمار بالامكان العام كالجهة الأخص لكن مقتضي ماسبق من أن الحار داخل في مركوب

كا يأتى إلا أن يخصص بما يكون مستقلا لاقيداً لقضية أخرى (قال ومن الوقتيتين) أى بسيطتين أو مركبتين والأولى ومن الوقتيات ليشمل الاربع بلاتهميم (قال الى مطلقة عامة كلي صربح فى أن الجزء الثانى من مركبات هذه القضايا غير منمكسة وهو كذلك للتخلف. وقد يعلل بأنه سالبة ممكنة عامة أو مطلقة عامة وهما لاتنمكسان. وفيه أن حكم الشي انفرادا غير حكمه اجتماعا وعدم المكاسهما عند الاستقلال والانفراد والا لم ينمكس الجزء الثانى من الخاصتين أيضا (قال الممكنتين) أى الخارجيتين بناء على رأى المصنف (قال على مذهب الشيخ) انما يتم الفرق بين مذهبي الشيخ والفارابي إذا كان مذهبه في عقد الوضع اتصاف ذات الموضوع بوصفه بالفعل بحسب نفس الأمر لا نه حينتذ لا يتم ما أورد لا ثبت عكس الممكنة من المكس والخلف لتوقفه حينتذ على انتاج الصفرى المكنة في الشكل الاول الممتنع عند الشيخ. وأما إذا كان مذهبه الاتصاف بالفعل بحسب فرض المقل فلا لان الامكان والفعل المونى متلازمان والصغرى الممكنة تنتج في الشكل الاول عندهما (قوله إلى انمكاسهما) أما الى الدعوى الاول فلأن المتبادر من القيد كونه احترازيا وأما الى الثانية والثالثة فلأن الفارابي استدل على انعكاس المكان والعمل علم المتابع عالم المتبادر من القيد كونه احترازيا وأما الى الثانية والثالثة فلأن الفارابي استدل على انعكاس المتبادر من القيد كونه احترازيا وأما الى الثانية والثالثة فلأن الفارابي استدل على انعكاس المنان المتبادر من القيد كونه احترازيا وأما الى الثانية والثالثة فلأن الفارابي استدل على انعكاس العول فلأن المتبادر من القيد

والسالبة الكلية تنعكس الى نفسها فن الدائمتين الى دائمة كلية ومن العامتين الى عرفية علمة كلية ومن العامتين الى عرفية عامة كلية مقيدة باللادوام الذاتي

الفارائي في عقد الوضع وان العكم المكنة المامة الى نفسها و انعكاس السالبة الضرورية الى نفسها متلازمان وان المكنة تنتج في صغرى الشكل الاول على مندهب الفارابي

السلطان في الحقيقية والذهنية وجوب تقييد المكنة بن بالخارجية بن (قوله الممكنة العامة) أى الموجبة كلية أو جزئية (قرله متلازمان) أى وجوداً على رأى الفارابي وانتفاء على رأى الشيخ فيجوز على رأى الفارابي دون الشيخ اثبات انعكاس كل من الممكنة العامة الموجبة والسالبة الضرورية إلى نفسها المدليل العكس المتوقف على انتهاب الممكنة في صغرى الشكل الاول على رأى الفارابي دون الشيخ (قوله بنتج في الح) أى فيجوز اثبات انعكاس كل من القضيتين المذكورتين بدليل الحلف المنوقف على انتاج الممكنة في صغرى الشكل الاول على رأى الفارابي دون الشيخ (قال إلى داءة كاية) ولا تنعكس الضرورية ضرورية على مذهب الشيخ لصدق لاشيء من من كوب السلطان بحمار بالضرورة من من كوب السلطان بحمار بالضرورة من كذب لاشيء من الحملة بمن مركوب السلطان بالضرورة من واما على رأى الفارابي فالاصل كاذب ولذا كذب العكس ضرورية ومن هذا المثال يعلم عدم انعكاس المشروطة بالمعني الثاني كنفسها أيضا تبصر أقل مقيدة باللادوام) مثلا إذا صدق لاشيء من المنخسف بمضيء بالضرورة أو بالدوام الوصفيين

المكنتين تارة بأنه لولم يصدق في عكس قولنا كل حمار مركوب السلطان بأحد الامكانين بعض مركوبه حمار بالامكان العام لصدق فقيضه وهو ينعكس الى ماينافي الأصدل اعني لاشي من الحماو بحركوبه بالضرورة وأخرى بضم فقيض العكس التي هي سالبة كلية ضرورية بالكبروية الى الاصل لينتج الحمال ومنع الدعوى المدللة راجع الى مقدمة معينة من دليلها ومايقبل المنع من الاول انمكاس النقيض ضرورية والثاني كون الاصل صفرى لأن بواقي المقدمات محل الوفاق (قوله متلازمان) أى وجودا فقط ان جمل قوله الان والما المنع من الاول انمكاس النقيض بنقط ان جمل قوله الاحمل على مذهب الح متنازعا فيه لمنلازمان ولتنتج ووجودا وعدما ان جمل قيدا الثاني فقط (قال والسالبة الكلية) حملية أو شرطية ويدخل فيها الشخصية فانها تنعكس كلية اذا كان محموطا كليا والا فشخصية (قال الى نفسه) أى مثلها كا وكيفا ولم يقل إلى سالبة كلية لانه أخصر مع أطهور المراد ضرورة امتناع عكس الشي الى نفسه (قال الى داعة كلية) قيد الكلية هنا وفها يأتي المستدرك (قال الى عرفية عامة) هل هذه القضية بسيطة . أو مركبة أولا ولا . الاقرب النالث

فى البعض وهذه هى القضايا الست المنعكسة السوااب ولا عكس للبواقى التسع والسالبة الجزئية لاعكس لها الافى الخاصة نعكس فيهما الى العرفية الخاصة الموافقة لهما

لادائها أى كل منخسف مضىء بالفعل عن أما الجزء الأول منه المضىء بمنخسف بالدوام الوصفي لادائما في الدوائها أى كل منخسف المضىء منخسف بالفعل عن أما الجزء الأول من الاصل كبرى ينتج بعض المضىء ليس بمضىء مضىء بالعمل حين هو مضىء وهو محال عن واما الجزء الذانى فلانا نضم نقيضه أيضا اعنى لاشىء من المضىء بمنخسف دائما كبرى إلى الجزء الثانى من الاصل صغرى ينتج لاشىء من المنخسف بمنخسف دائما وهو أيضا عالى المبرى إلى الجزء الثانى من الاصل صغرى ينتج لاشىء من المنخسف بمنخسف دائما وهو أيضا عالى المبرى إلى الجزء الثانى من الاصل صغرى ينتج لاشىء من المنخسف بالمنقس لكذب اللادوام في عملا دوام العكس في المثال الذي ذكرنا فانه يكذب فيه أن يقال كل مضىء الكل إذا كان موضوعه أعم كلا دوام العكس في المثال الذي ذكرنا فانه يكذب فيه أن يقال كل مضىء المناس والمواسف عالى المناسف عالى المناسف عمد عند لاشىء من القمر بمن المناسف المناسف المناسف والمطلقة العامة الصدق قولنا لاشىء من القمر بمنض المناسف عمد كذب لاشيء من المنخسف بقمر بكل منها كالاخص (قال المواققة لهما) كارادا في حكس بعض المنف ليس بعضىء بالفصرورة أو بالدوام الوصفيين لأدائما بعض المضى ليس بعضىء بالفصرورة أو بالدوام الوصفيين لأدائما بعض المضى ليس بعضىء بالفصرورة أو بالدوام الوصفيين لأدائما بعض المضى ليس بعضىء بالفصرورة أو بالدوام الوصفيين لأدائما بعض المضى ليس بعضىء بالفصرورة أو بالدوام الوصفيين لأدائما بعض المضى ليس

(هذا ) ولم يقل إلى عرفية خاصة كاية لأن الموجود فيها اللادوام في الكل وهوكاذب فيما كان الموضوع أخص من المحمول كقولنا في عكس الجزء الثاني من لاشيء من المنخسف بمضيء بالضرورة أو بالدوام الموصفيين لاذا تما كل مضيء منخسف بالفعل لصدق نقيضه وهو بعض المضيء ليس بمنخسف دا تما . ولم يقل إلى عرفية خاصة جزئية لأنه مع منافاته لقوله تنعكس الى نفسها يتجه أنها بالنظر الى الجزء المؤول لا يكون أخص القضايا اللازمة للاصل لصدق السكلية وهي أمغص من الجزئية (قال المنعكسة السوالب) الاولى نرك السوالب الثلا يحتاج إلى الاستخدام في هذه بأن يراد بها الدائمةان والعامتان والخاصتان مع عدم ملاحظة كونها سوالب أو يجمل السوالب صفة القضايا بل الاولى وهذه الست هي السوالب المنعكسة وقال للبواقي الصدق لاشيء من القمر بمنخسف بكل من الجهات التسع وكذب لاشيء من المنخسف بقدر بأي جهة قيدت (قال لاعكس لها) لجواز سلب الخاص عن بعض أفراد العام دون العكس (قال يقضي الخاصة في المناء والا يقتضي المناء والا نعض المنخسف المناء والا تعمل المناء والا تعمل المناء الصادقين على ذات الموضوع كل منهما في وقت فكما بجوز سلب النفر وصف الاضاء والانخساف الصادقين على ذات الموضوع كل منهما في وقت فكما بجوز سلب النفر وصف الاضاء والا تعمل في واله تنعكس في مهما عنه لادائما بل عند كون الا تحر موجودا يجوز سلب الاخر كذلك (قال تنعكس فيهما)

من الما ولعن خاما الما ومن الما الما ومن الما الما ومن الما الما الما ومن الما الما ومن الما الما ومن الما الما ومن الما الما الما ومن الما ومن

0

في الكيف والكم وانعكاس القضايا الى عكوسها عكسا مستويا أو عكس نقيض ثابت بالخلف وهو أن يضم نقيض العكس الى الاصل لينتظم قياس منتج لمنافى الاصل. وعدم برياني بريدوعن لديب بالتخلف في تعض المواد \* انعكاسها وأسا أو الى ماهو اخص من عكوسها ثابت بالتخلف في تعض المواد \* انعكاسها وأسا أو الى ماهو اخص من عكوسها ثابت بالتخلف في تعض المواد \*

بمنخسف بالدوام الوصني لاداءًا (قال القضايا) أى كلها بسيطة أو مركبة (قال إلى عكوسها) أى الى نفسها إن كانت بسيطة والى يمل من جزأيهاان كانت مركبة \* وكتب أيضا أو إلى اعم من عكوسها (قال ثابت بالحلف) لا يحفي أن ثبوت لا دوام عكس الخاصتين الجزئيتين السالبتين وان كان بدليل الحلف بأن يضم نقيضه بالكبروية الى لا دوام الاصل بالصفروية إلا أن ذلك الدليل لا يجرى فى الجزء الاول منه فينبغي استثناؤه وقس على ذلك نظيره فى عكس النقيض وكذا لا يجرى فى انعكاس السالبة عكس نقيض كما يأتى (قال نقيض العكس) أى نفسه ان كان بسيطا وكل من جزئيه ان كان مركبا (قال عكس نقيض كما يأتى (قال نقيض العكس) أى نفسه ان كان بسيطا وكل من جزئيه أيضا على ماذكروا (قال لمنافى) كأن ذكر منافى الاصدل بطريق التمثيل والإ فاستحالة اكثير النتائج لا دخل لها أماذكروا (قال لمنافى) كأن ذكر منافى الاصدل بطريق التمثيل والإ فاستحالة اكثير النتائج لا دخل لها أو المنافى المنافى المنافى الكيف مستمدرك كالا يجاب فى عكس الموجبة فلو قال بيل

بيان الجزء الابجابي من الحصر (قال في الكيف) مستدرك كالابجاب في عكس الموجبة فلو قال بدل قوله الموافقة الخ الجزئية الحني (قال أو عكس نقيض أقول دليل الخلف لا يجرى في عكس نقيض الفدماء. أما في السالبة فلعدم تكرر الأوسط ان كانت كلية وذلك لعدم صحة جعلها صغرى أو كبرى لمنيض العكس ان كانت جزئية هو أما في الموجبة حملية أو شرطية فلعدم صلوح نقيض العكس لكونه بالبة جزئية لكبروية الشكل الاول وصغر ويته وكذا لا يجرى في بعض افراد عكس نقيض المتاخرين إلا أن يقال إن في تعميم العكس تفليما ه والمراد بنقيض العكس في تعريفه أعم من الحكمي فيشمل لازم القيض (قال بالخلف) على المنافقة المكس أو لا أنه استدلال على المقاوب من ورائه على قياس دليل الخلف (قال ودو أن يضم) أى الخلف هنا لامطلقا فلا يرد أن هذا المطلوب من ورائه على قياس دليل الخلف (قال ودو أن يضم) أى الخلف هنا دليلين آخرين العكس والافتراض. والمصنف لم يذكر الأول لان بيان انعكاس السوالب به يتوقف على معرفة عكس الوجبات والسوال الوجبات والموال المؤمنة وجود الموضوع على الكل به مستلزم المدور ولا الثاني لا نه محصوص بالموجبات والسوال المؤمنة وقوجود الموضوع على المكل به مستلزم المدور بحسب الظاهر أو لا نه قياس من الشكل الثالث المؤمنة والماتهن والماتهن والمود كافى السائلة وفي جميع المواد كافى السائلة والماتهن الماتهن الماته الماتهن ال

إلى لامن الاوصناع المتنعة الاجتماع مع المقدم الممكن فلا الشكالي مطلق المكس مستوياكان أو عكس نقيض لازما للاصل في هذه الأمور كما لايخني (١) (قوله كان ذلك التقديرالخ) المستفاد التقدير عين المقدم المحال لامن اجزائه جواب عنع قوله بدون المكس بعد اشارة السائل الى توجه المنع عليهِ والى جُوابه بكون ذلكُ التقدير من الاوضاع المه مَنْ عَدَ الاجتماع في صاصليه أن ذلك الجواب انها ينفع اذا كان قالي الاصل مقيدا بقيد فقط لسكن حينته يكون الأصل كالمكس كاذبا بيخلاف مااذا كان مقيدا بقييه مع الآخر أوفى ضمن المجموع فانه حينتُهُ يكونَ من أجزاء المقدم ويكون العكس كالاصلصادقا ﴿ ثُمَّ إِنْ هَذِإِ الْجُوابِ مَبْيَ عَلَى مَأْأَسْلَفُهُ من أن التالي لا يكون أعم من المقدم حقيقة أصلا والا فالحق في الجواب أن يقال إن تالي الاصل ان كان مأخوذا بشرط لاشيء أي بشرط أن لا يكونمع الاتخر فالاصل كالعكس كاذب أو لا بشرط شي فالعكس كالاصل صادق وأن ذلك النقدير وأن كان ممتنعا في نفسه لكن ممكن الاجتماع مع المقــدُّم كالأبخني ( قال بقيد مع ) لامقيدا بقيد فقط ( قال من اجزاء ) المراد بالجمع مافوق الواحد و بالمقدم مقدم العكس والجزء الا تخر تحقق أحدها (قال الحال) فيكون ذلك المكس صادقا (قال مع المقدم الممكن ) حق يكون المكس كاذبا ( قوله ذلك التقدير ) أي كون تعقق أحدها عين المقدم المحال غاية الأمر أنه قيد يقيد مع اللا تخر (قال للاصل) أي وكان الاصل الاعم لازما للاصل الاخص (قال المكس الاعم) إلى قضيته (قل انعكس الاخص) أي الى تلك القضية (قال منها) أي من بينها (قال ومهما لم الح) المكس الذي هو تالي الأصل. والمراد بتاليه في قوله لما كان تالي الخ تاليه بحسب الظاهر. أو معناه لما كان جزء ثالى الاصل مقيدًا بجزئه الا خروهو قيد مع الا خر. فلا يرد أن كلامه يقتضي كون القيد مدلولا تضمنيا للدال على المقيد وهومناف لما قالوا من أن دلالة الممي على البصر التزامية (قال لامن الاوضاع) أى ليلزم كذب المكس (قوله فلا يتجه عليه) مبنى الانجاه حمل التقدير على تحقق أحدهما مع الا تخر لاعلى معية تحققه لنحقق الا تخر هذا . ولا يخنى أن الكون مع الاخر وصف لأحدد جزئى المقدم وهو معتق أحدها ولا بدع في كون احد جزئي الشي صفة للا تخر ( قال فق انمكس ) في النفريع بحث اذ

( YX+ ) ﴿ فصل ﴾ في عكس النقيض هو عند القدماء جعل نقيض الحكوم به محكوما عليه ونقيض الحكور عليه محكوما به مع بقاء الصدق والكيف. وحكم الموجبات من الحليات والشرطيات همنا حير السوالب في العكس المستوى (١)وبالعكس فالموجبة السكلية تنعكس الى نفي كل انسان حيوان ينعكس الى قولنا كاللاحيوان هولا انسان ولاعكس للموجبة الجزئية (١) (قوله وبالعكس) اى وحكم السوالب همنا كحكم الموجبات في العكس المستوى عكس نقيض لاشرطية الاولى (قال المحكوم به ) محمولا أو ناليا (قال المحكوم عليه ) مُوضوعا أومقدما قَالَ الصَّدَقُ } المفر وض (قَالَ والكيفُ) المحقق • وكتب أيضًا لم يتعرض لبقاء السم لأوجودا ولا عدما لبقائه في الموجبات دون السوالب (قال وحكم الح) أي كا وجهة وقبول انعكاس (قوله أي وحكم إشارة الى أنه ليس المراد بقوله وبالعكس أن حكم السوالب في العكس المستوى حكم الموجبات هنا كايتبادر فانه لافائدة في هذا المعنى (قال فالموجبة) حملية أو شرطية \* وكتب أيضا مفرع المعرب المناه المعنى والعالمين والعالمين المستنف العامنين عن قوله وحكم المُوجبَّاتُ الح وقوله الآتي والسالبة كليةً كانت الحُ مفرع عن قوله وبالمكس (قال ينعكس إلى قولنا آخي والا لصدق نقيضه أعنى ليس بعض اللاحيوان بلا إنسان ويلزمه بعض اللاحيوان براها الحط من فتزم أسم ذلكان لايلزَمُ مَن لزُّوم الْعكس للْكُصلُ انعكاس الاخص إلى قضيته عند أنمكاس الاعم ٱلَّمِها لجُواز أن لايكون الاعم لازما للاخص إلا أن يقال هاهنا مقدمة مطوية لظهورها وهي أن الأعم لازم الاخص (قال في عكس النقيض) أي بالمني المصدري كما هوالظاهر أو يمني القضية الحاصلة من التبديل فحينتُذ يكون في الضمير استخدام \* ثم إنه لم يذكر اطلاقه على تلك القضية اما لاندراجها تحت مامر في العكس المستوى أو للعلم به مقايسة ( قوله أي وحكم السوالب ) فيه مسامحة لان عكسه قولنا حكم السوالب في العكس المستوى حكم الموجبات هنا (قال فالموجبة) في التفريع نشر مرتب (قال كل لاحيوان) والالصدق نقيضه ويلزممه بعض اللاحيوان انسان ونضم صفرى إلى الاصل كبرى ينتج بعض اللاحيوان حيوان وكذا لولم يصدق في عكسكل لاحيوان لا انسان كل انسان حيوان لصدق نقيضه و يلزمه بعض الالثان لاحيوان فنضمه إلى الاصرل ليننج المحال.هذا في الحلية.وأما في الشرطية المتصلة فلا نه لولم يصدق في عكس كما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود كما لم يكن النهار موجوداً لم تـكن الشمس طالعة لزم انتفاء اللاؤم مع وجود الملزوم وهو ينافى اللزوم (قال للموجبة ألجزئية) لصدق بعض اللا انسان حيوان دون

المان المالمة المان المالمة المان المالية الم

ام فی عکس ال ابتدالی نیت ملایه ا ه وای الکلیت ملایه الانصر الشکال اور وای میلات که کرم لم نین التیاس عصریت الشکال در از الاصر نیر مهاب ایت دی فرق مرهب

المحلمة المحل

الا في الخاصتين تنعكس فيهما إلى عرفية عامة جزئية. والسالبة كلية كانت اوجزئية تنعكس الى سالبة جزئية على المذكور الى سالبة جزئية على التفصيل المذكور

(فوله على التفصيل المذكور) في انعكاس كل موجهة إلى مُوجهة اخرى حيث قلنافن الدائمتين

انهان فنجمل هذا اللازم صغرى والأصل كبرى ينتج بعض اللاحيوان حيوان وهو محال أو نمكمه عكما مستويا الى بعض الانسان ليس بحيوان وقد كان الاصل كل انسان حيوان (قال ولا عكس) الموجبة وكذا لاعكس للنسع إلفير المنهكسة السوالب أعنى الوقتيات الاربع والوجوديات الشيلات والمكنتين لصدق قولنا كل قر لامنخسف بأحدى الجهات التسع مع كذب كل منخسف لاقر باحداها كلاخص (قال الجزئية) حملية أو شرطية (قال والسالبة) حملية كانت أو شرطية (بقال الى سالبة) فقولنا لاشئ من الانسان بحجر ينعكس إلى قولنا بعض اللاحجر ليس بلاانسان والا اصدق نقيضه أعني كل لاحجر لاانسان و نعكسه عكس نقيض إلى كل انسان حجر وهو ينافي الاصدل ولا يجرى فيه دليل الحلف كالايخفي (قال على النفصيل) ومنه أن لا تنعكس المكنتان من الموجبة عكسا مستويا فلا تشعكسان من السالبة عكس نقيض أيضاً فانه يصدق قولنا لاشئ من الحار بلا مركزب السلطان فلا تشعكسان من السالبة عكس نقيض أيضاً فانه يصدق قولنا لاشئ من الحار ولو بالاعتبار فلاينجه بأحد الامكانين و يكذب بعض مركزب السلطان ليس بلا حمار باحدى الجهتين كالأخص (قال المحكنين الموجبة إلى نفسها لا الى موجهة أخرى (قوله فن الداعتين) ومن الخاصتين أن انعكاس المطلقة العامة الموجبة إلى نفسها لا الى موجهة أخرى (قوله فن الداعتين) ومن الخاصتين إلى حينية لاداءة ومن الوقتيات الاربع والوجوديات الثلاث الى مطلقة ولا عكس المعكنتين عنه الى حينية لاداءة ومن الوقتيات الاربع والوجوديات الثلاث الى مطلقة ولا عكس المعكنتين عنه الله حينية لاداءة ومن الوقتيات الاربع والوجوديات الثلاث الى مطلقة ولا عكس المعكنتين عنه الله عينية لاداءة ومن الوقتيات الاربع والوجوديات الثلاث الى مطلقة ولا عكس المعكنتين عنه الله عينية لاداءة ومن الوقتيات الاربع والوجوديات الثلاث المعكنة ولا عكس المعكنة عنه المهدينة الموجوديات الشروجية المهديلة المعكنة ولا عكس المعكنة عنه المهدينة ولا عكس المعكنة ولا عكس المعكنة عنه المهدية ولا عكس المعكنة ولا عكس المعلقة ولا عكس المعتبر عالمية ولميانية ولا عكس المعلقة ول

عكمه (قال الى سالبة جزئيه) أما فى الحملية فلانه لو لم يصدق فى عكس لاشى من الحجر أو ليس بعضه النسان ليس بعض اللانسان بلا حجر لصدق نقيضه أعنى كل لاانسان لاحجر وينعكس بعكس النقيض إلى كل حجر انسان وهو ينافى الاصل . وأما فى الشرطية فلانه إذا صدق قد لايكون أو ليس البتة إذا كان العالم مضيئا فالليل موجود الم يكن العالم مضيئا والا لصدق فقيضه المنعكس بمكس النقيض إلى ماينافى الاصل ومنه يعلم أن اثبات عكوس السوالب مطلقا متوقف فيضه المبات عكوس السوالب مطلقا متوقف على اثبات عكوس الموضعين (قوله فى انعكاس) على اثبات عكوس الموضعين (قوله فى انعكاس) مرتبط بقوله تنمكس فى الموضعين (قوله فى انعكاس) وجودا وعدما فيشمل عدم المكاس الممكنتين السالبتين والتسع الغير المنعكسة سوالها (قوله إلى موجهة أخرى) أى مغايرة للاولى مغايرة حقيقية ولو باعتبار التبديل فلا برد أن انعكاس المطلقة العامة الموجبة أخرى) أى مغايرة للاولى مغايرة حقيقية ولو باعتبار التبديل فلا برد أن انعكاس المطلقة العامة الموجبة

( ٢٦ \_ رمان )



وأما السوالب فكلية كانت أوجز ثية تنعكس ألى موجبة جزئية فمن الخاصتين إلى حينية لادا عةومن الوقتيتين الله والموسطة الموجبة الكلية تنعكس الى سالبة كلية والشرطيات «

والعامتين الى حينية مطلقة الى آخره (قوله والشرطية الموجبة الكلية الى آخره وتوقف الكاتبي فى انعكاسها مبنى على زعم اللزوم الجزئى بين النقيضين وقد عرفت فساده (قوله ولاعكس للبواقي من الجليات والشرطيات)

أى ان كانت تلك الموجبات من الست المنهكسة السوالب وغير منهكسة أصلا ان كانت من التعلق الباقية لصدق كل قمر لامنخسف باحداى الجهات التسع وكذب لاشي من المنخسف بقبر باحداها وقال الوقتينين بسيطتين أو مركبتين (قال والشرطية) أى اللزومية إذ مر أنه لاعبرة بالمكاس الاتفاقيات ومطلق المنفصلة (قوله مبنى على زعم ) فانه حينشذ لايتم القول باستحالة مايستلزه دليل الخلف من النتيجة. مثلا إذا قبل لو لم يصدق في عكس كا كان الشي انسانا كان حيوانا ليس البنة إذا لم يكن حيوانا كان انسانا فاذا ضم مدخرى إلى الاصل لم يكن حيوانا كان انسانا فاذا ضم مدخرى إلى الاصل كبرى ينتج قد يكون اذا لم يكن حيوانا وهو محال اتجه منع استحانته لثبوت الازوم الجزئ كبرى ينتج قد يكون اذا لم يكن حيوانا وهو محال اتجه منع استحانته لثبوت الازوم الجزئ بين النقيض بين النقيض بيرهان من الشكل الثالث (قال ولا عكس) أى على رأى المناخرين في عكس النقيض بين النقيض وواقي الشرطيات هي الدائمة الوالم المكنة والمواقي واقي الحمليات هي الدائمة الواري المالية المامة والممكنة وواقي الشرطيات هي السالمة المكانة المالمة والممكنة والمواقي الشرطيات هي السالمة المكانة المالية المالمة والممكنة والموقي الشرطيات هي السالمة المكانة المواقية المالمة والممكنة المواقية المواقية المالمة والمواقية المالمة المكنة والمواقية المالمة المكنة المن المسلمة المكنة والمواقية المالمة الميالة المناف والمواقية المالمة والممكنة والمواقية المالمة والمبين المنافق الشرطيات المنافق المنافق المنافقة المالية المنافقة المنافقة المالية المنافقة المالمة والمنافقة المالمة والمنافقة المنافقة المنافقة

أى المكست السوالب بالمكس المستوى اليه (قال واما السوالب) تفصيل لقوله بدون المكس وأشارة الى أن ماا نمكست اليه موجبات المكس المستوى كا وكيما وجهة فذلك التول بالنظر إلى عدد القضايا المنمكسة (قال ومن الوقنية بين) الاولى الوقنيات (قوله مبنى على زعم الحي أى زعم هدم تمام مااستدلوا به على الانمكاس من الخلف وهو أنه لو لم يصدق في عكس نحو قولنا كا كان هذا الذي انسانا كان حيوانا سالبة كلية لصدق نقيضه وهو قد يكون اذا لم يكن حيوانا كأن انسانا كان حيوانا سالبة كلية لصدق نقيضه وهو قد يكون اذا لم يكن حيوانا كأن انسانا فاذا ضم صفرى إلى الاصل انتج المحال وهو الله وم الجزئي بين النقيضين لأنه يتجه عليه منع استجالته على زعمه المذكور هذا \* واقول لو قيل بأن عكمها سالبة جزئية لجري دليل الخلف فيها ولم يمكن منع استحالة النتيجة لانها الازوم الحكلي بين النقيضين فاللايق تردد السكاتبي في أن عكمها كلية أو جزئية المستحالة النتيجة لانها الازوم الحكلي بين النقيضين فاللايق تردد السكاتبي في أن عكمها كلية أو جزئية المناف والمامتان والمطلقة العامة المناف أنها تنعكس أولا (قال ولا عكس البواقي) هي في الحليات الدائمتان والعامتان والمطلقة العامة العام



15 و تلك القضية المسكم تسمى مطلوبا ومدعى و نتيجة له \* وقد تطلق النتيجة على أ الفضايا اللازمة له • والقبضية التي يتو قف \* را يحاز فلا بأس في خروجه عن التعريف بل يجب فتأمل (قوله وقد نطلق النتيجة) أخص القضايا اللازمة له ) كما في باب المختلطات حيث قالوا النتيجة تابعة للصغرى أو الكبرى ولم يقتصروا على اطلاقها على أخص القضايا اللازمة كا اقتصر في اطلاق العكس اذ قد يستنتج أعمرا من دليل يستلزم الاخص بخلاف المحكس فتدر الاعراء المن خلاف العكس فتدر الاعراء المن خلاف العلم العرب العراء المان خلاف العلم العرب العراء المان خلاف العلم العرب القوم الدليل بل القياس الى الصناعات الخمس التي منها القياس الشمري ظاهر بلُّ صريح في أُخذ المقسم بحيث يشمل الشعرى أيضا ( قال و تلك القضية ) سواء كانت لازمة للدليل أولا وعلى الأول سواء كانت أخص القضايا اللازمة اولا (قال و نتيجة له) أي للدليل فالنتيجة غير مختصة بالقياس (قال وقد تطلق) بالاشتراك اللفظي (قال على أخص) المناسب لكلمة قد على اعمها الخ (قوله كما في الح) أي اطلاق النتيجة على أعم القضايا اللازمة المستفاد من كلة قد كما في باب الخ ( قوله فتدبر ) إشارة الى أن ها أو المروبلطن ادفا وان اندفع به الاعتراض على مختلطات الشكل الثالث بأن كلا من الدائمتين الصفريين مع كل من المذكورمن الادلةالفاسدة والمفالطات والقياس الشمري ليس بدليل فيلزم ترك قوله ولوفي الادعاء ظاهرا (قوله فنسأمل) وجهه أن الخروج انما يجب اذا أريد بالمعرف الدليـــل الحقيقي وأما اذا أريد به مايعم الصوري كما يؤيده بحثهم عن المغالطات والشعريات فالأدخال واجب وكلام المــتن مبني عليــه (قال المكتسبة ) فيه تجوز أوالمراد المكتسب علمها فلا ينافي التمريف المار للدليل (قال النتيجة على الح) مشعر بأن اطلاق النتيجة على أعم القضايا المكتسبة من الدليل هو الكثير واطلاقها على اخصها قليل وهو مخالف لما قاله عبد الحسم تبعا للسيد والشارح المطالع من أنها لاتطلق إلا على أخص القضايا اللازمة للدليل وما سيأتي في باب المختلطات مبنى على التجوز .ويؤيده مااصطلحوا عليه في باب العكوس ولعل لفظ الأخص واقع من النساخ والواقع من المصنف الاعم ويؤيده قوله في الحاشية كما في باب الخ لأن جمله مثالًا لاطلاقهاعلى أعم القضايا المأخوذ صريحا أولى من جمله مثالًا لاعمها الستفأدمن كلة قد (قُولُهُ كَمْ فَي بَابَ) الكنف استقصائية (قوله على اطلاقها) لم لا يجوز أن يكون ماقالو بيانا للاطلاق على الاخص بزعمهم فيكون اقتصاراً عليه (قوله إذ قد يستنتج الح) علة لقوله ولم يقتصروا ولقوله كما اقتصرالخ على الترتيب وهذه الملة صريحة في أن اطلاق النتيجة على أعم القضايا اللازمة تليل وعلى اخصما كنير خـ الافا اظاهر المتن ( قوله فتدبر ) إشارة الى دفع مأورده شارح المطالع على مختلطات

مقدمة له سواء كانت حزاً منه كالصغرى والكثرى ونحوهما وقد تخص المقدمة بالقضاياالاجزاء وقدته بعضها لظبورها أويشار لثر (قولها و يشار الها بلفظ ) كالقيو دات المشيّرة اله ن كلفظة اذا الدالة على وقوع انتفاءالتالي ولذا يكتنفي Yis بشر طبة واحدة كافي قوله تعالى ( سالبتار اليها جالتي شرائيتها سعة في فيط مديًّا) عَن الرفع بدلالة أداة الشرط على آلانتفاء لأنها المناعظ المرادونية أو الرفع الارونية المناطقة على المناطقة المرادونية K. لعام تَمَا ذَكُرُوهُ كَمَا سَيَأْتِي إِلَّا أَنَّ أَسْتَنْتَاجِ الْآعِمِ مِنْ لا أستارم أطلاق النتيجة اصطلاحاً على الاعم لجواز دينرت و درى فلاء من فرهن فورسنيا علاق مثلزام الدليل للاخص "وكتب أيضاً وجهه أن دليل 3 أفاد المكاس القضية الى أعم القضايا اللازمة أيضا إلا انهم انما أو ردوها لاثبات أخصها (قال صحنة) الثأني الأو وصحة الدليل ( قال مقدمـة ) وهي مهذا المعني مقدمة بالمعني مها ماسند که د آ أي ككون الصغري موجبة وكون الكبري كلية المحكوم به كل من الشر (قَالَ القضايا) الصريحة (قَالَ الأحراء) للدلما من ا لما ( قوله على وقوع ) أى على وضعه ( قوله انتفاء الح ) أى رفعه ( قوله الأول الغير المعاوم عندالخصم العرب عن عن عن العرب العرب عن عن العرب غيره يصر الشكل الثالث حيث قال أن الصغرى الضرورية والداُّءــة مع الفعليات الخَسَ (قال والوجودينين والمطلقة العامة ينتج حينية لادائمة في النلانة الأول ولا ضرورية في الرابعة حتى إ في الاخيرة \* وهي أخص مما يتبع الـكبري لـكنه انما يدفعه إذا كان الاطلاق على الاعم عرفيا وهو تمام البرهان على الانتاج بيان عدم لزوم الزائد لان الدعوي في ひにどぶり البهاك ترك له لاشعاره بدخوله في الاسم ولامهامه الدور في الدليل قوله نتيجة له (قال كالصغرى) إشارة الى المقدمة الشرطية والاستثنائية أو لو (قال كم )قال الجلبي يكني لابراد الكاف التمثيلية أوالربط مقدم على المطف (قال وكالحي لأن يؤخذ منه المثال انتهى فلا يرد أن الحكم الضمني ليس بقضية فلا يصح التمثيل لانه في ناقصة دليله هذا موجبة وكبراه كليــة الحــكوم سهما حكما ضمنياً . وأما تأويله بكون الصفرى عي المقا موجبة والكبرى كلية المحكوم به كل من الكونين حكم ضنيا فيلا يخرجه عن المسامحة (قال وقسة تطوى فالراد بالمؤلف في تمريف الدليل أعم من الحكمي (قال أو يشار المها بلفظ) عطف على

وصحة الدليل مشروطة بصحة مادته وصورته عاما صحة الصورة فيأن تكون مستجمعة الشرائط نذكرها بعد وأما صحة المادة فبان تكون صادقة ومناسبة للمطلوب بحيث ينتقل من العلم بها مع الصورة الصحيحة إلى العام اللطاوب فلا يصح

لانتفاء الثاني في مقام الاستدلال فاعلم (١) (قوله كافي الاستدلال باحد المتضايفين الح) لانهما متكافئان ذهنا وخارجا فلا يعلم أحدها قبل الآخر عاما تصوريا أو تصديقيا وانما يعلمان معا وقد صرح الشريف المحقق بعدم صحة هذا الاستدلال في بعض كتبه

(قوله الثانى) المعلوم بالضرورة أو النظر (قوله في مقام الح) في شرح العقائد النسفية التفتازاني وحواشيه ان كلة لو محسب اللغة تستعمل آرة لافادة أن انتفاء الاول في الماضي المقرر بسبب لانتفاء الثانى فيه كذلك وتارة للاستدلال بانتفاء الثانى على انتفاء الاول من غير تعيين زمان إلا أن الاستعال الثانى فيه كذلك وتارة للاستدلال بانتفاء الثانى على انتفاء الاول من غير تعيين زمان إلا أن الاستعال الأول أشيع وكلامه في شرح التلخيص ظاهر في أن الاستعال الثانى منطقي ولذا اعترض عليه المحقق الشريف قد سره بان القرآب لم ينزل إلا على لغة العرب دون الاصطلاح بل هذا الاستعال أيضا الشريف قد سره بان القرآب لم ينزل إلا على لغة العرب دون الاصطلاح بل هذا الاستعال أيضا الشريف قد سره بان القرآب لم ينزل إلا على لغة العرب دون الاصطلاح عمارة عن استفارامه للنفيجة وهو من اللغة إلا أن الاشديع هو الأول (قال وصحة الدليسل صحة الدليل عمارة عن استقارامه للنفيجة وهو منزل عن محق الدليل عليه المنظ المنظم المنظم المنظم الدليل فكيف غير صحتى المادة والصورة كا بينه المصنف فلا يقجه أنها ليستها والمنان عن صحة الدليل فكيف غير صحتى المادة والصورة كا بينه المصنف فلا يقجه أنها ليستها والمنان عن صحة الدليل غير محتى المادة والصورة كا بينه المصنف فلا يقجه أنها ليستها والتعال على صحة الدليل على صحة الدليل على صحة الدليل عليله المنان المنظم المنان المن

يصح جملهما شرطا لها مع أن الشرط خارج عن المشروط (قال فبأن تكون) الباء هنا وفها يأتي للتحقق (قال صادقة) صدقا قطميا أو ظنيا أو تسليميا كذا في شرح المواقف \*وقد يقال أو ادعائيا أو زعميا (قال صادقة) صدقا قطميا أو خلنيا أو تسليميا كذا في شرح المواقف \*وقد يقال أو ادعائيا أو زعميا

نتى يشمل الشعر والمغالطة من الصناعات الخمس (قال <del>فلايصح)</del> هذاً مفرع مما قبل الحيثية والمعطوفان المرابع المعلوفان المعلومان المعلومات ال

الظهور بتقدَّثرَان.أو على يطوى قالمراد السكلى بدون الاشارة لئلاً يلغو الشقّ الآخير.ولو قال أو الاشارة البها لكان احسن (قوله الاستثنائية) أى التي شرطيته متصلة فلا يتجه منع التقويب مستندا بأن الدليل لا يجرى فيما إذا كانت منفصلة (قوله عن الرفع الح) أى للاشارة الى المقدمة الرافعة بلفظ لو (قال فبأن تكون) كلة بأن بمهنى كأن صرح به الجلال المحلى فلا يتجه أن بيان صحتها به قاصر لأن تكور الاوسط منها لا من أن الشرط النح \* وقد يجمل الباء للتحقق أو للسببية فيكون مدخوله علة ناقصة (قال لشرائط نذكرها) أى لانتاج القياس فلا ينافى عدها اجزاء الصورة (قال وأما صحة المادة) ناقصة (قال لشرائط نذكرها) أى لانتاج القياس فلا ينافى عدها اجزاء الصورة (قال وأما صحة المادة)

هي المقدمة ان بلا ملاحظة الترتيب وتحقق الشرائط فيهما (قال فيان تكون) الباء للتحقق أو السبية كامن المقدمة ان المرخظة الترتيب وتحقق الشرائط فيهما (قال فيان المحاد الظرف والسبب مع المظروف والسكلام مبنى على تحقق المعرف في التمريف أو مسببيته فلا يلزم المحاد الظرف والسبب مع المظروف

والمسبب (قال صادقة) أي صدقا قطميا أو ظنيا أو تسليميا كذا في شرح المواقف وفيه تنبيه على أن

(۲۲ - برمان)

الحسا والعبتر في نوفوم المطلوب لليوليا الكنوم المع الما مستماع لا الناجي الدمك ما المعالم مستماع لا الناجي الدمك ما الدمك فلا كتاب وهر وقراد فتر

الالتعادم حدث الانتخاع وقد المسلمات ال

المادة الغير المرتبطة كزوجية الاربعة بالنسبة الى حدوث العالم ولا اللَّادَة التي لا يمكن أن تعلم بالعلم المناسب للمطلب كالمقدمة الظنية في البرهان اذ لا يكتسب اليقين إلا من اليقين ولا المادة التي لاتعلم قبل المطلوب سواء علمت معه كالمادة التي تدور عليها دورا معياً (١) كما في الاستدلال باحد المتضاً يفين على الاخر أو عامت بعده (٢) كمواد الادلة المشتملة على المصادرة بلا دور باطل أولم يعاما أصلاكمواد الادلة التي تدورعليها دورا باطلا إذ العام الكاسب علة بجب تقدمها على المعلول المكتسب علنه المرة الم

فتأمل (٢) (قوله فواد الادلة المشتملة على المصادرة الح)

مفرعان منها (قال كالمادة) الكاف هذا وفي النظيرين الاتيين استقصائية (قال أو علمت) أي عاللاليل المشتمل علمها فافهم (قال كمواد) أي كبعض موادها وهو ماكان عين المدعى دون بعضها الآخر أيضا (قال الم الأدلة)أى الادلة المشتملة على المصادرة بدو رباطل تأمل (قال المشتملة) اشتال الموصوف على الصفة (قوله فتأمل)

الشمر والمغالطة ليسا من افراد الدليل حقيقة ولذا لم يقل أو ادعائيا أو زعميا فبالد قصور في كلامه (قال كَرْوَجِيةَ الْحَ) أَى كَالْقَضِيةَ الْمُأْخُوذَةَ مَنْهَا الْمُجْمُولَةُ مَقْدَمَةُ وَاضْعَةً مِثْلًا لقياس ينتج قولنا العالم حادثُ فَقَيَّه تسامح (قال ولا المادة) هــنـا كما قبله متفرع عما قبل الحيثية لان المراد بالمناسبة فيه أعم من الذاتي والعلمي وما يأتي متفرع عن الحيثية ويمكن جعل ماهنا وما يأتي متفرعا عنها على النشر المعكوس لتفرع الاول عن قوله إلى العــلم بالمطلوب. والشــانى عن قوله من العــلم. (قال لايمكن) مشعر بأنه لو امكن الملم جا علما كذلك صحت وان لم يكن بالفمل فلو قال التي لاتمــلم الخ لــكان اخصر وأولى (قال في البرهان ) أي في قياس يكون المطلوب منه انتاج اليقين وهو البرهان (قال سواءعلمت معه ) اشارة الى أن النفي في قوله لاتملم متوجه إلى كل من المقيد والقيــد (قال تدور علمها) أي تتوقف على المطلوب والتأنيث باعتبار الدعوى (قال بأحد المتضايفين) أي بدليل يشتمل أوسطه على أحد الح (قال مواد الادلة) هي التي يتوقف العــلم بها على العلم بالمدعى بدون المكس بأن كان له دليل آخر يمكن اثباته به كما في الحاشية\* ومن هذا ظهر أن النفي في قوله بلا دور باطل متوجه إلى المقيد والقيد معا فلا يتجه أن هذا عين الشقالمار لان الدور منحصر في التقدمي والمعيوالاول باطل بخلاف التاتي فاذا لم يشتمل على الباطل اشتمل على غيره (قال المشتملة) صفة المواد وفيه اشمار بانه لادخل في المصادرة للصورة وهو كذلك فني قولهم هي توقف الدليــل على المدعى تمجو ز (قوله فلا يسلم) الفاء داخــلة على محمول النتيجة والكبرى مطوية (قوله وانما يملمان) إشارة الى أن قوله فلا يعلم أحدهما عموم السلب في لباسلب

فنع المنين واحتربر في البيل ثن

فالدليل أدبعة أقسام قسم مستلز ملانتيجة بالذات وهو القياس وسيجي تفصيله وقسم مستلزم الواسطة صدق المقدمة الاجنبية هي مقدمة خارجة بينه

هذا مبنى على أن المصادرة توقف الدليل على المدعى فيكون العلم بالدليل متأخرا عن العلم بالمدليل متأخرا عن العلم بالمدعى. فبطلان تلك الادلة لفقد هذا الشرط لا لاستلزامها الدور الباطل كا وهم لان مجرد توقف العلم بالمطلوب مبطل له سواء انعكس الوقف من جانب المطلوب كا ذا انحصر دليل المطلوب في ذلك الدليل وهو الدور الباطل أو لم ينعكس كا اذا كان له

كأن وجهه أن العلم بها عقيبه لا معه فيصح الاستدلال بهذا الشق (قوله توقف الدكر) توقف الكل على الجزء (قوله هذا الشرط) أى تقدم العلم بالدليل على العلم بالمطلوب (قوله توقف العلم) أى في نفس الأمر (قوله أو لم بنعكس الفكر التوقف) أى في نفس الأمر (قوله المحصر) أى في نفس الامر لا باعتبار الجعل (قوله أو لم بنعكس) أى بحسب نفس الأمر وان انعكس بحسب الجعل (قال فالدليل) قدمر أن الدليل عند المصنف يصدق على مجموع اقيسة القياس المركب كايصدق على كل واحد منها وعلى سائر الاقيسة البسيطة (قال مستازم المنتبعة) أى كليا وان كانت كل من المقدمة بن المقدمة بنات الاثنية الاضرة على واحد المناقعات بنات المنتبعة والمنتبعة الاضرة على واحد منها وعلى حاد وكل حاد فاطق أو حيوان أى كليا وان كانت كل من المقدمة بنات المنتبعة الاضرة على واحد المناقعات المنتبعة والمنتبعة التي المنتبعة بنات المنتبعة المناقعات المنتبعة المناقعات المنتبعة على الأكبر بقرينة ما بأتي منه المنتبعة على الأكبر بقرينة ما بأتي منه المنتبعة على الأكبر بقرينة المناقعات المنتبعة على الأكبر بقرينة ما بأتي منه المنتبعة على الأكبر بقرينة ما بأتي منه المنتبعة على المنتبعة على المنتبعة على الأكبر بقرينة ما بأتي المنتبعة على الأكبر بقرينة ما بأتي منه المنتبعة على المنتبعة على الأكبر بقرينة المناقعات المنتبعة على الأكبر بقرينة ما بأتي المنتبعة على الأكبر بقرينة المنتبعة المنتبعة على الأكبر بقرينة ما بأتي المنتبعة على الأكبر بقرينة ما بأتي المنتبعة على الأكبر بقرينة المنتبعة على الأكبر بقرينة المنتبعة المنتبعة على المنتبعة على الأكبر بقرينة المنتبعة المنتبعة على المنتبعة على المنتبعة على الأكبر بقرينة المنتبعة على الأكبر بقرينة المنتبعة على الم

الى خة الاضمرة مان

العموم وإن النفى فيه متوجه إلى قيد القبلية (قوله فتأمل) اشارة إلى دفع مايقال لم لا يجوز أن يكون تقدم أحد المتضايفين على الآخر بالذات كافيا للاستدلال به على الآخر بأن اللزوم المعتبر في الدليل استقابي وهو يقتضى تفاير زماني العلم بالمطلوب والدليل \* نعملو اعتبر اللزوم المعى أن اعتبر بين المعلومين لكان له وجه فافهم (قوله هذا مبنى) أى تحقق المصادرة بدون الدور الباطل واستلزامها لفسا الدليل (قوله توقف العمل) أى محسب نفس الأمن فلا يرد أن الاستدلال على قولنا هذا جوهر بأنه اقام به المرض وكل ما قام به العرض جوهر صحيح وان عرف المرض عاقام بالجوهر لان هذا التوقف جملي لا واقعي لجواز تعريفه عا لا يقوم بذائه (قوله كما اذا المحصر) الكاف هذا استقصائية بمخلاف الآتر (قال فالدليل) الفاء للتفريع عن قوله سواء كان له استلزام الخرفل (قل أربعة أقسام) قضيته بطائن قوطم عصر الليل في التياس والاستقراء والتمثيل لأن المستلزم بواسطة المقدمة الاجنبية أو الغريبة من المقسم و في النسام إلا أن يقال باندراجه في القياس بتعميمه من القياس الحسكي وان كذبت النقيحة فليكن أن كذب مقدمتي القياس أو احداهما ليس مانها عن الالتزام السكلي وان كذبت النقيجة فليكن أن كذب مقدمتي القياس أو احداهما ليس مانها عن الالتزام السكلي وان كذبت النقيحة فليكن

عن الدليل غير لازمة لاحدى القضايا المأخوذة فيه في كل مادة كا في قياس المساواة كقولنا الدرة في الحقة والحقة في البيت فالدرة في البيت بواسطة صدق أن ظرف الظروف الخارجية

دليل آخر صحيح ولادور فيه وهو ظاهر (١) (قوله في الظروف الخارجية متعلق بالصدق وقيد به للاشارة الى أن تلك المقدمة غير صادقة فيا كان بعض الظروف) ذهنا كاكان

(قال غير لازمة) بطريق الاكتسات (قال لاحدى) أى لشي منها (قال القضايا) مافوق الواحد قال غير لازمة إذا كانت كاذبة (قالقياس الحالي إشارة الى أن تلك المقدمة غير لازمة إذا كانت كاذبة (قالقياس المساواة) وسيأتى في الفصل الثالث وجه التسمية به عند عبد الحكيم وعصام \* وكتب أيضا الذي هو اسم للقياس الاول لكن بالنسبة إلى النتيجة الاخيرة (قال بواسطة الح) سواء انضيت اليه أولا فان برين عنها سادقة أو بين كونها صادقة أو بين كونها صادقة أو كاذبة في كلية الاستلزام الذاتى وهو ظاهر وسيأتى ذلك في الحاشية المنوطة على قوله الا تى وقسم غير مستلزم كايا فكل واحدمن اقيسة القياس المركب بالنظر إلى المنتيجة بالذات وتجهوعها من القسم الاول والقياس كليا فكل واحدمن اقيسة القياس المركب بالنظر إلى المنتيجة بالذات وتجهوعها من القسم الاول والقياس الاول منه بالنظر إلى النتيجة الأخيرة من القسم الثاني (قال ظرف الظرف) الاوفق المقياس أن يقال في الواسطة صدق أن مظروف المظروف مظروف في الظروف الخارجية كم أن الاوفق لهيذا أن يقال في الواسطة صدق أن مظروف المظروف مظروف في الظروف الخارجية كم أن الاوفق لهيذا أن يقال في العاسطة صدق أن مظروف المظروف مظروف في الغاروف الخارجية كم أن الاوفق لهيذا أن يقال في النبطة صدق أن مظروف المظروف مظروف في الغاروف الخارجية كمان الاوفق الميزون المقال في المناس أن يقال في المناس المنا

كذب المقدمة الاجنبية غير مانع هنا عنه وان كان مايستلزمه كاذبا فلو ترك لفظ الصدق لكان اولى (قال عن المتراثية عن الدليل الذي ثبت له الاستلزام الكلى بالو اسطة وهو القياس الاول بالنسبة إلى النبيجة الاخيرة وأما عن مجموع الاقيسة بالنسبة اليها فلا (قال غير لازمة) السلب المستفاد من الفير عموم السلب بالنسبة إلى قوله الله توله في كل مادة لا عموم السلب بالنسبة اليه أيضا لأن المقدمة الاجنبية إذا كانت صادقة كانت لازمة وان لم يكن لزومه خصوص احداها (قال كافي قياس المساواة) اسم للقياس الاول بالنسبة إلى النتيجة الاخيرة وداخل فيا عطف عليه لاستلزامه نتيجة غير موافقة للمطلوب في الاطراف لكن افرده بالذكر لا نفراده باسم مخصوص (قال بواسطة) فيه احتباك حيث حدَف تواسطة صدق أن مظروف المظروف مظروف بقرينة المثال وقولنا البيت ظرف الخقة والحقدة ظرف الدرة بقرينة قوله ان ظرف الخرودة في المثال المذكور وجعل نسبة الظروف المعارب فيلزم صدق المقدمة الاجنبية في المثال المذكور وجعل نسبة الطام وف نسبة العام المنافق المنافق

مراح المراجع المراجع

وهوالموانن لوتوالنتيلسر فريط النحسة الدارة في المتعمة والمتة في البيسة ما لل مقيخ البيت لان ما في الذي الذير يعدف البيت لان نير اه ويميكن المتوليلا فيماكر في المعمد المعرفية في ملك

وكا في الأدلة المنتجة لنتيجة غير موافقة للمطلوب في الأطراف كقولنا كل انسان جسم الأنه حبوان وكل حيوان حساس فانه إنما يستلزم المدعى بواسطة صدق قولنا وكل حساس جمم وقد تكذب تلك المقدمة المشتملة على الأكربر كما اذا كانسيق هذا الدليل لدعوى أن كل انسان رومى كما تكذب في قياس المساواة في نحو

المثال كقولنا البيت ظرف الحقة والحقة ظرف الدرة فالبيت ظرف الدرة (قال وكا في الادلة) المراد عملات التهاسات الاولى من الأقيسة المركبة وبالنتيجة الغير الموافقة ماهو نتيجها بالذات وبالمطلوب ماهم نتيجة القياس الاخير (قال لنتيجة) لازمة بالذات (قال غير موافقة) رفع للايجاب المكلى (قال المدعى) ودونتيجة القياس الاخير من القياس المركب (قال وقد تكذب) وذلك إذا كان موضوع تلك المقدمة الوجنبية أعم من الاكبر مج وكتب أيضا هذا بيان لفائدة الصدق في قوله المار بواسطة صدق المقدمة الاجنبية كأن قوله الاكبر مج وكتب الح بيان لفائدة الصدق في قوله بواسطة صدق أن ظرف الظرف الح (قال كان موضوع كلا كبر) أي المقدمة) أي الاجنبية المشتملة الح بقرينة ماص فني كلامه نوع احتباك (قال على الاكبر) أي

المظروف الخارجي أحكان فيه نظاير تلك الاشارة (قال وكافي الادلة) المراد بها ماعدا القياس الاخير من اقيمة القياس المركب و بالنقيجة الفير الموافقة نقيجتها (قال غير موافقة) أي غير موافقة له في جميع الاطراف سواء كانت موافقة له في بعضها أم لا (قال كقولنا كل انسان) مثال للمطلوب والدليل لا للثاني قط فلا مسامحة فيه (قال جسم) أقول يمكن الاستدلال عليه بأن كل حيوان حساس وكل حساس نأم أوجسم فالنقيجة في الصورة الاولى لا يوافق المطلوب في شيء من طرفيه والدليل يستلزمه بضم مقدمتين احداهما بالصغر وية والا خرى بالكبروية وفي الثانية لا يوافقه في الاصغر فقط والدليل يستلزمه بضم احداهما بالصغر وية والا خرى بالكبروية وفي الثانية لا يوافقه في الاصغر فقط والدليل يستلزمه بضم المنال وان ادخال الاشتهال علمه في تعريف المقدمة الاجنبية فاسد إذ قد تشتمل الاصغر واتها المنال وان ادخال الاشتهال علمه في تعريف المقدمة الاجنبية في هذا القسم فيا تقريبه وكنسها فها لم يتم بان كانت النتيجة أعم مطلقا أو من وجه من المطلوب أو مبايناله لكن إذا كالمدى موجبة كلية (قال وقد تكذب الخ بيان لفائدة الصدق في قوله بواسطة صدق قولنا وكل حساس كا أن قوله كا تكذب الخ بيان لفائدته في قوله بواسطة صدق أن ظرف الظرف الخرب الخ ويظهر منهما فائدته وله بواسطة عدى أن كل انسان ابيض (قال كالكف للقران قال في قياس في أن من معلوميته في الفروف الخارجية ساغ جعله مشها به فلا حاجة إلى جعل الكاف للقران قال في قياس المساواة) أقول في شرح المقاصد الموجود في الشي اغا يوجد فيه إذا كان الموجود في المساواة) أقول في شرح المقاصد الموجود في الموجود في الشي اغا يوجد فيه إذا كان الموجود في المساواة المهود في المرجود في المرجود في الشي اغا ويظهر منها والموجود في المرجود في الشي اغا ويقول من مناس كان معلوب المساواة الموجود في المرجود في الشي الموجود في المرجود في الموجود في المرجود في المربود في المرجود في المرجود في المرجود في المرجود في المربود في ا

وهو الأدلة المستلزمة بواسطة عكس النقيض نحوكل انسان جسم لأنه حيوان وكل لاجسم هو لا حيوان فانه إنما يستلزمه بواسطة عكس نقيض الكبرى ليرتد الى الشكل الأول (٢) وقسم غير مستلزم كليا وان استلزم العلم به الظن بالنتيجة بناء على أن حصول الظن بالشيء لا يتوقف على الاستلزام الكلى بينهما

مع كذب النتيجة (١) (قوله هي مقدمة خارجة) احترز بقيدا لحروج عن الأجزاء مثل الصغرى والسكبرى وبقيد اللزوم في كل مادة عن المقدمة الاجنبية وبقيد عدم موافقها للقضايا في الاطراف عن العكس المستوى الموافق للاصل في الموضوع والمحمول والمقدم والتالي فان شيئا منها ليس بمقدمة غريبة \* نعم قد يطلق المقدمة الغريبة على المقدمة الاجنبية مجازا أمل (٢) (قوله وقسم غير مستلزم كليا الى آخره) من وقوله وقسم غير مستلزم كليا الى آخره والمرابعة على المقدمة الاجنبية مجازا المرابعة على المقدمة الاجنبية مجازا المرابعة على المقدمة الأجنبية مجازا المرابعة على المقدمة الأجنبية مجازا المرابعة على المقدمة الأجنبية محازا المرابعة على المقدمة الأجنبية محازا المرابعة على المقدمة الأجنبية محازا المرابعة على المقدمة المرابعة على المرابعة على المقدمة المرابعة على المرابع

كان ضمير لها للقضايا كما يشعر به كلامه في الحاشية وللسلب السكلي إن كان للاحدى الملزومة. للمقدمة الخارجة قافهم (قال وان استكرم) استلزاما جزئيا (قال العلم به) بمعنى اليقين (قال من الشيء) أي

الديجاب الكي والنظر إلى قوله في الاطراف إن كان ضمير لها للقضايا اذ لو كان للاحدى لكان سلباكليا والسبة الى قوله في الاطراف (قال وهو الأدلة) أى جنس الادلة الح \*\*ولو قال الدليل المستلزم بواسطة الحكن لكان أولى (هذا) واعترض عبدالحكيم بأن الفرق بين المستلزم بواسطة عكس النقيض وبينه بواسطة المكس المستوى أى حيث اخرجوا الاول عن تعريف القياس دون الثاني (قال عكس النقيض) أى عكس نقيض تكر رالاوسط فيه و بعد الانتقال منه إلى النتيجة بالقياس إلى الثاني (قال عكس النقيض) أى عكس نقيض القدماء كا يشعر بدامنا تهم لا أعم منه ومن عكس نقيض المتأخرين \* وهل على تقدير ثبوت الاستلزام بعنى حكم المكس المستوى أو عكس نقيض القدماء كل محتمل لموافقته للاصل في طرف دون آخر (قال نحوكل انسان) أقول يمكن الاستدلال عليه بأنه حيوان وكل لاحساس لاحيوان فيكون الدليل من المستلزم بواسطة مجموع المقدمة الاجنبية والغريبة لانه بعد ضم عكس نقيض المحبرى الى الصغرى الما يستلزم المدعى بواسطة محموع المعامل وفي قوله في الموضوع الح اقامة المظهر مقام المضمر (قوله الما أي أشارة الى أن قوله نعم دفع المنافاة بين ماذكره المصنف وما نقلناه عن عبدالحكيم وكذا بينه وبين ما قالوا من تقسيم الغريبة إلى العن كل من المتمريف والنقسيم كونه ما قالوا من تقسيم الغريبة إلى الاجنبية وغيرالاجنبية لكن الاصل في كل من التمريف والنقسيم كونه المستفى المنافرة بين ماذكره المصنف وما نقلناه عن عبدالحكيم وكذا بينه وبين المستفى المنافرة للمنافرة بين ما قالوا من تقسيم الغريبة إلى العبدية وغيرالاجنبية لكن الاصل في كل من التمريف والنقسيم كونه المستفى التقيق لا لا عم منه ومن المجازى (قال غيرمستازم) أى لايلزم من تعقق الدليل تحقق الدليل تحقق الديية وما

ع في الظن بالمطر عند استقبال السحاب المظلم مع التخلف كثيرا ومن المنظلم مع التخلف كثيرا ومن هذا مبنى على حل الاستلزام في تعريف القياس على الاستلزام الكلي لاعلى مطلق الاستلزام الأعم من الحلي والجزئي والالم يخرج الإستقراء والتمثيل بقيدالاستلزام لثبوت الاستلزام الجزئي لهما قطعامه أنهم أخرجوهما بقيد الاستلزام وأخرجوا قياس المساواة بقيد لذاته لابقيد الاستلزام وجرينا ههنا على ماقالوا بغملنا المستلزم يواسطة المقدمة الاجنبية مون قسم المستلزم الكلي مع أنه ليس بمستلزم كليا بل بواسطة خصوص المادة من العلم والظن بالشيُّ (قَالَ كَمَا فِي الظنَ ) كأن الحكاف للتنظير بناء على أن استقبال السحاب المظلم دليل أصولي. واذا أردت ايراده في صورة الدليل المنطقي تقول كيا استقبل السحاب المظا عطر لكن وتتوريعن متسامي سنويز سي منظر يعز بطاع استقبل فيمطر \* لايقال إن كاية الشرطية كاذبة لحصول التخلف كشيراً لأنَّا نَقُولُ إِنَّا يَكُونُ كَاذُبَّةً إِذَا كانت يقينية وأما إذا كانت ظنية فبلا كقولهم كل حائط ينتشر منه التراب ينهدم وقولهم كل طائف بالليل سارق برِ تُولِه بقيد الاستلزام) بل بقيد لذاته كقياس المساواة (قوله مع أنهم) أي مع أنهم فرقوا بينهما وبين قياسً المساواة بأن أخرجوهما الخ فقوله واخرجوا قياس المساواة في حمز مع (قوله بقيـــــــ الاستلزام) لا بقيد لذاته (قوله قياس المساواة) أي مشله \* وكتب أيضا الذي هو القياس الأول لكن بالنظر إلى النتيجة الاخيرة كما من ( قوله المستلزم بواسطة ) من القياس الاول من القياس المركب الصادق بقياس المساواة نظراً إلى النتيجة الأخيرة (قوله ليس بمستلزم) أي قبل ضم المقدمة الاجنبية وأما بعد ضمرا فاستلزامه الكلي ليس لخصوص المادة يدل عليه قوله ويصموا المستلزم الخ ( قوله بل ا تواسطة ) بأن يكون المقدمة الاجنبية المشتملة على الاكبر في قياس المساواة والقياس المركب صادقة كليا وإن استأزم العلم واليقين به الظن بهاأستلزاما كليا فهذا مبنى على أن تقسيم الدليل باعتبار الاستلزام النفسي كما يشمر به قوله المار سواء كاناله استلزام الخ وليس المعنى أنه لايلزم من العلم بالدليل العملم بالنتيجة لزُّوماً كليا وان أستازم العــلم به الظن بها لزوماجزئياً لاباء قوله بناء على أن الح عنه ولا ن لزوم الظن في الاستقراء والتمشيل من العلم بمقدماتها كلي لاجزئي (قال كما في الظن) كان الـكاف للتمثيل وتقرير الدليل هذا سحاب مظلم وكل سحاب مظلم ممطر \* ولا يتجه منع كلية الكبرى مستندا بجواز حصول التخلف لأنه أنما يتم إذا كانت الكبرى يقينية ﴿ وَنحن ندعى ظنيتما على أنه يمكن أن يراد بالمطر ممكن الامطاد لكنه لايناسب دعوى ظنية النتيجة لكونها قطمية حينتذ (قوله هذا مبني) أي جعل هذا القسم الشامل للاستقراء والتمثيل قسمًا للقسم الأول الذي هو القياس باعتبار انتفاء كلية الاستلزام مبنى الح إذ لوعمم احكان قسمًا له باعتبار انتفاء الاستلزام الذاتي (قوله واخرجوا قياس الح) أي ومثله

فالصواب لهم أن يحملوا الاستلزام على السكلى المتبادر ويخرجوا به الاستقراء والتمثيل ومثل قياس المساواة وبقيد لذاته المستلزم بواسطة مقدمة غريبة \* أوأن يحملوه على مطلق الاستلزام ويخرجوا السكل بقيد لذاته كالايخني. اللهم الاأن يحملوه على الاستلزام السكلى ويعمموا المستلزم كليا من المستلزم وحده أومع ضميمة مقدمة أخرى كما أشار اليه أبو الفتح لكن عدم ذلك الاستقراء الكي في الاستقراء والتمثيل محل فطر ظاهر اذا لاستقراء مع ضميمة اتفاق جميع الأفراد والتمثيل مع ضميمة عليه الجامع مستلزمان كليا وان لم يستلزما وحدهما كقياس المساواة ولامخلص الابان يراد بالاستلزام الاستلزام الساواة فليتأمل أو بضميمة مقدمة ويها بخلاف قياس المساواة فليتأمل

(قوله فالصواب) أى فالصواب لهم عدم النفريق بين الاستقراء والنشيل و بين قياس المساواة بأن يخرجوا السكل بقيد الاستلزام ان ارادوا به الاستلزام السكلي ويقيدلذاته ان أرادوا به مطلق الاستلزام (قوله ومثل قياس) اشار بالشدل الى القياس الاول من القياس المركب (قوله ويخرجوا السكل) أى الأمور الأربعة (قوله اللهم) استثناء بالنظر الى قوله مع أنه ايس بمستلزم كليا (قوله على الاستلزام السكل ان بعد الاستقراء والنمثيل (قوله ضميمة) بيانية (قوله محل نظر) حاصله أن الضميمة في السكل ان جعلت من أوضاع المقدم يكون الاستلزام في السكل ان جعلت من أوضاع المقدم يكون الاستلزام في السكل ان جعلت من أوضاع المقدم يكون الاستلزام في الدكل كليا من غير فرق (قوله بالاستلزام) في تعريف القياس (قوله فلتأكم) كانه اشارة الى أنه قيد يكن القطع بحكم ضميمة الاستقراء اذا كان جزئيات موضوع القضيمة المستقرأة الشارة الى أنه قيد يكن العطع بحكم ضميمة الاستقراء اذا كان جزئيات موضوع القضيمة المستقرأة وقوله الآتي ومثل قياس المساواة . أى وقياس المساواة فني كلامه احتباك مه و يمكن شمول الآتي لقياس المساواة . أى وقياس المساواة فني كلامه احتباك مه و يمكن شمول الآتي لا يمخل وكذا ماهنا بعد حذف المضاف لكن لاقرينة عليه وجعل ما يأتي قرينة خلاف المهود (قوله فالصواب لهم) أى الصواب عدم الفرق بين هذه الثلاثة فها يخرجها بأن الخر (قوله وبنة وبيل قياس) المطف مقدم على الربط (قوله ويخرجوا الدكل) فيه أنه حينذ

الرمس مقدة معمون معتري المستحدة من الدينة ومعنون المستحدة مرجع الدينة ومنكر المعتدد قيدن كا تبين المعتدالارم مالي المستعد

لابخرج شئ من الاستقراء والنمثيل به لثبوت الاستلزام الجزئي الذاتي فيهما فينتقض مانعية تعريف

القياس بها ( قوله اللهم الا ) أي فالصواب أحد الشقين ليكون مخرج الثلاثة الاول واحدا ولا تكون

مختلفة فىالقيد المخرج الا أن الح ( قوله ولا يمكن ) لجواز مخالنة الافراد الغير المستقراة للسنقرثة في

لأول وكون خصوص الاصل شرطا أو الفرع مانما في الثاني ( قوله فليتأمل) اشارة الى أن توجيهه ليس



دائرًا والثاني مداراً كان يَقالُ وظعه مخ بميادات ابرمن حسن بالتخلف (قال التمثيل) وهذا التمثيل مثل الاستقراء الناقص في افادة الظن وإنما أفاد الظن لانه لإيلزم من اشتراك شيئين في معنى واحد وهو التأليف في المثال المذكور أشتراكهما في جَمِيع المعاني (قَالَ شيمَ) الفان في الاستفنائي والاولياء مَنْيُنَّ ۚ قَالَ فِي مِنْلُهُ ﴾ الأولى في آخر وكتب أيضا مقيس عليه (قَالَ كَالْبِيتَ) إلا ان الاجزاء المؤلف المنتال لسلاعة الملاكري فالانتزاغ ادبالنئس كما فالانتواء منها في الأصل هو الخشب والأحجار والتراب و في الفرع هو الجواهر الفردة ثم ان صحة المثال مبنية على أن المراد بالعالم معنى لا يشمل البيت تأمل (قال علية الح) قال عمد الحكم نخصيص إنهات العلية على أن المراد بالعالم معنى لا يشمل البيت تأمل (قال علية العربية العربية السرام المعتمدن على العربية العربية العربية العربية العلية (قال بالدوران) أي بالقياس المأخوذ في وسطه الدوران هو كتب أيضا قال عبدالحكم وقد يعبر عنه بالطرد والعكس أى الاستلزام وجودا وعدما (قال وجودا) أى دا بطيا (قال وعدما) أي رابطيا \* وكتب أيضا كل منهما تمييز عن نسبة الترتب إلى معموليه أعنى الشي والموصول والترتب الوجودي اشارة الى الطرد أعني كل مالو وجد ماله صلوح العلمية وجــدالشي المعلول والترتب العدمي الى العكس أعني كما انتغي الشيء المعلول انتغي ماله صلوح العلية \* و إنما سعى هذا عكسا لأنه هو الجزئيات الحقيقية إلا أن براد رأينا أفراده (قال ومنه النمثيل) لم يقل والتثنيل لثلا برد أن القسم الرابع منحصر فيه وفي الاستقراء الناقص فلا معنى لعدهما بعضا منه ويحتاج الىجمل فاسد الصورةمن هـذا القسم كما قبل أو تقديم الربط عـلى العطف كما يقال (قال اثبات حكم ) أى الحـكم بثبوت حكم لاجعل الحسكم ثابتًا و إلالم بوافق القول بان القياس منبي، عن الحسكم لامثبت له (قَالَ لُوجُودُهُ) أي لُوجُودُ مثله ضرورة أن الواحد الشخصي لا يقوم بمحلين. والمراد بقوله في مثله في أمر آخر يكون مثله بعد الاثبات فنيه مجاز الاول (قال بملية ) أي بسبب كون الجامع علة وهـنـا مرتبط بالاثبات أو بقوله مثله (قال العالم كالبيت أي مايعلم به الصانع مأخوذاً لا بشرط شي ولا يقدح في القياس اندراج البيت فيه لعدم ملاحظته كما لايقدح اندراج الاصغر في موضوع الكبرى في الشكل الأول (قال وهو ترتب الشيء) يسمى انترتب وجودا بالطرد وعدما بالمكس والاول في قوة كا وجد ماله صلوح الملية وجاء الحكم والثاني في قوة كلا انتنى الحكم كما تشير اليه عبارة جمع الجوامع الدوران أن يوجــد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند عدمه لأن مدخول عند مضمون المقدم وماقبله تال (قال صاوح العلية) ا مشعر بان مجرد التلازم وجودا وعدما غيركاف في الاثبات بل لابدمن المناسبة وهومناف لعدالاصوليين إ

( m . . ) علة الحدوث هو التأليف لأنه يدور عليه وجو دا كما في البيت وعدما كما في الواجب تعالى وإما بالترديد كأن يقال علة الحدوث هو إما التأليف أو الامكان والثاني باطل بصفات الو عكس نقيض كا هو عكس مستولغة لما أريد بالطرد (قال علة الحدوث) أي حدوث البيت المقيس علم (قُلْ يَدُورُ) الكبرى هنا مطوية تقرير القياس هكذا التأليف أمر يدور عليه الحدوث وجودا وعدما وكل أمر يدور عليه الحدوث وجودا وعدماعلة الحدوث فالتأليف علة الحدوث (قال علة الحدوث) المقيس عليه (قَالُوالنَّانِي بأطَلَ) بِمُخلف الطرد مِن وكتب أيضا وقد ينظل الأول أيضا بمحقق الحدوث بدون التأليف في الجواهر الفردة (قَالَ البرهانَ) كأن المواد بالبرهان ماعدا الاستقراء والتمثيل و بالامارات نفسهما (قال الدُّليلَ) يمعني القياس لا بالمهني الاعم تأمل (قال لاخس) بدل له \* وكتب أيضًا ان كان فيه الإخس و إلا فقد يوافق الشريف في الكم كما في الضربين الاولين من الشكل الاول وقد لا يوافقه فيه كما في كلامنها ومن الدوران مسلكامستقلا (قال يقال علة الحدوث) أي علة الحدوث الزماني لشي عندالحكاء هي التأليف ولو لما يتعلق به تعلق التدبير والتصرف فلا برد أن العقول والنفوس الفلكية والانسانيــة والجواهر الفردة مع عدم تألفها حادثة لأن الاوليين قديمتان بالزمان ومنملق الثالثة مؤلف يععلي أنحدوثها الزماني ممنوع والرابعة منفية عندهم ولو بني المثال على رأى المتكلمين لم يتجه إلا الرابعة وهي تندفع ما ــــنـذكره (قال لانه يدور) صغرى الشكل الأول وكبراه مطوية (قال وأما) هـــذا الانفصال ليس جمعيًا لجواز اثبات العلية بهما ولا خلويًا لأن له طرقا أخر لكن خصهما بالذكر لكونها أشهر طرقـ ٩ كا قاله عبد الحكيم (قال علة الحدوث) اشارة الى قياس أستثنائي تقريره لولم يكن علة الحدوث وهوالتأليف الكانت هي الامكان اكن ليست هي الامكان (قال الاول) قيل قد يبطل بتحقق الحدوث بدون التأليف في الجواهر الفردة. وأقول المراد بالتأليف أعهمن كون الشيء مؤلفا أومؤلفامنه وقد سبق منا جواب آخر بيناه المنال على مذهب الحركماء (قال ان الاستلزام النح) إنمايتم النفريع لوحملت الأمارة على الاستقراء والتمثيل والبردان على ماعداهما وهو مخالف لمامر (قال مقدمات البرهان) أي من الشرائط الضمنية فيه فالمراد بالمقدمة المعنى الاعم (قل أن نتيجة الدليل) أي الذي يستلزم النتيجة لذاته لا بالمعنى المار لثلا ينتقض بالاستقراء الناقص لعدم كون النتيجة فيه تابعة لاخس مقدماته فافهم (قَالَ لاخس مقدماته) أى مالااخس منه فلا بردالنقض عالا أخس فيه كالمركب من موجبتين كايتين ولا يرد الضر بان الاولان من الشكل النالث لموافقة نتيجتهما للاخس الذي هو المكس المستوى فسقط القول بإن المعني ان كان

كفا وكم وعلما

﴿ فصل ﴾

ألقياس دليل

(فوله كيفا و كاوعاما) فان وجد في المقدمات سالبة تكون النتيجة سالبة ايضا وان وجد حزئية كانتجزئية وإن وجد ظنية كانت ظنية ايضا وكنيرا ماتكون آابعة لها في اثنين منها أو في الكل حواتما قال بالمعنى الاعم اذهى كما تكون تابعة للقضايا الاجزاء في هذه الامورتكون تابعة للمقدمات الخارجة كالعكس المستوى في الضرب الاول من الشكل النالث والرابع اذ النتيجة فسما جزئية كالعكس الموقوف عليه وكذا عكس النقيض وايضا لاتكون النتيجة قطعية مالم يكن الاستلزام الكلي قطعيا كا

الضربين الأولين من الشكل الثالث (قولة منها) أي من الأمور الثلاث أعني الكيف والعلم والكم (قوله الاجزاء) التي هي مقدمات بالمعنيين (قوله كالمكس المستوى) قد يناقش بال المكس مطلقا ليس مقدمة بشيّ من المعينين أما بالمعنى الاخص فظاهر وأما بالمعنى الاعم فلانها كا مر قضية توقف صحة المعنى الالحس الدليا عام من الما الكلي المناه الدليا عام من المعنى الاحم فلانها كا مر قضية توقف صحة المعنى الدليا عام من الما الكليا عام الكليا عام الما الكليا عام الكليا عام الكليا الكليا عام الكليا عام الكليا عام الكليا عام الكليا عام الكليا عام الكليا الكليا على الكليا الكليا الكليا على الكليا على الكليا ال الدليل على صدقها والعكس ليس كذلك و إن توقف العلم بصحته بمعنى الاستلزام للمطلوب عليه \* وفرق بين توقف الصحة وتوقف العلم بالصحة عليه (قوله وكذاعكس) في المستلزم بواسطة المقدمـــة الغريبة (قوله قطعياً) قد يقال إن قطعية النتيجة بقطعية المستلزم أعدى القياس لا بقطعية الاستلزام الكلي فان الاستلزام الكلي قطعي في مطلق القياس وان كانت أحــدى مقدمتيه ظنية أو كاذبة فيه الاخس والافقد بوافق الشريف في الكم وقد الأبوافقه كما فيهما (قال كيفا وكم) الواو الواصلة بمعنى أو الفاصلة لمنع الخلو وكذا قوله وعاما ( قوله نابعة للقضايا ) قد يقال فلتحمل عـلى ماهي أُجَزاء حالا أو ما لا فيدخل فيهاعكس المستوى ولا بحتاج الى حلما على المعنى الاعم ( قوله كالمكس المستوى) هذا مقدمة بالمعنى الاعم لان المراد بتوقف الصحة في تعريفها المار توقفها من حيث الذات أو العلم ويؤيده اطلاق عبد الحكيم المقدمة الغريبة عليه فلا برد أنه ليس مقدمة بالمعنى الاخص وهو ظاهر ولا بالممنى الاعم لانه موقوف عليــ للعلم بالصحة لا لنفسها (قوله وكذا عكس) هــ ذا مشمر بان الدليل في قوله نتيجة الدليل بالمعنى الاعم وليس كذلك إلا أن يجمل استطراديا ( قُولَة قطعياً ) أقول قطعيته مقدمة ٥ أ ضمنية هي مقدمات هذا الدليل من اليقينيات لا كون ذلك الاستلزام مجزوما به وهي تؤول الى قطعية ذى الاستلزام وهو مقدمات القياس بقرينة قوله كما في البراهين فلا يرد أن قطمية النتيجة بقطمية

لتأزم النتيجة لذاته في البراهين والاستازام مقدمة خارجة عنها (قوله يستلز مالنتيجة لذاته) ليسمر ادهمن قوطم (قال يستازم) أي لزوما نفسياً لا علمياً ولذا ترك قول غييره متى سلمت (قال لذاته) قال عبد الحكم المنفى في التمريف بقيد لذاته هو الواسطة في النبوت لافي الانبات فلا يَخْرُجُ عنه الأشكال الثلاثة المحتاجة الى مقدومة غريبة يشبت بها انتاجها لان تلك المقدمات واسطة في الاثبات آلآ أن الفرق بين الاستيازام تواسطة المكس المستوى وبينه بواسطة عكس النقيض حيث أخرجوا المستلزم بواسطة الثاني عن النعريف دون المستلزم بواسطة الاول نحيم لم يظهر لي الى الآن وجهه انتهي و إنما الحاشية منع ذُلك مجواز تحققها في بعض النتائج كافي قولنا زيد أنسان وكل انسان ضاحك فزيد ضاحك بناء عـلى أن ثموت الضاحك لزيد بواسطة ثموت المتعجب له فقال المنفي في التعريب هوالواسطة في الاثبات وجيم بكون المقدمة الاجنبية واسـطة في أثباتالنتيجة الثانية للقياس الاول كا. المستلزم لا الاستلزام الكلى و إلا لم يكن القياس المؤلف من الخطابيات مستلزما استلزاما قطعيا وليس كذلك، (قوله والاستلزام) أي الاستلزام القطعي مقدمة ضمنية خارجة عن البراهين (قالدليل يستلزم ] ظاهره أن الاستلزام هنا نفسي و يمكن حمله عــلى العلمي وهو حينتُذ أستعقابي لامعني لتغاير زماني الملمين؛ ثم إنه لاينتقض التمريف بما عدا الشكل الاول إما لأن أطلاق القياس عليه بالحجاز كما يستفادمن كالام السيد والتعريف للقياس الحقيقي وإما لأن قيد بعدتفطن كيفية الاندراح أونحوه ملحوظ فيه \* بقى أنه لم يقل متى سلمت لانه لاحاجة اليه سـواء أعتبر في التمريف أستلزام المعلوم للمعلوم أوالعلم للعلم خلافا لعبد الحكيم في الثاني ( قوله ليس مرادهم ) رد على المحقق عبد الحكيم حيث حكم بإن المنفى في التمريف هو الأولى لا الثانية ولا يخرج عنه الاشكال الثلاثة وكأنه مبنى على أن المراد بالاستلزام هو العلمي لا النفسي فلا نزاع بينهما معنى فتأمل (قوله فان انتفائها) لم يقل لوجودها بين بعض الاقيسة ونتيجته لأن المملوم هنا عدم العلم بانتفائها ولا يلزم منه الوجود "وَمَاقَيل أَنْهَا متحققة في قولنا زيد إنسان وكل انسان ضاحك لأن أستلزامـ لزيد ضاحك مبنى على أن ثبوت الضاحُّك له بواسـ علة المتعجب فمنوع اذ اللازم منه كون التعجب واسطة في عروض الضحك لزيد واين هذا من كونه واسطة في لزوم المتيجة للقياس (قُولَهُ أَى لايكُونَ ) يمني ليست الواسطة للنفية الواسطة في الاثبات مطلقاً بل التي هي

والمراد من الاستلزام الذاتي أن لا يكون بواسطة مقدمة اجنبية أو غربية وان كان بواسطة الفرى كالعكس المستوى في الأشكال الغير البينة الانتاج فالقياس ان اشتمل على مادة النتيجة وصورتها معا أو صورة نقيضها يسمى قياساً استثنا الماوالمشتمل على صورتها مستقيا كقولنا كا كان العالم متغيراكان حاد ما اكن متغير المناهم متغير المناهم متغير المناهم متغيراكان حاد ما اكن متغير المناهم متغير المناهم متغير المناهم متغير المناهم متغيراكان حاد ما اكن متغير المناهم متغير المناهم متغير المناهم المناهم

المقدمة الاجنبية أوالغريبة واسطة في اثبات ذلك الاستلزام الكلى وانكان العكس المستوى البعض المقدمات واسطة في اثباته في بعض الأشكال

أن العكس المستوى واسبطة في اثبات النتائج للاشكال النلاثة وادعى تخصيصها اصطلاحا بالقدمة الاجنبية والغربية حتى لا يخرج الاشكال النلاثة وهذا أيضا إنما يتم لو لم يكن مقدمات دليلي الخلف والافتراض أجنبية فتأمل (قولة واسطة في الزيات دون واسطة في الثبوت تأمل (قال والمراد) أي اصطلاحا كما في تدمة أبي النتح (قال وصورتها) المراد بصورة النتيجة في الثبوت تأمل (قال والمراد) أي اصطلاحا كما في تدمة أبي النتجة قامة وفيما اشتمل عليه القياس مورد انضام أحد طرفها بالاخر لاالنسبة التأمة وإلا فالذبة في النتيجة قامة وفيما اشتمل عليه القياس القصة وقس عنى ذلك صورة النقيض (قال مستنها) ولا يوجد هذا القسم في استنبائي اشتمل على مائعة الجمع ولا القسم الناني في ما اشتمل على مائعة الجمع ولا القسم الناني في ما اشتمل على مائعة الجمع ولا القسم الناني في ما اشتمل على مائعة الحلو وأما المشتمل على الحقيقية فيوجد فيه كل متها المسلما كله في الفصل الا تني (قال متغيراً) تغيرا داعما (قال لكنه متغير) داعا مادام الذات \* وكتب أيضا

تعقدمة أجنبية وغربية والمرادبالفرية عكس النقيض اصطلاحا كا صرح به في الفصل المار فلا يود أن العكس المستوى ومقدمات الخلف والافتراض وسائط في الانبات فيخرج الاشكال الثلاثة عن تعريف القياس المستوى ومقدمات الخلف والافتراض منها (قال مقدمة أجنبية) كأن المقدمة الاجنبية منحصرة اصطلاحا في قياس المساواة وفي الادلة المنتجة لنتيجة فير موافقة المطلوب في الاطراف كا هوظاهر ما موفلا يردأز عدمات دليلي الخلف والافتراض أجنبية فلا يدخل ماعدا الشكل في التعريف من ودفعه بتسليم كونه أجنبية واعتبار قيد فقط بعدها غير حاسم الاستلزامه خر وجالفرب الوابع من الشكل الثاني والفرب ادس من الثالث عن التعريف العدم جريان دليل المكس فيهما (قال على مادة) الوقال ان اشتمل عرصية النتيجة يسمى قياسا استشائيا و إلا فاقترانيا لكني الان المادة الاحاجة الى ذكرها المؤوما في كل قياس النتيجة يسمى قياسا استشائيا و إلا فاقترانيا لكني المادة الاحاجة الى ذكرها المؤوما في كل قياس وصورتها وصورة نقيضها فلا يلزم المصادرة في وصورتها ) أى هينها صورتها على قوله وصورتها فلا يلزم المصادرة في الاستشائي المستقيم ولا التصديق بالنتيضين في غير المستقيم (قال على صورتها) عطف على قوله أن الاستشائي المستقيم ولا التصديق بالنتيضين في غير المستقيم (قال على صورتها) عطف على قوله أن الاستشائي المستقيم ولا التصديق بالنتيضين في غير المستقيم (قال على صورتها) عطف على قوله أن

مرة العتورك بين في مرة السية المنافة وبين المنافة وبين المراع المنافة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة وا



بين طرفي المطلوب في الشكل الاول المعيار للبواقي أو التوسطه بين العقل والنتيجة ولذا يعتبر المعينية صنة المعينية صنة المعينية من القبر الأحد الاوسط بالا خرين حملا أو وصنعا يطرح عند اخذها \* والهيئة إلحاصلة من اقتران الحد الاوسط بالا خرين حملا أو وصنعا المعينية المعاملة من المعينية المعاملة ال

(١) (قوله ولذا يطرح عند اخدها الى آخره ) كا هو شان الوسائط \* وفيه أشارة الى طريق اخذ النتيجة من القياس الاقتراني

95,

الاول بناء على أن المراد توسطه بنامه لافي الجلة و إلا فهو متوسط بينهما فيما عدا الشكل الرابع (قال بالاخرين) الاصفر والأكبر (قال حملاً) أى لكل من الآخرين كما في الشكل الثاني أو لاحدها الاصفر } في الشكل الأول أو الاكبر كما في الرابع وكذا قوله أو وضماً أى لكل منهما كما في الشكل النالث أو لاحدها الأكبر كما في الشكل الاول أو الاصغر كما في الرابع فاو في كلامه لمنع الخلو (قال أووضماً)

( قال وانتهدمة التي )أي في الاقتراني فلا يلزم تسمية الشرطية صغري وكبري ( قال صغري ) لاشتماله على الاصغ والنسمية للكل بصفة الجزء قاله عبد الحكيم لاباسم الجزء حتى ينجه أن الاسم لايغير والتعبير ما دون الاصغر للتمييز بين اسمى الـكل والجزء وقس عليها الـكبرى (قَالَ وَالْجَزَّءُ الْمُتَكِّرُ رَ أى حقيقة ؟ في الشكل الثاني والثالث أو حكم وصورة كا في الشكل الاول والرابع (قال لتوسطه) أو لتوسط بين الطرفين في الشمول لكونه اعم من الاصغر وأخص من الاكبر في اغلب اشرف المطالب وهو الموجبة الكلية (قال بين طرفي) تأكيد أوفى قوله توسطه تجريد ولو قال لوقوعه بين الخ لكان المر (قال في الشكل الاول) أن أريد التوسط حالا وفي جميع الاشكال أن أريد مطاق التوسط ولو مآ لا ( قان المعياد البواقي ) إشارة الى وجه اعتبار الشكل الاول في وجه التسمية وحمل البواقي عليه ( قال او لنوسطه ) فالاوسط مأخوذ على هذا من الوساطة وعلى الاول من الوسط ( قال بين العقل ) أي القوة المدركة لمن رتب القياس وليس المراد به الجوهر الجرد الغير المتملق بالبدن تملق التدبير والتصرف اذ لاممني لتوسطه هنا (قالوالهيئة) والتحقيق ان القياس باعتبار الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الاوسط عند الاصغر والأكبر من حبهة كونه موضوعا أو محمولا يسمى شكلا و باعتبار كمية وكيفية أمقدمتيه المقترنتين يسمىقرينة وضرباكما قاله المحقق النفتازانى فعلى هذا اطلاق الشكل والضرب على الميئة المذكورة كاطلاقهما على الاقتران مجاز (قال من اقتران الحد) هذا لا يجرى في غير المتعارف الا اللتجوز في الحمل والوضع (قال حملا ووضعاً) تمييز عن نسبة الاقتران الى الحد الأوسط أى من جهة المحمولية ؟ في الشكل الثاني أو المرضوعية ؟ في الشكل الثالث أو من جهتهما \ في الاول والرابع

(++7) يسمى شكار ومن اقتران الصغرى بالكبرى كيفا وكا ضرباً \* وقد يطلق الصغرى على المقدمة الاولى والكبرى على ما يعدها و ان لم تشتملا (١) على الاصغر و الاكبر القياس الاستثنائي (٢) مطلقا لا يترك (قوله وان لم تشتملا(۱)الی آخره) کما فی صفری الاستقراء و کبراه وکما فی کبری المستلزم. بواسطة عكس النقيض وفي كبريات الاقيسة المركبة من المنفصلة ذات حمليات بعدد أجزاء الانفصال(٢) (قوله القياس الاستثناثي الي آخره )قدمناه على الاقتر اني على عكس ما في المتون كا يطلق الضرب عليه باعتبار اقتران الصغرى بالكبرى بل قال بعضهم لامعنى للشكل والضرب الإهدّان (قال على مابعدها) لم يقل على المقدمة الثانية ليشمل المقدمة الثالثة وماً بُعدّها في الاستقراء إلى يُبِنُو مَتَرِر بِنها على الموبينة ولاتين النائي النائية ولينائيس وتعلن مثلاً (قال على الاصغر) ناظراكي المقدمة الاولى (قال والاكبر) ناظر الى ما بعد الاولى (قوله كما في صغرى أي كما في المقدمة الاولى من مقدمات الاستقراء (قوله وكبراه) أي المقدمة الثانية والثالثة فكامة أو لمنه الخار و يمكن جمله حالا من الحد الأوسط وكذا من الأخيرين (قال كيفا وكا ضرباً) وكذا نفس الانتران يسمى شكار وضربا مجازا (قالوقد يطلق الصغرى) هل تطلق الصغرى على شرطية القياس الاستثنائي والكبرى على مقدمته الاستثنائية حينتذ ام لا (قال وأن لم تشتملا) سلب كلى او في قوله على الأصغر الخ نشر من تب ( قوله كا في صغرى كأن الكاف بالنظر إلى المعطوف عليه استقصائية (قوله وكبراه) اي كالمقدمة الثانية والثالثة وما بعدها في الاستقراء وقد يقال هـنا لايوافق المثال المار له لاشتهالها على الأكبر فيه الاأن يراد به بعض أفراده كايقال كل أهل هذا البلد متعفن الاخلاط لأنزيدا مجموم وعمرا كذلك وغيرهمامن اهله كذا (قوله ذات حمليات) الظاهر وحمليات ثم ماذكره انما يتم فيما كانت التأليفات بين الحليات واجزاء الانفصال مختلفة النتيجة وأما اذا كانت متحدة فيها فلا كما في قولنا الكئمة لفظ لأأنه اما اسم أو نعــل أو حرف و كل اسم لفظ وكل فعل لفظ وكل حرف

من حليتن بل من حلية وشرطية أو منشرط ويرط انتأجه كون المقدمة الشرطية موحمة إ منهم كقول المنجم اذا اقترن السعدان منهم عني على منهم المناحم ا لانه بجميع أقسامه بين الانتاج بخلاف الاقتراني ولانه محتاج اليه في اثبات انتاج ماعدا الشكل الاول بالخلف والعكس والافتراض فقا مل (قوله كلية باعتبار الازمان والاوصلاع) (١) لأن زيدا متعفن الاخلاط وعمرا وبكرا وخالدا كذلك (قال من حمليتين) أي صرفيتين و إلا فقد يتركب من حمليتين أولاهما مرددة المحمول كما سيأتي من مثال الاستثنائي من ما نعتى الجمع والخلو (قال أو عنادية) عنادا حقيقيا أو جمعياً أو خلويا ( قال احدى ) على سبيل منه الخلو ( قوله غير كافية ) هذا مبنى على أن المراد بالازمان ذوات الازمان لامع فرض كونها زمان أمر مقدر حتى يكون تعدد الازمان بتعدد الاوضاع فيكون الازمان أعم من المحققة والمقدرة (قال بدون كلية) بأن كانت المقدمتان شخصيتين (قَالَ كَقُولَ المُنجم) وَكَقُولُه إِمَا أَنْ يَقْتُرِنُ السَّمِدَانُ فِي هَذُهُ السَّهُ مَعَ طَلُوع نجم كذا أو يكون سلطان لفظ فالكلمة لفظ (قوله لأنه بجميع) خلافا لابن الحاجب حيث قال في مختصره والتحتيق أنه نظري الانتاج كالاشكال الثلاثة. (قوله فتأمل) وجهه ان التوقف في الاثبات بالاقتراض ممنوع كيف وقـــد قالوا ان الافتراض يكون بقياسين \*احدهما من الشكل المطلوب أثبات نتيجته لكن من ضرب اجلى والآخر من الشكل الاول وكذا في المكس كيف ويقال فيه عند الاثبات متى صدقت القرينة صدقت الصغرى مع عكس الكبرى مثلا ومتى صدقت معه صدقت النتيجة وهذا القدر كاف ولا حاجة فيــ ٩ إلى جعل النتيجة مقدمة شرطية وضم الواضعة البها إلاأن يقال إن الكلام من تقديم العطف على ألربط فيكفي اصحته التوقف في الخلف (قال من حمليتين ) لئلا يكون النتيجة أو نقيضها مقدمة من مقدماتها فيلزم المصادرة أو التصديق بالنقيضين؛ ولا ينافي هذا ما يأتي من نحو هذا الشيُّ إما حجر أو شجر لكنه شجر فيكون لاحجراً لأن المراد بالحلية ،اليس في حكم المنفصلة وهذه الحلية في حكمها بل قد تؤول بها (قال أو من شرطيتين) أي قبل انحلال الشرطية و إلا فلا يمكن تركيب هذا القسم من أقـل من ثلاث شرطيات أو شرطينين وحملية (قال موجبة ) و إلا لزم سلب اللزوم أو العناد فلا يلزم إشى لامن وجود المقدم أو التالي ولا من عدمه (قال لزومية) إذ لو كانت اتفاقية لتوقف العلم بصدقها على العلم بصدق النالي فلو توقف العلم به كما هو المطلوب في الحلمية على العلم بصدقها لدار (قال كلية)

في هذه السنة مع طلوع نجم كذا يكون سلطان الاسلام غالبا لكنه اقترنا في هذه السنة مع طلوعه فيكون غالبا إن شاء الله تعالى فان كان الشرطية فيه متصلة فاستثناء عين المقدم ينتير انماقال باعتبار الازمان والاوضاع مع أن كلية الشرطية لانكون الا باعتبارهما لان المقدمة الاستثناثية قدتكون حلية وقد عرفتأن كلية الحملية باعتبار الافراد لا باعتبارهما فلولم بقيد مذلك لتوهم أنااشرط هو كلية الشرطية باعتبار الازمان والاوضاع وكلية تلك الحملية باعتبار الافراد وليس كذلك بل الشرط كلية كلمهما باعتبار الازمان والاوضاع وعطف الاوصاع على الازمان الاشارة الا أن الكلية باعتبار الازمان فقط غير كافية بل لابد من الكلية باعتبار الاوضاع المكنة الاجتماع معهما ايضا (٢) (قوله إن لم يتحد حكمهما الى آخره) هكذا قالوا ولا يخني انهم لو عمموا الكلية باعتبار الازمان والاوضاع ههنا تما هوكلية فرارات والاستناع حقيقة أوحكم لتشمل الشخصية

الاسلام مغلو با كنهما اقترنا في هذا الزمان والوضع فلا يكون مغلوبا إن شاء الله تمالي (قال في هذه ) السنة زمان معين (قلمع طلوع) وضع معين (قال لكنه) أي الشأن (قال فيه) أي في القياس الاستثنائي والا لاحتمل كون اللزوم أو العناد على وضع والاســتثناء على آخر فلا يتحقق الانتاج (قوله وليس كَذَلِكَ ] أي لأن الاستثنائية جزء الشرطية أو بمنزلته فتكون تابعة لها في كون كليتها باعتبار الازمان والأوضاع (قوله بل الشرطية) الاولى بل الشرط كون الكلية لأى منهما باعتبار الخ (قوله باعتبار الازمان) أقول بوهم أنه إذا اعتسبر جميع الازمان فقط حصلت الكلية لكن لاتكفي وليس كذلك فالأولى أن يقول الى أن اعتبار الازمان فقط في الكلية غير كاف بل لابد فيها من اعتبار الخ ثم إن في هذا ردًّا على القائل باستلزام عموم الازمان لعموم الاوضاع ووجه الرد جواز كون اللزوم متحققاً في جميع الازمان غير متحقق في بعض الاوضاع الممكنة \* نصم عموم الازمنة يستلزم عموم الاوضاع الحاصلة فيها لامطلقا كاهو المصحح للكلية ( قوله لو عسوا ) وعندى أن هـ ندا التعميم فاسد لاستلزامه انتاج القياس إذا كانت احدى مقدمتيه شخصيةوالأخرى مهملة لأنه يصدق عليه حينتذ أن احداهما كلية باعتبار الازمان والاوضاع فيلزم أنه ينتح قول المنجم إذا اقترن السمدان في هذد السنة مع طلوع نجم كذا يكون سلطان الاسلام غالباً لسكنهما اقترنا وليس كذلك. نمم لو قالوا يشترط كلية احداهما حقيقة أو كلينهما حكمية لصح لكن لافرق بينه و بين ماذكروه فى التفصيل (قال و إلا فينتج) ولا بد. حينهذ أن تكون المقدمة ان شخصيتين لان المراد بالاتحاد كون الحسم على وضع و في زمان معينين (قال في هذه السنة) زمان معين وقوله مع طلوع تعيين للوضع فيكون القضيتان شخصيتين (قال ينتج)من

اما لتر ليرفط واما الملت فلا ملافركومخالشطيرو كليتها المبارقة وتعديدة التركبا

ائے والعمی مصوان لولاذ ککر لم تکون

الانتجانان

عن التالى دون العكس واستثناء نقيض التالى ينتج نقيض المقدم دون العكس \* وقد القدم مثالها المؤلف من المرطية وحملية وأما الكولف من الشرطيتين فكقولنا كلما ثبت أنه كلما كان متغيراً كان متغيراً يثبت الواقعة مقدما فشبت الواقعة مقدما فشبت الواقعة مقدما وان الحزئين ينتج نقيض الآخر كما نعة الجمع كانت منفصلة حقيقية فاستثناء عين أى الجزئين ينتج نقيض الآخر كما نعة الجمع كانت منفصلة حقيقية فاستثناء عين أى الجزئين ينتج نقيض الآخر كما نعة الجمع كانت منفصلة حقيقية فاستثناء عين أى الجزئين ينتج نقيض الآخر كما نعة الجمع

كا عمو الكلية من الشخصية في كبرى الشكل الأول لاستغنوا عن هذا القيد وما بعده (قوله لكن ثبت الشرطية الواقعة الى آخره) المعام الكرون ثبت الشرطية الواقعة الى آخره)

(قَالَ دُونَ العَكُسُ) أَى إِذَا كَانِتْ لُو استَدْلَالِيةَ وَامَا إِذَا لَمْ تَكُنَ فَيَجُوزُ الْعَكُسُ كَقُولَ الشَّاعُرُ ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر

وكذلك لولا على لحلك عمر (قال ثبت أنه الح) هـذا التالى عكس نقيض للمقدم (قال لكن ثبت) واضعة (قال فنبت) نتيجة (قال لكن ثبت) واضعة (قال فنبت) نتيجة (قال لكن لم) الرافعة كاذبة كالنتيجة (قال فلايثبت) نتيجة (قال لينتج نقيض)

اسناد صفة السكل إلى متملق الجزء بالسكسر لأن المنتج هو القياس المستثنى فيسه عين المقسدم (قال واستثناء) أى فيتحقق في المتصلة المستقيم وغيره (قال ينتج نقيض) نقض بقولنا كما كان هذا انسانا فهو ضاحك بالاطلاق العام لكنه ليس بضاحك لكونه صادقا مع كذب النتيجة وأجاب الحقق النفتازاني بأنه بجب في أخذ النقيض رعاية الامو ر المعتبرة في تناقض القضايا فيكون نقيض التالى ماليس بضاحك دائما . وأقول هذا الجواب إنما يصح إذا جعل الدوام جهة والمحمول هو الضاحك بالفعل أو بالامكان وأما إذا جعل قيد المحمول في لا لصدق الرافعة . ويتجه أيضاً أن قولفا كما كان هذا انسانا فهو ضاحك وأما إذا جعل قيد المحمول في لا لصدق الرافعة . ويتجه أيضاً أن قولفا كما كان هذا انسانا فهو ضاحك بالامكان لكنه ليس بضاحك بالضر و رة صادق مع كذب النتيجة فالحق الجواب بأن هذا القياس فاقد لشرط هو كون الشرطية لزومية لانها إنما تكون كذلك لو كان للمقدم مدخل باحدى الطرق المارة في التالي وهنا ليس كذلك (قال كما ثبت أنه خارج عن المرام جي به لمجرد ربط المكلام (قوله والشرطية أن فيما إلا أن يقال قوله ثبت أنه خارج عن المرام جي به لمجرد ربط المكلام (قوله والشرطية أن يقال حاجة إلى قوله لا نه بمنى الحري من فيم إشارة إلى أن الناويل في المتانا المتعنا عنه المتناع اجاعهما (قال أملية والشرطية (قوله هي عكس) عند القدماء (قال ينتج نقيض الح) لاعينه لامتناع اجاعهما (قال في الشرطية (قوله هي عكس) عند القدماء (قال ينتج نقيض الح) المكاف هنا و في قوله كانهة الحلم القران أو للتشبيه بناء على أن استنباط الحكين المذكوري المكاف هنا و في قوله كانهة الحلولة المران أو للتشبيه بناء على أن استنباط الحكين المذكوري المكاف هنا و في قوله كانهة الحلولة المنارك و المتنباط الحكين المذكوري المكاف هنا و في قوله كانه المنارك المتنباط الحكين المنارك و المتنباط الحكيف المنارك و المتنباط الحكين المنارك و كان المتنباط الحكيف المنارك و كان المتنارك و كان الم

انحو هذا الشي إما حجر أو شجر لكنه حجر فليس بشجر أو لكنه شجر فليس بحجر واستثناء نقيض أيهما ينتج عين الآخر كما نعة الخلو نحو هذا الشيء إما لاحجر أولا شجر لكنه حجر فيكون لاحجرا في فصل المناه على فصل المناه على فصل المناه الم

الاقتراني إن تركب من حمليات صرفة يسمى اقترانيا حمليا كما تقدم والافشرطيا سواء تركب من متصلتين نحو كماكان العالم متغير اكان محكنا (١)غير لازم لذات الواجب تعالى المرسور المناه ال

فية اشارة الى اندمن تحيث المعنى مؤلف من الحملية والشرطية أيضًا لأنه بمعنى أنه كلما ثبت هذه الشرطية ثبت الاولى فيثبت الثانية أو لكن بطلب الثانية فيبطل الاولى (قوله كان مكنا (۱) غير لاز ملذات الواجب تعالى احتراز أو لكن بطلب الثانية فيبطل الاولى (قوله كان مكنا (۱) غير لاز ملذات الواجب تعالى احتراز

فيكون غير مستقيم (قال عين الآخر) فيكون مستقيما (قال فصل) في تقسيم مطلق الاقتراني أولا المحلى والشرطي والنيا إلى المتعارف وغير المتعارف (قال ممكنا غير لازم) لو قال غير قائم بذاته بنظراع مستقيمات والشرطي والنيا إلى المتعارف وغير المتعارف على تقام بذاته تعالى لم يتجه إن صدق الصغرى متوقف على كون الواجب موجوداً بدون العالم اما لكونه مختارا فيه كاهو الحق لاموجباً كا زعمه الفلاسفة أو لكون التفيير مستلزما لسبق العدم فيلزم المصادرة في المنتبحة

منهما بمونة ملاحظة المهنى الاضافى اسهل من استنباطهما من الحقيقية لاحتياجه إلى تفسيره بهما (قال كنه حجر) مقدمة رافعة كايشعر به مامر وعبارة التفتازانى فى النهذيب مشعرة بأنها واضعة وهى بحسب المعنى اللغوى دون الاصطلاحي فلا تنافى بينهما (قال عبن الانخر) لارفعه اشلا يلزم ارتفاع الجزئين (قال كانفة الخلو) فللمنفصلة الحقيقية أربع نتائج ولكل من مانفتى الجعم والحلو نتيجتان و يتألف من الأولى الاستثنائي المستقيم وغيره ومن الثانية غير المستقيم فقط ومن الثالثة المستقيم فقط (قال لكنه محجر) مقدمة واضعة (قال كان العالم) قبل يتجه عليه أن صدق الصغرى متوقف على كون الواجب موجوداً بدون العالم إما لكونه تعالى مختارا فيه أو لكون التغير مستلزما لسبق الصدم فيلزم المصادرة في النتيجة في أقول فيه اما أولا فلان الموقوف عليه لعدم لزومه له تعالى المكان وجوده بدون العالم لأن فى النقيجة في الايجاد على الوجود ذاتيا ، وأما ثالثا فلأن المصادرة غير لازمة لانها إنما تكون القصد على الايجاد والايجاد على الوجود ذاتيا ، وأما ثالثا فلأن المصادرة غير لازمة لانها إنما تمكون القصد على الأكبر أوسط مثلا أو ما يتوقف عليه لا تفصيله ألا يرى أن الاستدلال على قولنا هاما

د حد متحق قد على المساورة و وقرار المسائل و حوافه و متاكل الما و متاكل المسائل و متاكل المسائل و الناسطي الما و الناسطي الما المسائل المسائل

The state of the s

وكلاً كان ممكنا كذلك كان حادثاينت أنه كلا كان متغير اكان حادثا أو من منفصلتين نحو الشي علما أن يكو ن واجبابالذات أو لا يكون والثاني اما أن يكون مكنا بالذات أو ممتنعا بالذات ينتج أن الشي أما آن يكون وأجبا بالذات أو ممكنا بالذات أو ممتنعا بالدات أو من متصلة وحمليــة نحوكلا كانالعالم متغيراكان ممكنا غير لازم وكل ممكن غير لازم عن صفات الله تعالى على مذهب الاشاعرة لان وجود تلك الصفات ليس مقتضى ذوابها بداهة بل مقتضى ذات الواجب تعالى فيكون ممكنات لازمة لذاته تعالى وهي قدَّعة (قوله غير لازم) تأمل ( قوله على مذهب الأشاعرة ) من أن صفاته تمالى زائدة على الذات لأعينها (قوله ايس مقتضى ) رويد عنها بين من المسروب بالفالة عادة بالذون في القياس حدوث الصفات وفيه أنمفاد الكبرى لزوم حدوث المالم لامكانه كا يدل عليه عود ضميركان التنفائ يراصليم وقول فيماه فى مقدمها وتاليها إلى العالم وصفاته تعالى ليست منه أما إذا عرف بأنه مايعا به الصانع فلانها لايعلم بها ولايم المانع كما لايخنى وصرح به فى حواشى العقائد النسفية واما إذا عرف بأنه ماسوى الله تعانى فلأنها فنعلنام الكريم الكريم المنافئ الزوج ولا انس يتم فحفوص موضوعها كافلن ليست غير الذات وما سواه على رأى الاشاعرة والكلام في مذهبه فذلك القيد غير محتاج اليه هنا وان احتيج اليه في مثال القسم الثالث أعنى المركب من المتصلة والحملية (قال إن الشيُّ إما اخَّ) حملية إ انسان بأنه حيوان ناطق وكل حيوان ناطق انسان صحيح بلا مرية (قوله لازمة لذانه) فلولم يقيد الممكن بمدم اللزوملذاة الواجب لأتجه منع الملازمةالكبروية مستنداً بالنخلف في الصفات لأن نسبة الامكان إلى خصوص المالم غـ ير ممتبرة في اللزوم وانما الممتبر نسبته إلى مطلق الشيُّ والا لكان قولنا كلاكان زيد حيوانا كان انسانا لزومية كلية صادقة فلا برد أن مفاد الكبرى لزوم الحدوث للمالم لامحانه وصفاته تعالى ليست منه \* نمم لو جملت اتفاقية لتم لكن تكون النتيجة كذلك وكلام المصنف ناظر الى محصيل اللزومية التي هي أشرف (قال أو من منفصلتين) أي حقيقة أو حكما كما في هـ ندا المثال فان كلا من الصفرى والكبرى حملية مرددة المحمول في قوة منفصلة حقيقية (قال ممكنا بالذات) ذكر بالذات هنا غدير محتاج اليه لأن المكن لايكون إلا ذاتيا و إلا لزم أنقلابه واجبا أوممتنعا لكن ذكره موافقة للسابق واللاحق (قال أو من متصلة وحملية) أشار بالترتيب الذكرى هنا وفي القسم الأخير الى أن المطبوع فيهما كون المتصلة صغرى كما أنه أشار بالمثال ههنا إلى أن المطبوع اشتراك الحلية مع تالى الصغرى وبالترتيب في الرابع الى أن الغالب في الامثلة تقديم المنفصلة لا الى أن كونها صغرى هو

والموالية الموالية ال

فهو حادث ينتيجانه كلما كان متغير اكان حادثًا أو من منفصلةً وحملية نحو الموجود إما واحد بالذات أومالا يقتضى ذاته شيئامن الوجود والعدم وكل مالا يقتضيه فهو ممكن ينتحرأن الموجود إماو اجب بالذات أو يمكن او من متصله ومنفصلة نحو كلالم يكن الشي واجبابالذات كانذاته غير مقتض للوجود وما لايقتضي ذاته الوجود اما ممكن او ممتع ينتجانه كلما لم يكر الشيء وأجبابالذات فهواما نمكن او تمتع فالاقترابي الشرطي خمسة اقسام وكل من الافتراني الحلى والشرطي انكان الحدالا وسط فيه محكوماً به أوعليه في الصغري سو اولنفس الصغري (١) احتراز عن صفات الواحب تمالي لأن وجودها ليس مقضي دواهما بل متقضي ذات الواجب تعالى فيكونوممكنا مع انها قديمة قوله سواء النفس الصغرى (١) بالندات أو يكون لاواحما بالندات واما ان يكون اللاواحب بالندات ممكنا بالندات أو ممتنعا بالندات فالشركة بنعما ينعما ينطب بسير مستنده بنيات و بنطر السير نفيد بيور المتدر الناتين في الجزء الناقص الذي هو محمول في تالى الصغري وموضوع في مقدم الكبري (قال أومن متصلة وحملية) شار بالترتيب الذكرى هنا وفي القسمين الآتيين إلى أن المطبوع كون المتصلة هنا وفي القسم الآخـير والمنفصلة في القسم الذي بينهما صفري (قال وكل ممكن) الاوسط منها جزء ناقص من الصغري وتام من الكبرى وكذا في مثال القسم الرابع كا يعلم ذلك بعــد رجوع صغراه إلى المنفصلة الصرفة ( قوله اليست مقتضى أى حتى تكون واجب الوجود (قال ينتج أنه كَمَا لم الح) هذه النتيجة متصلة مؤلفة من حملية ومنفصلة حقيقية وان كانت المنفصلة حملية مرددة المحمول (قالوكل من الح) تقسيم لمطلق الاقتراني المطبوع لمندم فرقهم بين كونها صفرى وكبرى كا سيشير اليه (قال ينتج أنه ) هـنــــ النتيجة متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة التأليف بين تالى الصغرى ونفس الكبرى (قال نحو الموجود) أي بالوجود المحمولي فلا يتجه منع كلية الكبرى الا تيـة بنحو الممي وعكن تعميمه من الرابطي فيراد بالممكن فيها ما أمكن وجوده المحمولي أو الرابطي ( قوله احتراز عن ) متضمن لامرين دخولها فيما قبل قوله غير لازم ووجوب اخراجها عنه وقوله لآن وجودها علة للأول وقوله مع أنها علة للثانى وقس عليه مامر (قال الشيئ) بممنى ما يمكن أن يملم و يخبر عنه لا الموجود و إلا لم يصح قوله ومالا الخ (قال فالاقتراف) أى أقسامه الأولية (قال ســوا. لنفس) أقول معنى كون الشِّئ محكوما به أو عليه لآخر كونهما طرفي نسبة واحدة فلا معنى لكونالأ وسط حكوما به أوعليه لنفس الصغرى أو لاحد طرفهاوكذا لتأويلها بأن المرادلنسية نفس الصغرى أو لنسبة احدطرفيها \* و عكن توجيهه بأن المعنى في نفس الصغرى أو في احد

أو لاحد طرفيها فهو اقتراني متعارف كالامثلة المذكورة وآن لم يكن كذلك بل من متعلقات أحدهما فغير متعارف الحملي فكقولنا الدرة في الصدف

ناظر الى كون الصغري والكبرى مشتركتين في جزء تام كما في الحملي المتعارف وقوله أو الطرابي المتعارف وقوله أو الاحدط فيها ناظر الى كومهمامشتركتين في جزء ناقص كافي الاقتراني الشرطي المتعارف المستركتين في جزء ناقص كافي الاقتراني الشرطي المتعارف

اله المتعارف وغير المتعارف (قال محكوما به ) هذا في الشكل الاول والثاني (قال وعليه ) في الشكل الناك والرابع (قال سواء لنفس أي سواء كان محكوما عليه أو به لنسبة يفس الصغرى أو لنسبة أحد طرفها مثال الثاني اما أن يكون هذا العدد فرداً او يكون هذا العدد زوجا واما أن يكون الزوج زوج الزوج أو زوج الفرد فان الزوج محكوم به لنسبة أحد طرفي الصغرى اعنى التالي (قوله كافي الحملي) الكاف هنا ونها يأتي استقصائية (قال بل من الح) أي بل كان الاوسط (قال فغير متعارف) سواء المحد في هذا الصغرى والكبرى كقولنا الانسان مساو للناطق والناطق مماو للضاحك أو اختيانا كثال المصنف. لا يقال إن من قبيل الثاني قولنا الانسان مساو للناطق والناطق مماو للضاحك أو اختيانا كثال المنسبة أمري المحدى المناطق في الصغرى المناطق في الصغرى المناطق في الصغرى المناطق في المحدى كيون المراد بالناطق في الصغرى المناطق من حيث هو و في الكبرى الما صدق بخلاف ما أذا بدلنا الكبرى بالقضية الطبيعية كالصغرى المناطق من حيث هو و في الكبرى الما صدق بخلاف ما أذا بدلنا الكبرى بالقضية الطبيعية كالصغرى

طرفها أو لنفس أصغر الصغرى لكن يتجه على الأول أنه لا يحسن النقابل لصدق الشق الأول على الثانى إلا أن يحملا على كونه جزأ أوليا أو ثانويا فيها وعلى الثانى أنه لا يجرى فى الشق الثانى فلو قال النفس الاصغر أولا الحكان أخصر وأولى (قال قهوا فترانى) الأخصر الاوفق فتعارف (قوله كافى الحمل) أشار بالكاف الى نحو قولنا كما كان هذا إنسانا كان حيوانا وكماكان حيوانا كان جما مماهوشرطى متعاوف والصغرى والكبرى فيه مشتركتان فى جزء تام فليست الكاف هنا أستقصائية وان كانت كذلك فى قوله الاقترانى (قال بل من متعلقات الحمل من المتعلقات الحمل مع أخصريته لافادة الحصر فى القسمين (قال بل من متعلقات) هذا صادق بالشق الثانى أعنى قوله أو لاحد الح فتختل المامية تعريف غير المتعارف فلو قال بدل قوله من الح وهو من الح الحكان أولى (قال فغير متعارف) أعد فيه يحولا الصغرى والكبرى كافى المثال المار لقياس المساواة أولا كثال المصنف يتقبل لايقال إن أعد فيه يحولا الشغرى والكبرى كافى الماق جسم مع أنه لا ينتج الانسان مساو للجسم لا نانقول علم المناط الناسان مساو للجسم لا ناتج الانسان مساو للجسم لا ناتج الانسان مساو للجسم لا نالقول علم المناطق فيه نظر لان تبديل الدينا الكبرى بقولنا والناطق فصل لا نتج الانسان مساو للول كلية وأنول فيه نظر لان تبديل الدكبرى عا ذكره يجعلها طبيعية مع أن من شرائط الشكل الاول كلية وأنول فيه نظر لان تبديل الكبرى عا ذكره يجعلها طبيعية مع أن من شرائط الشكل الاول كلية

الاصوالة قصة في الحال من المنونية والمنافعة المنونية الم

ان المورط في من التولن خوار من المراجة المورد المو

وكل صدف جسم فالدرة في الجسم وآما الشرطي فكقوطهم كلا كانت الأرض ثقيلة مطلقة ا أن عن العلم الاربعة بشروطها كالمتعارف مسورة الان الاربعة بشروطها كالمتعارف مسورة المن العادية الما آخره ) فإن الأوسط إن كان متعلق محول الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول نحو هذا غلام رجل وكل رجل انسان فبذاغلام انسان ويشترط بايجاب الصغرى وكلية الكبرى لتخلف الانتاج في قولنا غلام المرأة بأن نقول والناطق فصل ينتج أن الإنسان مساو للفصل (قال وكل صدف) اذا بدلت الكبرى بقولنا لة مطلقه ) إحتراز عن كرتي المواء والما. فان الاولى ثقيلة بالقياس الى كرة النار وخفيفة بالنسبة الى كرّة الماء والأرض والثانية ثقيلة بالنظر الى كرة النار والهواء وخنيفة بالتماس الى الارض (قال ينتج لذانة) رجوعه الى المتعارف بتبديل الكبرى بقولنا وكل مافي مركز العالم في ما في وسط الافلاك ( قوله مقعلق محمول الخ ) أو محمول أحد طرفها ( توله قولنا غلام الح ) ناظر إلى اشتراط البجاب الصغرى \* وكتب أيضاً وفي قولنا للس إذا كان الشي غلام المرثة كان غلام الرجل وكل رجل الخ ( قوله محمول الصغرى ) أو محمول أحد طرفها ( قوله نحو هَذَا ﴾ ونجو كا كان هذا غلام رجل كان غلام انسان ولا شئ من الحِجر بانسوان فليس البتة إذا كان هذا غارم رجل كان غلام حجر (قوله غلام المرأة) هذاوقوله النالي له وفي قولنا ناظر الى اشـــتراط اختلاف الكبرى ولو كان غير متعارف كما سيصرح به المصنف. ولو سلم صحة كونها كبراه فصدق النشيجة ممنوع كيف ومرجع التساوى صدق موجبتين كليتين مطلقتين من الجانبين وهنا تكذبان لصدق نقيضهما ولان الجوابلابجرى فيما اذا بدلنا الكبرى بقولنا والناطق جوهر مع تكرر الاوسط \*والذي يظهر لي الجواب بالقول باشتراط أنتاج القسم الثاني بصدق المقدمتين عند الارجاع الى القسم الاول كافي ( قال وكل صدف ) ولو بدلنا الكبرى بقولنا والصدف في الجسم لـكازقياس مساواة منتجا للنتيجة المذكورة الكن لا بالذات (قال مطلقة كانت) مركز العالم نقطة في كرة العالم تتساوى الخطوط الخارجة منهااتي سطحها المستدير فالممنى على القلب أي كان مركز العالم فيهاوالوسط بفتح المين لاسكونه بناء على القول بأن الساكن متَّحرك والمتحرك ساكن (قوله فان الأوسط) قد يقال يجوز العقل كُونه محول الصغرى ومتملق موضوع الكبرى وكونة متملقا لهما فلم لم يذكروه إلاأن بجاب بأنه جمل مدارالفرق بين المتعارف وغيره في الصغرى اشرفها وتخلف الانتاج في الاحتمالين الباقيين وكذا في بق الاشكال ( قوله لتخلف الانتاج)

م كزاله لم تعلم في ومطاله رض يخد ا خطوط الى رقم عملا لا معلى الله خلى كالورش مس وير وصعيم كو تعز العرض ما الا مركز العالم في المارض في الموكز فقول كالعرض الما المرض العالم شيخ خلعت في موكز العالم شيخ خلعت في موكز العالم شيخ خلعت في موكز

## واعلم أن غير المتعارف ان أنحد فيه محمولا الصغرى والكبرى

لبس بغارم رجل وكارجل الدان او مذكر فالحق في الاول السلب وفي الناني الإنجاب وفي الناني الإنجاب وفي الناني السلب والقان المان و بعض الانسان أ بيضاً و أسود والحق في الاول الايجاب وفي الناني السلب والقائل متعلق محمول الصغرى محمولا في الكبرى أ يضافه و الشكل الناني نحو هذا غلام رجل ولاشي من المرأة برجل فهذا لبس بغلام امرأة ويشترط باختلاف مندمتيه في المحكيف وكلية الحبرى المتخلف في قولنا غلام المرأة غلام حيوان وكل انسان أوفر سحيوان فالحق في الأول الايجاب وفي الثاني السلب. وفي قولنا غلام المرأة يس بغلام رجل ولاشئ من المؤنث أوالفرس برجل فالحق في الأول الايجاب وفي الناني السلب وفي قولنا غلام المرأة غلام حيوان وبعض الجسم أو الجماد ليس بحيوان هوان كان متعلق موضوع الصغرى موضوعا في الكبرى فهوالشكل النالث نحو غلام رجل السان وكل رجل حيوان فغلام بعض الحيوان انسان م ويشرط بايجاب الصغرى وكلية المنان وكل رجل حيوان فغلام بعض الحيوان انسان م ويشرط بايجاب الصغرى وكلية المدى المقدمتين وان كان متعلق موضوع الصغرى محولا في الكبرى فهو الشكل الرابع محولا المناه من المناه المناه المناه موضوع الصغرى محولا المناه من المناه الم

المقدسين في الكيف (قوله وفي قولنا) ناظر الى اشتراط كلية الكبرى (قوله وفي قولنا) وكذا في قولنا إذا كان هـذا غلام المرأة كان غلام حيوان و بعض الجسم الخ (قوله موضوع الصغرى) أوموضوع أحد طرفها (قوله فغلام بعض الحيوان) الأوفق لهذه النتيجة جعل الحيوان محمول الصغرى والانسان محمول الكبرى (قال أن غير المتعارف) قسمان أحدهما مااختلف فيه محمولا صغراه وكبراه والنساني ما أيحدا فيه هان اتحدا الخ (قال أن الحد) لم يتعرض لعديله بأن يقول وان اختلفا والنساني ما أيحدا فيه هان اتحدا الخ (قال ان الحد) لم يتعرض لعديله بأن يقول وان اختلفا والشر مرتب كقوله الا تى للتخلف في قولنا الخ قوله في الكبرى أيضا أى كافي المتعارف

نشر مرتب كقوله الآتى للتخلف فى قولنا الخ قوله فى الديمرى أيضا أى كا فى المتعارف والاولى تركه (قوله فعلام) أقول يؤخذ منه أن ضابطة أخذ النتيجة فى الشكل الثالث جمل موضوع الصغرى موضوعا وأضافته الى محمول الكبرى بعد ادخال السور وجعل محمول الكبرى محموله إنه لو أضيف موضوع الصغرى الى محمولها بعد ادخال السور وجعل محمول الكبرى محموله إنه لو أضيف موضوع الصغرى الى محمولها إذ لا يصدق غلام بعض الانسان مؤنث وفى الشكل النخلف فى نحو غلام المرأة انسان وكل مرأة مؤنث إذ لا يصدق غلام بعض الانسان مؤنث وفى الشكل الرابع جعل موضوع الصغرى موضوعا مضافا الى موضوع السكبرى المدخل عليه السور وجعل محمول الكبرى المدخول للسور وجعل موضوع الكبرى المدخول للسور وجعل فاندفع الاعتراض عليه المدال المؤلفة المدخول للتحريف في في قولنا بنت الرجل حبوان وكل ذكر من بنى آدم رجل فاندفع الاعتراض عليه المدرية المدرية الموضوع المدرية الموضوع الموضوع الموضوع المدرية المدر

ط من المعادر المودوم از المودوم از المودوم از المود المود المودوم الم

فله نتيجتان احداهما باثبات كلا المحدولين فيها وهي لازمة له لذاته والاخرى باسقاط أحد المحمولين فيها وهي الصادقة فيما صدقت المقدمة الاجنبية لافيما كذبت فذلك القياس بالنسبة الى النتيجة الثانية

غلام انسان حيوان وكل رومي انسان فغلام بعض الرومي حيوان ويشترط بايجاب مقدمتيه

فله نتيجة واحدة لظهوره (فوله فغلام بعض الرومي) الموافق للقياس فغلام بعض الحيوان رومي (قال فله نتيجة واحدة لظهوره (فوله فغلام المين الفرس والاخرى المتعارف الذي الحداهما الانسان مساو لمباين الفرس والاخرى الانسان مباين للفرس بواسطة صدق المقدمة الاجنبية أعنى وكل مساو لمباين الفرس مهاين للفرس مع أن كلامه هذا وقوله الآتي كالذي اختلف فيه المحمولان مشعران بأن محوما ذكرنا له نتيجة واحدة \* وكتب أيضاً كسائر القياسات الاولى من القياسات المركبة (قال إلى النتيجة الثانية)

الموافق لقياسي الشكلين أن يقول بدل النتيجتين فغالام بعض الانسان حيوان وغلام بعض الحيوان الرومي والي هذا اشار بقوله فليتأمل (قوله وكل رومي) أقول اذا بدلناالكبرى بلا شيء من الحجر بحيوان النج غلام بعض ماليس بحجر حيوان فتكون النتيجة موجبة في جميع ضروب الشكل الرابع وقولهم النها نابعة لأخس مقدمات الدليل كيفا محول على نتيجة القياس المتعارف أو على النبمية باعتبار النسبة النامة أو الناقصة المأخوذة من قيود السكلام وظاهر أنه لو أخذت النتيجة فيما اختلفت المقدمةان كيف النامة أو الناقصة المأخوذة من قيود السكلام وظاهر أنه لو أخذت النتيجة فيما اختلفت المقدمةان كيف المالكبرى هو المقدمة النانية لا المقدمة المشتملة على الاكبر وكذاحكم الشكل النالث (قال فله تقيجتان) المرس والمنافق والناطق والناطق مبان الفرس وله نتيجتان احداهما الانسان مساو لمبان الفرس والأخرى الانسان مساو للناطق والناطق مبان الفرس وله نتيجة الول الناس ممان للفرس ولمان للفرس واسطة النوع ينتج لذانه الانسان مساو لمبان النوع ولا ينتج الانسان مبان للنوع المناطق والناطق مبان النوع مبان للنوع ضرورة حل النوع على الانسان (قال بانسان مبان للنوع المكذب كل مساو لمبان النوع ولا ينتج الانسان مبان للنوع المكذب كل مساو لمبان النوع على الانسان المان المواد والناحل أو الناب النوع مبان المرد والانسان المراد وقوع النسبة (قال الانسان مبان للنوع المكذب كل مساو المعنف والقول بأن الحذوف هو الاول مما لا وجه له. على أنه ينجه عليه أن اللاثق حينئذ أن يقول المصنف والقول بأن الحذوف هو الاول مما لا وجه له. على أنه ينجه عليه أن اللائق حينئذ أن يقول المصنف المنافق والقول بأن الحذوف هو الاول مما لا وجه له. على أنه ينجه عليه أن اللائق حينئذ أن يقول المصنف

تنديقا وطناا فلم والمنافية والمنافية المنافية ا Estelli in the in the light was لكفار كليما ولبلاتنا المدنث مك معين للنوع عن فعولنة واللوثي علالانان او وابند بنيراباد وابند New Circuit Color Library 10 المنافعة الم الإجنبيته اذالياخل انتجام فهيم السلام عانين المخرجينيا ا والخارار فيباد بادنيا تت السناركالمثات الاجنبترو النيترالافتارد منباذ لم عدل الم عُمْنِيمُ الْمُعَامِ فَنْسَ فَالْفَلُاتُمْ فِي المنابا المخوالعلاقة التي وطاعر ادفع مخان فيكن منع المتاصلين مزح المن المحتول ليد على تنبينا عنبول مدد النقيلة ليولألهن يمين يستزالن عل د نخابع مغعدل وبالعكيق المتحال الكرمرومي أخا وكمحول ومناامحتاج المنقا النظ فلوادين المن سترم صيرانناعل فأراقط محرالالكنهك ومزعث المغعدل فالما قعة جحيوالعن ادم فيشكليها فالانط وجودا العن بروالكن رطرا بثبت تحرل أعتبة الاصنية أولم بره نسا بترفيعتم والنظر ولذاؤتوم الاصافيم بال

يسمى قيات الساواة وأما بالنسبة الى النتيجة الاولى فندرج فى القياس المستازم لذاته كالذى اختلف فيه المحمو لان فقولنا الواحد نصف الاثنين والاثنان نصف الاربعة قياس غير

مع كلية الدغرى أو اختلافهما كيفا مع كلية احداهاهذا في الحمليات وقس عليه الشرطيات وعليك باستخراح امثلة التخلف عند فقد احد الشروط المذكورة فليتأمل (قوله لا بطريق النظر والاكتساب الح) واما القياس بالمعنى السابق الذي هو دليل يستأزم النتيجة لذاته

فهو ما يستدرم الطريق العجمية على مهم العلى العلى المرابع المرابع المرابع المعالم المرابع المرابع المعالم المرابع المرابع المعالم المرابع المرا

لعلم و حدث مل الاستارة و المنتارة المنتارة المنتان ال

4

المحتم لعدّ مناهد من المرادة المرادة

أى التي سقط فيها أحد المحمولين وقضية ذلك أنه لا يسمى قياس مساواة بالنظر إلى ماليس فيهاشي من المحمولين كقوشا الانسان مباين الفرس اللازم لقولنا الانسان مساو للناطق والناطق مساو للضاحك بواسطة صدق المتدمة الاجنبية في كل مادة أعنى كل مساو لمساوى الضاحك مباين للفرس و يأتى اقتضاء عبارة أخرى له ذكرناه أيضا (قال يسمى) أى خارج عن القياس المستلزم لذاته (قال قياس المساواة) اضافة المكبي إلى مايوجه في بعض أفراده عند عبد الحكيم والى مايتوقف عليه انتاج افراده عند عمام الدين حيث قال ماحاصه فانه بتوقف انتاجها على مساواة الاصغر والاوسط وعدم تفاوتهما في عصام الدين حيث قال ماحاصه فانه بتوقف انتاجها على مساواة الاصغر والاوسط وعدم تفاوتهما في عصام الدين حيث قال ماحاصه فالم يتراوين المتاريخ المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف الناسمة بالمنظر وفية الى الميت في مثال الماء مظروف الكوز والكوز مظروف البيت وعدم تفاوتهم في المتعارف الذي الخروف البيت في مثال الماء مظروف الدي الذي الخروف الدين المتعارف الذي الخروف البيت في مثال الماء مظروف الدي الذي الخروف الناسمة بالمنظر وفية الى الميت في مثال الماء مظروف المتعارف الذي الخروف البيت والمناس المتعارف الذي الخروب المتعارف الذي الخروب المتعارف الذي الخروب المتعارف المناس المتعارف المناس المتعارف المناس المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المناس المتعارف الدي المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف الدي المتعارف ال

والحاصل الم المرسب التي فرائم المرود المرود المرود المرود المرسب المرود المرود

أول المحمولين أو المحمول ألاول (قال إلى النتيجة) صادقة أو كاذبة (قال المساواة) قال عصام سمى قياس المساواة لأن انتاجه يتوقف عل مشاواة مازوم جومازوم مازوم في النسبة إلى ج الملزومية أى فى قولنا أمازوم ب وب مازوم جومن لم ينتبه قال سمى به باعتبار الفرد المعتبر فيه المساواة انتهى ويؤيدا لاول جريانه فى السكن والثانى استنباط وجه التسمية من نفس القياس بالنسبة إلى بعض الافراد (قال بالنسبة الى تتيجة التي قيل قضيته أنه لايسمى قياس مساواة بالنسبة إلى نتيجة غير مشتملة على محمول كبرى القياس الاول كالمقدمة الاجنبية وهى قولنا الواحد ربع الاربعة . أقول هى كذلك حيث يفهم من عدم المعتمر المعتدمة الاجنبية فى قياس المساواة أنها مافيه مقدمة ذكر فيها المحمول المكرر ثلاثا ونسب عدم المعتمرة المعتمر والاوسط في مانسب اليه فانيا ومما أفاده عصام أن انتاج قياس المساواة متوقف على مشاواة الاصغر والاوسط فى النسبة بشئ خو مبدأ مجمول المكبرى فى الشكل الاول الى آخر بهو متعلقه بالمكسر فتكون النتيجة فى النسبة بشئ خو مبدأ مجمول المكبرى فى الشكل الاول الى آخر بهو متعلقه بالمكسر فتكون النتيجة فى النسبة بشئ خو مبدأ مجمول المكبرى فى الشكل الاول الى آخر بهو متعلقه بالمكسر فتكون النتيجة فى النسبة بشئ خو مبدأ مجمول المكبرى فى الشكل الاول الى آخر بهو متعلقه بالمكسر فتكون النتيجة فى النسبة بشئ خو مبدأ مجمول المكبرى فى الشكل الاول الى آخر بهو متعلقه بالمكسر فتكون النتيجة في النسبة بشئ خو مبدأ على المكارون فى الشكل الاول الى آخر بهو متعلقه بالمكسر فتكون النتيجة في المساواة في الشكل الاول الى المساولة بالمكارون النتيجة في المكارون النتيجة المساولة المناسبة المكارون النتيجة المحمول المكارون النتيجة المحمول المكارون النتيجة المحمول المكارون النتيجة في المكارون المحمول المكارون النتيجة المحمول المكارون النتيجة في الشكل الاول الى المحمول المحمول المكارون النتيجة المحمول المح

متعارف مستازم لذاته أن الواحد نصف نصف الاربعة وقياس مساواة بالنسبة الى انتيجة أن الواحد نصف الاربعة لكنه غير منتج له لكذب المقدمة الاجنبية القائلة بان نصف النصف نصف لانه ربع وكذا خروج التمثيل عن حد القياس انما هو بالنسبة الى النتيجة الغير المشتملة على أداة التشبيه لا بالنسبة الى النتيجة المشتملة عليها فقولنا النبيذ كالخر والحمر حرام قياس غير متعارف مستازم لذاته أن النبيذ كالحرام وتمثيل بالنسبة الى دعوى أن النبيذ حرام (فالدة) المقياس اطلاق اخر على غير المستلزم لذاته المناسبة الى دعوى أن النبيذ حرام (فالدة) للقياس اطلاق اخر على غير المستلزم لذاته الله بعد القياسات الخفية المستلزم لذاته لا بطريق النظر والاكتساب كافي القياسات الخفية النظر والاكتساب كافي القياسات الخفية النظر والاكتساب معتبر في مفهوم مطلق النظر والاكتساب معتبر في مفهوم القياس بخلاف القياسات الخفية في البدمهيات الدليل وقد أخذ في مفهوم القياس بخلاف القياسات الخفية في البدمهيات

والاثنان ربع الثانية فهو أيضا قياس غير متعارف منتج لذاته أن الواحد نصف ربع الثانية وبواسطة صدق قولنا في كل مادة وكل نصف ربع الثانية ثمن الثانية أن الواحد ثمن الثانية وهذا نظير مام من قولنا الانسان مساو للناطق والناطق مباين للفرس (قال إلى نتيجة أن الح) قضيته أنه لابسى قياس المساواة بالنظر إلى نتيجة غمير مشتملة على مول كبرى القياس الاول كالقدمة الاجنبية وفي قولنا الواحد رب الاربعة بواسطة صدق قولنا من غير خصوص المادة كل نصف نصف الاربعة ربع الاربعة ربع الاربعة تعديد في محمولا الصغرى والكبرى وكان الاربعة فينشذ تعريف قياس المساواة قياس غير متعارف اتحد فيه محمولا الصغرى والكبرى وكان المقدمة الاجنبية كالنتيجة الاخيرة مشتملة على محمول الكبرى الاولى (قال فقولنا النبيذ الح) ورجوعه إلى المتعارف بتبديل الكبرى بقولنا وكل ماهو كالخر فهو كالحرام (قال آلى دعوى) تقان حيث لم يقل الى نيتجة قانه يقال لها النتيجة بالمعنى الاعم (قال ال النبيذ) وقياس أول من القياس المركب

وكذا القدمة الاجنبية مشتملة على محمول كبرى القياس الاول لأن مراده بالكبرى كبرى القياس الاول لا الثاني الحاصل من ضم المقدمة الاجنبية الى نتيجية (قال النظر والاكتساب) فالقياس على هـذا أعم من وجه من الدليل المار وأعم مطلقا من القياس المار إن كان معنى قوله لا بطريق الح غرير معتبر فيه النظر بأن يكون مأخوذاً لا بشرط شئ ومباين لها ان كان معناه معتبراً فيه عدم النظر بان كان مأخوذاً بشرط لاشي (قوله أن الا كتساب) صغرى قياس الماواة وكبراه مشار المها بقوله وقد أخذ الح والقدمه الاجنبية مطوية (قوله الخفية) فلا يتصور فيه النظر المنافلة المنافل

النسني للواتر اولواسطة وموسى لفلق الاكتساب فاللطاقان من افلان الاعمال الاصعداد لس المرادامة عرة مطلق عل مفرس في المستومني اه واخ عي معيد عدد المستنزم الد من لتثركض الاختذيين معاينا للمنزالحقيقي والماض ولاانزهادة مفلة عامن شماخ استعون ١٥ وهودلا تشازم النشق عااى لنواته ادلاتكين بطيت الالتاب واختر على من شوالمستان ا وهدما متدنع دو النتيتم لاات ساؤلفان الاكت بداولا حق مكل كليزان فلاقتن اعمزالمعني الخينع إذلالخغ الفالعة ليعكم المين المي زيرا و لي سے مكستى ٥ المراح المعارة الم

متعارف مستلزم لذاته أن الواحد نصف نصف الاربعة وقياس مساواة بالنسبة الى نتيجة أن الواحد نصف الاربعة لكنه غير منتج له لكذب المقدمة الاجنبية القائلة بان نصف النصف نصف لانه ربع وكذا خروج التمثيل عن حد القياس انما هو بالنسبة الى النتيجة الغير المشتملة على أداة التشبيه لا بالنسبة الى النتيجة المشتملة عليها فقولنا النبيذ كالخمر والخمر حرام قياس غير متعارف مستلزم لذاته آن النبيذ كالحر الى دعوى أن النبيذ حرام (فائدة) للقياس اطلاق آخر على طغير المستلزم لذاته كقياس الله والمراق المراق الدليل وقد أخذ في مفهوم القياس بخلاف القياسات الخفية في البدمهيات

والاثنان ربع الثمانية فهو أيضا قياس غير متعارف منتج لذاته أن الواحد نصف ربع الثمانية ويواسطة صدق قولنا في كل مادة وكل نصف ربع الثمانية ثمن الثمانيـة أن الواحد ثمن الثمانية وهذا نظير مام من قولنا الانسان مساو للناطق والناطق مباين للفرس (قال إلى نتيجة أن الح ) قضيته أنه لايسمي قياس المساواة بالنظر إلى نتيجة غمير مشتملة على محول كبرى القياس الاول كالمقدمة الاجنبية وهي قولنا ألواحد ربع الاربعة بواسطة صدق قولنا من غير خصوص المادة كل نصف نصف الاربعة ربع الاربعة فخيننه تعريف قياس المساواة قياس غيرمتعارف اتحد فيمه محمولا الصغرى والكبرى وكآن سر المادانة عرة مفت على إلى المقدمة الاجنبية كالنتيجة الاخيرة مشتملة على محمول الكبرى الاولى (قال فقولنا النبيذ ألخ) و رجوعه إلى المتعارف بتبديل الكبرى بقولنا وكل ماهو كالخر فهو كالحرام (قال آلى دعوى) نفنن حيث لم يقل الى نيتجة فانه يقال لها النتيجة بالمعنى الاعم (قال أن النبيذ) وقياس أول من القياس المركب

وكذا القدمة الاجنبية مشتملة على محمول كبرى القياس الاول لأن مراده بالكبرى كبرى القياس الاول لا الثاني الحاصل من ضم المقدمة الاجنبية الى نتيجته (قال النظر والاكتساب) فالقياس على هــذا أعم من وجه من الدليل المار وأعم مطلقا من القياس المار إن كان معنى قوله لا بطريق الخ غيـير ممتبر فيه النظر بأن يكون مأخوذاً لا بشرط شيئ ومباين لهما ان كان ممناه معتبراً فيه عدم النظر بانكان مأخوذاً بشرط لاشي وقوله أن الاكتساب صغرى قياس المساواة وكبراه مشار اليها بقوله وقد أخذ التي وانقدمه الاجنبية مطوية (قوله الخفية) فلا يتصور فيــه النظر

عامتنهم له وصور سنن م النستية للذاته اولدا بطة ومواء لفلق الاكتباب خالطنة كال من افلان الاعمال الاصدر لس المادانة عرة مفلق عل مكتك تلامني الاغملند متن معامنا للمسر الحقيق والما حرول الزمارة بطيلت عيامسن شماغرا استقاضه ا ٥ وهودلد نستن ما لنستة مطهاى لناش ادلاتكن بطبات الاكتار واخر تفليصن سيمل المستلن الم وهدم سندنع دو النسم لاات ساؤلفين الأكت بداولا حي نكظ كلميزان فلاوتن اعم والمعنى الخيش إذ الخغران العوريتية المعنى المي زيرا و لام تكنين

( 1913) للديهات كاسيأتي # in # القياس الاقتراني المتعارف حملياكان أو شرطيا ان كان الحد الأوسط فيه محكموما به في الصغرى ومحكوما عليه في السكبري فهو الشكل الأول أو بالعكس فهو الشكل الرابع أو محكوما به فيهما فهو الشكل الثاني أو محكوما عليه فيهما فهو الشكل الرابع أو محكوما عليه فيهما فهو الشكل والشكل الأول منها لكونه على نظم طبيعي بين الانتاج والبواقي نظرية المته باخلف والسكل الأول منها لكنونه على نظم طبيعي بين الانتاج والبواقي نظرية المناسسة بالمعارضة المعارضة على والمن والمنافسة في المن المرابع المن ورد علاوا لماوس فان البداهة منافية للاكتساب والفرق بين القياسات الخفية وبين الادلة أن القياسات الخفية دفعية الحصول لكونها سانحة دفعة مرتبة والادلة مرتبة بالتدريج (١)قولة محكوماً به في الصغري) سواء كان لنفس الصغرى كما إذا اشترك المقدمتان في جزء بعد انضام وكل ماهو كالحرام فهو حرام إلى النتيجة الاولى بالنسبة الى تلك الدعوى (قال لما ينافي)من النقيض كأ في ضروب الشكل الثاني وأخص منه كما في الضر بين الأولين من الشكل الثالث (قال اجتماع الح) (قوله لكونها) استدلال بالاخص على الاعم فلا مصادرة (قال القياس الاقترابي الج) قيده بالمتعارف لئلا يكون التمريف الضمني أكل من الاشكال الاربعة بالاخص (قوله كما إذا اشتركتاً) المتبادر منه كونه ناقصا منهما فالكاف في قوله كما اذا اشتركتا الخ إشارة إلى مااشتركتا في جزء تام من احداهماناقص من الاخرى لاَاستَقْصَائِيةً ﴾ في قوله الماركما اذا الخ (قال على نَظَمَ ) من نسبة المقتضى بالفتح إلى المقتضى (قال أما الخَلَفَ) أى الخلف في هذا الباب لامطلقا و إلا لكان تمريفاً بالاخص نظير مام في العكس وقس عليه قوله الا تى وأما العكس الخ (قال فهو ابطال)أى اثبات ان صدق الشكل النظري بدون نتيجته باطل بضم الخ(قاللايناف) نقيضا أو أخصكا في الضربين الاولين من الشكل الثالث ولذا لم يقل لما يناقض وألا نسب بهذا أن يقول بدل النقيضين المتنافييين لكن اللشارة إلى لزوم اجتماع النقيضين على الثاني ضرورة ان تحقق الاخص يوجب تحقق الاعم اختار النقيضين عليهما (قال احدى مقدمتيه) أي سواء كانت صغرى أو كبرى وعلى النقدر بن الانضام بالصغر وية أو الكبروية فيشمل الضربالثاني من الشكل الثاني لأنه إذا عكست المقدمة السالبة في قولنا لاشيُّ من الجسم ببسيط وكل قديم بسيط

النقيضين وأما العكس فهو اثبات لزوم النتيجة له بضم احدى مقدمتيه الىء كس الاخرى مستويا أو أحد العكسين الى الآخر لينتظم قياس مفلوم الانتاج لتلك النتيجة أو لما ينعكس مستويا أو أحد العكسين المراح العراج المنافر التراج المنافر التراج المنافر التراج المنافر التراج المنافري أو العكسين المنافر الترتيب بأن يجعل الصغرى كبرى وبالعكس لينتظم ذلك واحد العكسين

المأولا حد طرفيها كما اذا اشتركتاني جزء ناقص على نحو ما سبق

على التقديرين (قال أو احد) وذلك في الضرب الرابع والخامس من الشكل الرابع نحوكل انسان والمن من الشكل الرابع نحوكل انسان والمن المنتها المنتها برجمان الى الشكل الاول هكذا بعض الحيوان ايسان ولا شيء من الانسان بفرس (قال المكسين) تثنية المكس بالمغنى المصدري (قال قياس معلوم) أقول التياس المنتظم مما ذكره انما ينتج المنتظم مما ذكره انما ينتج المنتظم المها لانفسها الفاظم ورك أو لما ينتمكس البها بالنظر الى الاول وترك لتلك النتيجة بالنظر إلى الثاني والخامس المنافر المنافر المنافر المنافي والخامس المنافر المناف والمحدود والمنافر ورك أو لما المنافر والمناف والخامس المنافئ والخامس المنافئ والخامس المنافئ والخامس المنافئة الأول والثامن من الشكل الثاني والخامس المنافئ والخامس المنافئ والخامس المنافئ والمنافزة أو بعضه السان فيعض الحيوان ضاحك ولا شيء من الانسان بحجر وكل ناطق أو احدى المنفرة المنافزة المنافئة المنافزة واحدة و بكليمها المكس وكأنه أواد المنافئة المنافئة واحدة و بكليمها المكس وكأنه أواد والمنافئة واحدة و بكليمها المكس المنافئة واحدة و بكليمها المكس المنافئة واحدة و بكليمها المكس المنافئة المنافئة المنافئة واحدة و بكليمها المكس المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة واحدة و بكليمها المكس المنافئة المناف

وضمت الكبرى بالصفروية إلى المكس أنتج ماينمكس إلى النتيجة المطلوبة وكذا الخامس من الشكل النالث «فاندفع ماقيل القياس المنتظم مما ذكره ينتج المس النتيجة لا ماينمكس البا فالظاهر ترك قوله أولما ينمكس الما (قال مستويات) أى أو بضم عكس أحداها إلى عكس الأخرى «والاخصر الأوضح بضم عكس احدى المقدمة بن إلى الاخرى أو إلى عكما (قال أو بعكس الفصل خلوى لاجماع المكسين في الضرب الثاني من الشكل الثاني (قل لينتظم) أى قياس معلوم الانتاج لامع التقييد بأحد الامين بناء على ارتكاب الاستخدام في اسم الاشارة إذ لفظ الضمير في تعريف للتنظم بعد عكس كا قاله بعض نظر برد ماقيل المنتظم بعد عكس المرتب إنما ينتج ما ينعكس المها لانفسها فالظاهر ترك قوله لتلك النتيجه بالنسبة اليقاؤ لم يذكر لاصر يحا ولا ضمناً حتى يترك (قل أواحد المكسين المن أي واحد من انعكس المستوى لاحدى المتدمتين والتي فالكلام من تثنية المشترك اللفظي لان المكس الاول

مه به احوای اخداسان ادمن که مل شاران المسسند نه ایم داراد من المان و خط فینسر سی اکثر اداد من الاد رمیزنت اکثر اداد

عصد الالمي و الموليات المالية الموليات الموليات

العاول النيالج متعير

المع في المعلى المعلى

أوكلاها هو معنى ارتداد شكل الى شكل آخر ولكل من الاشكال الاربعة شروط أما الشكل (١) الاول فشرط انتاجه كيفا ايجاب الصغرى وكاكلية الكبرى لاختلاف النتائج اليجابا وسلبا عند عدم احدهما فضرو به الناتجة المحصورات الاربع اربعة مرتبة على وفق توتيب شرف النتائج «الضرب الاول مؤلف من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية وقد تقدم مثاله من الحلى والشرطى \* الثانى من كليتين والكبرى سالبة كلية ينتج سالبة كلية موجبة كلية وقد نحو كل مخلوق صادر عن الواجب تعالى

(١) قوله فشرط انتاجه كيفا آنجاب الصغرى آخ ) اما انجاب الصغرى فليندرج الاصغر في نفس الاوسط في حكم الاكبرى فليندرج جميع افراد الاوسط في حكم الاكبر انجابا وسلبا اذ بمجموع هذين الاندراجين يظهر اندراج الاصغر في حكم الاكبر بداهة \* كذا قالوا وهو دليل لمى للاشتراط المذكور \* وقولنا لاختلاف النتائج اشارة

لكل من اختدمتين بطريق الاستخدام (قوله في حكم الاكبر) لم يقل في نفس الاكبركا قال في نفس الاوسط لأن اندراج أفراد الاوسط في نفس الاكبر يستلزم كون الكبرى موجبة كما أن اندراج الاصغر في نفس الاوسط يستلزم كون الصغرى موجبة (قوله للاشتراط) فان الاشتراط المذكور معلول الاندراجين (قوله إشارة) كانه قال اشارة لان دليهل الاشتراط حقيقة هو وجوب انحهاد النتائج وهو كلاشتراط معلولا عدم الاندراج فالاستدلال بأحد كالاشتراط معلول عدم الاندراج فالاستدلال بأحد المنازي معلول المنازي المنازي المنازي والمنافية عن المنازي الم

بعدى القضية بقرينة قوله بضم وقوله إلى عكس النح والثانى بالمهنى المصدرى بقرينة قوله بأن يجعل النح ورجملهما على الممنى المصدرى بميد وفى قوله كلاها استخدام ولا يبعد حمل كليهما على العكس المستوى وعكس الترتيب (قال هو مهنى) اى اصطلاحا فلا يرد أن الار تداد صفة الشكل بخلاف العكس ولو بالمهنى المصدرى فلا يصح الحل لانه بحسب اللهمة (قال كلية السكبرى) ولو حكمية فتشمل شخصية الكبرى على مندهب من جو زحمل الجزئى (قوله في نفس الاوسط) أى لافى الحكم به فقط والا لم يحتج إلى اشتراط ايجابها (قوله في حكم الاكبر ايجاباً) أى متعلق ايجاب أو سلب أو المراد بهما الوقوع واللا وقوع كام أحد اطلاقاتهما (قوله إلى اشتراط المتحققة واللا وقوع كام أحد اطلاقاتهما (قوله إلى الشارة لأن اختلاف معلول عدم الاندراج والاشتراط معلول عند عدم الشرط وليسا معلولى علة واحدة لأن الاختلاف معلول عدم الاندراج والاشتراط معلول الاندراج فلا يكون البرهان انيا إلا أن اختلافهما عند عدم أحدها ستلزم اتحاد النتائج عند وجودها الاندراج فلا يكون البرهان انيا إلا أن اختلافهما عند عدم أحدها ستلزم اتحاد النتائج عند وجودها الاندراج فلا يكون البرهان انيا إلا أن اختلافهما عند عدم أحدها ستلزم اتحاد النتائج عند وجودها الاندراج فلا يكون البرهان انيا إلا أن اختلافهما عند عدم أحدها ستلزم اتحاد النتائج عند وجودها الاندراج فلا يكون البرهان انيا إلا أن اختلافهما عند عدم أحدها ستلزم اتحاد النتائج عند وجودها المدراج فلا يكون البرهان انيا إلا أن اختلافهما عند عدم أحدها سيتان المتراث والوسط كالم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة ال

( ۱۱ ع \_ یرهان )

الابحاب والخنع كا

بالاختيار ولاشي من السادر بالاختيار بقديم ينتج أنه لاشي من المخلوق بقديم ونحو كلا كان صادرا بالاختيار كان حادثا وليس البتة اذا كان حادثا كان قديما ينتج أنه ليس البتة اذا كان صادرا بالاختيار كان قديما \*الثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية كمثال الضرب الاول اذا جعل الصغرى موجبة جزئية \* الرابع من مختلفتين في الكيف والكم والكبرى سالبة كلية ينتج

الى دليله الانى ولاينا فى ذلك كونه بين الانتاج لان بداهة استلزام مثل قولنا لان العالم متغير وكل متغير حادث نتيجته لا يستلزم بداهة اشتراطه بامور فيجوز ان يكون الحكم باستلزامه بديهيا والحكم باشتراطه نظريا مع أنه يمكن أن يكون ذلك تنبيها لا دليلا

المهاولين على الآخر (قوله يكون ذلك) أى كل من الدليلين اللمى والانى (قوله لادليلاً) حقيقياً (قالبالاختيار بقديم) الاعلى ماعليه الآمدى من أنه بجوز أن يكون تقدم القصد على الامجاد كتقدم الابجاد على الوجود والواجب على القصد في أن البكل بالذات (قال سالبة كلية) مستغنى عنه

وهو والاشتراط معلولا الاندراج ( قوله إلى دليــله ) أى الى شرطيته قياس استثنائي غــير مستقيم هو برهان الى ( قوله لأ زالها لم ) أى بعد قولنا العالم حادث و إلا لزم استدراك قوله لان ( قوله ذلك تنيب) أو دليــلا لبداهة الاستازام اذ لايلزم من كون الشي بديهيا كون بداهته بديهية كما أن نظرية الشي لانستازم كون نظريته نظرية ( قال فضروبه الناتجة ) مقتضى كلام المختار حيث قال نتجت الناقة على مالم يسم فاعله تنتج نتاجا ونتجها أهلها من باب ضرب عدم استعال الناتجة وما قاله عصام الدين من أن انتج لايسنعمل إلا مجهولا مبنى عليه لكن كلام شمس العلوم على ما نقله عبد الحسكيم ظاهر في استعالها وعبارة المصنف مبنية عليه ( قال من موجهتين كليتين ) نقض بنعو القائل بر بوبية قرعون قائل السادق في القول بالجسمية والقائل بر بوبية و إلا لكذبت السكيري لاتحاد محمول النتيجة هو السادق في القول بالمحسية لافيا يسم الربوبية و إلا لكذبت السكيري لاتحاد محمول النتيجة هو ألى المهادي المحمول المحمول النتيجة المواجود في أنه بحسب الذات لا الزمان أيضاً ( قال جزئية ) حقيقة أو حكا المهاد ( قال الاختيار بقديم ) أي ذانا ونقا وزمانا خلاقا لمن جوز كون تقدم القصد أو حكا فاشدل المهملة ( قال الاحماد ( قال الاحماد ) أشارة الى أن في قوله كذال مسامحة وكذا مايا أي ( قال موجهة المهاد ) منعلق الجمل باعتبار صفته فلا يلزم نحصيل الحاصل به ولو تركه لكان أولى وكذا مايا أي ( قال موجهة المهاد ) منعلق عاد له للا يترم نحصيل الحاصل به ولو تركه لكان أولى وكذا مايا أقى ( قال موجهة المهاد ) المهاد علي المهاد المه

Control of the state of the sta

Bedding in the state of the sta The state of the s ما تكان عوان وكونا فأن 2432192122123 المعتابة والمعتابة والمعتا الحيان ادا العمام حريس عا لق الناطق اوا لن تس عوان في في المراد المراب و المراد المر

مالية جزئية كمنال الضرب الثاني اذا جعل الصغرى موجبة جزئية \* واماً الشكل الثاني فشرطانتاجه اختلاف مقدمتيه في الكيف وكانية الكبرى لاختلاف النتائج عند فقد احدهما اليضا فضر و به الناتجة للسالبتين فقط اربعة مرتبة على وفق ترتيب شرف التنائج والصغرى الاول من كليتين والصغرى موجبة نحو كل جسم مؤلف ولاشي من القدم بمؤلف فلا شي من الجسم بقديم بالتين والصغرى سالبة نحو لاشي من الجسم بيسيطوكل قديم بسيط فلاشي من الجسم بقديم ينتجان سالبة كلية بالخلف أو بعكس المقدمة السالبة وحدها في الاول ومع عكس الترتيب والنتيجة

(قال اختلاف مقدمتیه) فسقط ثمانیة أضرب (قال وکلیة السکبری) فسقط أر بهة أضرب (قال شرف النتائج) شرف النتائج بقتضی تقدیم الاول علی الثانی ولا النائ علی الزائع بخدلاف شرف الصغری فانه یقتضی تقدیم کل علی مابعده (قال بالخلف) بأن يضم النالث علی الزائع بخدلاف شرف الصغری فانه یقتضی تقدیم کل علی مابعده (قال بالخلف) بأن يضم نقیض النتیجة بالصغر و یة إلی السکبری لینتج مایناقض الصغری فیقال فی الاول بعض الجسم قدیم ولا شی منافدیم بخواف فی المانی بعض الجسم قدیم وکل قدیم بسیط فیعض الجسم المسم المی به منافدیم الجسم المی به منافده السالیة حتی یصیر شکلا را بها مع عکس فیعض الجسم بسیط (قال ومع عکس) أی به کس المقددة السالیة حتی یصیر شکلا را بها مع عکس فیعض الجسم بسیط (قال ومع عکس) ای به کس المقددة السالیة حتی یصیر شکلا را بها مع عکس

بالاختلاف في أحدها إذ ليس نصا في الاختلاف في كل منهما فاندفع القول بان قوله أو كبرى سالبة كلية مستغنى عنه الله المحال الكيف وفي الكم لا يجه (قال سالبة جزئية) اعترض بان قولنا بعض النوع السان ولا شي من الانسان بنوع قياس صادق المقدمات مع كذب النتيجة الوأجيب بأن الصغرى ليست من القضايا المتعارفة بان يكون المحمول صادقا على الموضوع صدق الكي على جزئياته الوأول عكن الجواب بأن الكبرى كاذبة لصدق نقيضه أعنى بعض الانسان نوع لان الانسان أعم من الذي الانسان أعم من الذي المونوع ومن الذي هو شخص فليتأمل (قال أربعة من تبة) والاحتمالات العقلية ستة عشر تسقط منها عالية بالشرط الاول وأربعة بالثاني فنتبق منها أربعة حاصلة من ضرب الصغريين السالبتين في كبرى موجبة كلية وضرب الصغريين الموجبتين في كبرى سالبة كلية وقل والصغري قديم كل على ما يليه دون شرف النتيجة لان نتيجة الأولين سالبة كلية والاخيرين الصغري بوجب تقديم كل على ما يليه دون شرف النتيجة لان نتيجة الأولين سالبة كلية والاخيرين وفي النالث شرف الكبرى المساركة الشكل الثاني في ترتيب الصغرى مع الاول ومشاركة الثالث معم وفي النالث شرف النكرى (قال من كايتين) الاخصر منهما (قال بالخلف) بجمل نقيض النتيجة لا يجابه صغري في الشكل الاول وكبرى القياس لكلينها كبراه لينتج نقيض الصغري (قال وحدها) أي بلا عكس الشكل الاول وكبرى القياس لكليتها كبراه لينتج نقيض الصغري (قال وحدها) أي بلا عكس الشكل الاول وكبرى القياس لكليتها كبراه لينتج نقيض الصغري (قال وحدها) أي بلا عكس

في الناني \* الثالث من المختلفتين كيفا و كاوالصغرى موجبة جزيئة كتال الضرب الاول اليضاء الرابع منهما والصغرى سالبة جزئية كشال الضرب الثانى ينتجان سالبة جزئية بالخلف و بعكس الكبرى في الأول \* وأماالشكل الناك فشرط انتاجه المجاب الصغرى وكلية احدى مقدمتيه للاختلاف بدون احدها ايضا فضرو به الناتجة للجزئيتين فقط ستة مرتبة على وفق ترتبب شرف النتائج والكبرى مع شرف انفسها \* آلاول من

الترتيب حتى يصير شكلا أول (قال من المختلفتين كيفاً) ذكر اختلاف السكيف بتبعية اختلاف السكو والا فقد علم ذلك من اشتراط انتاج هذا الشكل باختلاف المقدمة بين كيفاً (قال بالملك) أى في الضربين (قال البجاب الصغرى) فسقط نمانية اضرب (قال وكاية احدى) فسقط ضربان آخران (قال والا كترى) لمداكان موافقة الشكل الثاني الشكل الاول في الصغرى وموافقة هذا الشكل له في الكهرى روعي نمة شرف الصغرى وهنا شرف الكهرى (قال مع شرف) شرف المضروب يقتضى تقديمها عليه (قال الاول من ما مليه إلا النابات والرابع بالنسبة الى الخامس وشرف المكبرى يقتضى تقديمها عليه (قال الاول من المنتجة والكرى

التر تب لدكفاية عكس العمرى في الرد إلى انشكل الاول وانتاج النتيجة المذكورة (قال في الثاني) لم يكتف فيه بعكس الصغرى لا نه يكون القياس حينقذ من الشكل الرابع والمعتبر فيه كونه من الاول (قال جزئية) مستغنى عنه بما مر من اشتراط كنية الدكبرى يجا أن الاختلاف في الكيف مستغنى عنه بما مر من اشتراط كنية الدكبرى يجا أن الاختلاف في الكيف فيبها (قال والمنتبون في المول في الآول المنتلف للتصلح لكبروية الشكل الاول في المناب البه لاتصلح لحبروية الشكل الاول ومناب الموال المناب البه لاتصلح لكبروية الشكل الاول وهو ظاهر (قال وكلية احامى) ولو في ضمن المجموع كافي النصرب الاول (قال الاختراف) برهان أني وأما برهانه اللهي فهو نظير ماذكره في الحاشية على الشكل الاول (قال المنتق مرتبة) حاصلة من ضم وأما برهانه اللهي وجبة كلية إلى الدكبريات الأربع وصغرى موجبة جزئية إلى الدكبريين الدكليتين الموجبة والسالبة (قال والسكري مع المنح) أي جميعها كافي تقديم المنامس على السادس أو بعض منها كافي غيره مد هذا والنمبير في الدكبري بالواو وفيا بعده بمع يوم الشحكم فالاختصر الاولى والدكبرى وأنفسها غيره من الدكليتين الموجبة غيره من الدن النفرب بقنفي تقديم على البواق وان وجد فيه شرف النتيمة والدكبرى وأنفسها في الدول من النخ) شرف النفرب بقنفي تقديم على البواق وان وجد فيه شرف النتيمة والدكبرى وأنفسها في المناب المناب المناب النفل الشعرة فيه شرف النتيمة والدكبرى وأنفسها المناب المناب المناب النفرية والدكبرى وأنفسها المناب المناب النفل المناب المن

صر الرحوة رجوما وم المالف المعاولا كما تنا الش فالاولالالال

الدالتيم منيتس النيتية مركب المنتية من المنتية المنتية المنتية من المنتية المنتية

المن المتعدد والمالقة في المواقع فلا جزار على المنتس المواقع فلا العوار ولدا المتعدد المواقع فلا العوار ولدا المتعدد المواقع فلا لا تتكريما المتعدد المتعدد على الما

كنفر المراق المراق المورود المراق ال

كلية (١) لجواز كون الاصغر فيه اعم من الاكبر \* القاتي من كلية بن والكبرى سالبة الكوكل مؤلف جسم ولا شيء من الاكبر \* القاتي من كلية بن والكبرى سالبة أنحو كل مؤلف جسم ولا شيء من المؤلف بقديم فبعض الجسم ليس بقديم ينتج سالبة جز ثية لا كلية (٢) لما تقدم المالة من موجبة بن والصغرى جز ثية ينتج موجبة جز ثية الزاب من المختلفتين كيفا و كا والكبرى سالبة كلية ينتج سالبة جز ثية \* وانتاج هذه الارلعة ثابت بالحلف

(١) (فوله جواز كون الاصغرفيه اعممن الاكبر) كما في قولنا كالنسان حيوان وكال انسان الطق فلا يصدق فيه كالحيوان ناطق بل بعضه (٢) (قوله لما تقدم) من جواز كون الاصغر العم كم في قولنا كال انسان جوهر ولاشئ من الانسان بفرس فلا يصدق فيه لاشئ من الجوهر

والضرب عوالي الثالث بالنظر إلى الضرب فقط وعلى الخامس بالنسبة إلى السكبرى أيضا (قال الثاني من الحرق تقديمه على التأليين بالنظر الى الضرب فقط وعلى الاخيرين بالنسبة الى الكبرى أيضاً (قال الثالث من الحرف تقديمه على الرابع والسادس بالنسبة إلى الامور الثلاثة وعلى الخامس بالنسبة الى الكبرى فقط (قل جزئية) كذال الضرب الاول (قل الرابع من الح) تقديمه على الباقيين بالنسبة إلى الكبرى فقط (قل سالمة كلية) كذال الضرب الثاني (قال بالخلف) بأن يضم نقيض النتيجة في تلك الضروب الكبروية إلى الصغرى الاأن القياس المنتظم ينتج في الضربين الاوليين ماهو أخص من نقيض الكبروية إلى الصغرى الاأن القياس المنتظم ينتج في الضربين الاوليين ماهو أخص من نقيض

بالنسبة إلى بمضها (قال كاينتين) حقيقيتين أو حكمينين فتندرج فيه الشخصيتان كالقياس المشار اليه بقوله تعالى (قل من أنزل الكناب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس) النازل في رد قول اليهود ماأنزل الله على بشر من شي إذ تقديره موسى عليه السلام بشر وهو أنزل عليه الكتاب (قوله فلا يصدق) لامتناع المجاب الاخص لبكل أفراد الاعم لاقتضائه عدم كون العام عاما (قال الثاني من النج) أشرف من الاخيرين في السكبري ومما قبامها في الضرب (قوله فلا يصدق فيه) لامتناع سلب الاخص عن فرد الاعم كليا (قال الثالث من النج) شرف السكبري يقفضي تقديمه على البواقي (قال الزابع من فرد الاعم كليا (قال الثالث من النج) شرف السكبري يقفضي تقديمه على البواقي (قال الزابع من فرد الاعم على البواقي (قال الزابع من فرد الاعم على النبروط (قال فالمنزف (قال والسكبري سالبة) لو قال والسكبري كلية لكني الاستغذاء عنه عام في الشروط (قال فابت بالخلف) هو هذا أن يجمل نقيض النقيجة لكاية كبري الشكر الاول وصفري القياس لا يجام اصفراه لينتج نقيض الكبري فيما عدا الضربين الاولين وأخص الشكر الاول وصفري القياس لا يجام اصفراه لينتج نقيض الكبري فيما عدا الضربين الاولين وأخص الشكر الاولين وأخص

عص القائدان بقول هذا أورة في المستعلى الاول مناتب الله حسمة الاصفى حسر المناتب المنات

عده المنتق الاخرالسون وطلق النقل المنتق الما المنتقل المنتقل

وبعكس الصغرى \* ألخامس من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئيةبالخلف وبعكس الكبري مع عكس الترتيب والنتيجة \* ألسآدس من المختلفتين كيفا و كما والكبري سالبة جزئية ينتج سالبة جزئية بالخلف فقط «واما الشكل الرابع فشرط انتاجه ايجاب من بادان باد الماعد الموجبه الحليه عاليه الموجبة ول الماعد الموجبة الموجبة موجبة جزئية لا كلية لما تقدم (١) التاتيمين موجبتين المتناع المناع بفرس وان صدق بعض الجوهر ليس بفرس (١) (قوله كما تقدم) من جو از كون الاصغر اعم

الكبرى وفي الاخيرين منها ماهو نقيضها كالضربين الباقيين (قال الخامس من آخ) تقديمه بالنظر إلى الامور الثلاثة (قال والـكبرى جزئية) كمثال الضرب الاول إذا جعلت الـكبرى جزئية (قالَ الكبرى سالبة ) جزئية كمثال الضرب الثاني (قال اليجاب مقدمتيه ) سقط به اثنا عشر ضر باكل من ب بسين وُكُوس الكبريين السالبتين مع كل من الكبريات الاربع فهذه ثمانية وكل من الكبريين السالبتين مع كل من الصغريين الموجبة بن فهذه أربعة (قال مع كاية) سقط بها ضربان الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبريين الموجبتين فبتي ضربان فقط (قال أو اختلافهما كيفا) كالشكل الثاني (قال مع كلية) كالشكل الثالت

منه فسهما (قال و بعكس الصفرى) ليصير شكلا أول (قال و بعكس الكبرى) فيصير شكلا رابعاً و بعد عكس الترتيب ينتج من الشكل الاول ماينمكس الى النتيجة ولا يجرى فيه عكس الصغرى لأن كبراه جزئية لاتصلح لكبروية الشكل الاول (قال والكبرى) الاخصر والكبرى جزئية (قَالَ بَاخَلَفَ) أَى لابعكس الصغرى لأن كبراه لجزئيتها لانقع كبرى الشكل الاول ولا بعكس الكبرى ثم عكس الترتيب لانها سالبة لاتقبل الانعكاس ولو قبلها لم تصلح عكسها لصغروية الشكل الاول (قال فضروبه الناتجة) لم يذكر جهة ترتيبها لأنه لايكني فيه شرف الصغرى والكبرى والمتيجة (قَالَ ثَمَانَيَةً) إذ يسقط بقوله ايجاب المقدمتين اثنا عشر ضربا و بقوله مع كاية الصغرى اثنان فلا يبقى من السنة عشر المتصورة إلا اثنان وعاد بقوله أواختلافهما في الكيف ثمانية من السواقط فصارت الضروب عشرة وسقط بقوله مع كلية إحداهما اثنان من الثمانية العائدة فبقي ثمانية أضرب فافهم ( قال من موجبتين ﴾ جمله أولها لاشتمال كل من مقدمتيه على شر في الايجاب والكلية ( قوله من جواز كون ) فيمتنع حمل الاكبر علميه كليا (قال الناني من) شرف النتيجة وكذا الضرب يقتضي تأخيره عرب الثالث لان شرف الكلية أولى من شرف الايجاب لكن قدم عليه لمشاركته للأول في ايجاب المقدمتين

خالف ورب العقمة خارج

وذلك اذاكانكا موهبتين لنسخ بمرحن تيتر وذلااننا ، لا شميخ اللائمان ا ولسعضيه يرفط مشمرم الناطق اوال لحر ما لحق في الاولالالياب في الما من الما وكلوا وا ب لراکلیم کے لیٹر حز نُدہ کا لعفن لحيات السان وكان طن وللضراء كالفاس اوللفله سوان و کمانے بعض الان ا سرليزس وتعض لحيؤن دا لناطن ان ولافي عن الان ن من ولعن

بة الثالث من كليتين والصغرى سالبة كلية ينتج سالبة كلية وانتاج هذه الثلاثة أابت بعكس الترتيب ليريد الى الشكل الاول المنتج لما ينعكس الى بن والبكبري سالبة ينتج سالبة جزئية بعكس كل من الصغري موجية كلية ينتج سالبة جزئية بعكس الكبرى ليرتد الى الشكل الثالث \* الثامن منهما والصغرى البة كلية بنتج سالبة جزئية بعكس الترتيب ليرتد الى الشكل الاول المنتج لما ينعكس إلى النتيجة \* ويمكن بيان الخبية الاول

كافي المثال المذكور لان بعض الحادث عرض لاجسم والمناخ المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المال

(قال ينتج سالبة كلية) نحو لاشي من المؤلف بقدبم وكل جسم مؤلف فلا شي من الجيبم بقديم (قال سالبة جزئية ) نحو كل والف جسم ولا شي من القديم بمؤلف فبعض الجسم ليس بقديم (قال مِن المختلفتين) كُمْالِ الرابع ( قال والصغرى سالبة ) جزئية كمثال الثالث ( قال ليرتد إلى ) أي الى رابع الشكل الخ (قل والصغرى موجبة ) كمثال الوابع (قل ليرتد الى ) رابع الشكل الخ (قال الخسة الاول) وفي أحكام الاختلاط (قال النَّالَثُ) قدمه لمشاركته للاولين في الرد إلى الشكل الاول بعكس الترتيب على أن تليجنه أشرف من تليجة مابعده (قال كلية) مستدرك (قال الرابع) قدمة على مابعده لكلية مقدمتيه (قال سالبة) لاسالبة كاية لجواز كون الاصغر أعم من الاكبر وامتناع سلب الاخص عن الاعم كليا ﴾ في قولنا كل انسان جسم ولا شي من الحجر بإنسان (قال بمكس) لا بعكس الترتيب لان كبراه لكونها سالبة لاتقع صفري الشكل الاول وكذا في الخامس (قَالَ الخَامِس) قـ دمه على السادس والسابع لارتداده الى الشكل الاول أولا وبالذات بخلافهما وعلى النامن لان نتيجته عين نتيجة الشكل الاول ونتيجة الثامن عكسه (قال السادس) شرف الشكل المردود اليه يقتضي تقديمه على السابع وشرف الاشتمال على الايجاب السكلي يقتضي تقديمه وتقديم السابع على الثامن (قال على السابع وشرف الاسمال على المسبب الحاصتين ولا يجرى فيه الارتداد الى الشكل الاول بعكس أن المراكز الاسمرمية و بعكس الصغرى ) أى إذا كانت احدى الخاصتين ولا يجرى فيه الارتداد الى الشكل الاول بعكس أن المناز المسترات والمسترات المناز الم النرتيب أو عكس المقدمتين لعدم تحقق شرط انتاجه حينةذ وكذا في الضرب السابع (قال الىالشكل الناك ) المنتج للنتيجة المطلوبة (قال الثامن منهما ) لا يجرى فيه عكس المقدمتين وهو ظاهر (قال ويمكن بيان ﴾ لا الثلاثة الأخيرة أما السابع والثامن فلان كبراهما جزئية وهي لاتقع كمبرى الشكل

بالخلف \*وقد حصر القدماء ضروبه الناتجة فيها ذهو لاعن المكاس السالبة الجزئية الى نفسها في الخاصتين لكن في الاقيسة الاقترانية الشرطية منحصرة فيها وفاقا \* في الختاطات \*الشكل الاول والثالث شرطهما بحسب الجهة فعلية الصغرى بان لا تكون ممكنة بل مطلقة عامة او اخص منها واما نتيجتهما

قد سها الميمذى في دعوى جريان الخلف في الضرب السادس لان الموجبة السكلية التي هي نقيجة دليل الخلف فيه إن لم تعكس لا توافق صغراه في الموضوع والمحمول وان عكست فلجز أية العكس لا يناقض المنتجة الماك المنتج لما ينعكس إلى ماينافي المقدمة التي لم تضم اليها نقيض المنتجة وذلك البيان بأن يضم نقيض النتيجة كبرى إلى صغرى القياس في عدا الشالث من الحجهة أو يضم صغرى إلى كبرى انتياس في الشلائة الاخيرة منها \*وحق القطب في شرح الشمسية الضم في الشار الماكن أن المنتب الشمسية الضم في الشق الإول بالضر بين الاولين منها (قال المكن) ضروب هذا الشكل في الخرق الموسط بالامكان في الشكل أن المؤسرى الخيرى والمنان في الشكل الشائم المناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف وا

الوفي واما مسل الني وعق فيني المي الني دار مكاس ماس الشراع

أفان لم يكن الكبرى احدى الوصفيات الاربع هي المشروطتان والعرفيتان بل غيرها فالنتيجة فسما كالكبرى في الجهة من غير فرق وان كانت احداها فهي في الشكل الاول كالصغرى

التي هي ٢٧٥ الحاصلة من ضرب ١٥ في نفسها فبقي ١٩٥ (قال احدى الوصفيات) وذلك ١٤٣ اختلاطا حاصلة من ضرب ١٣ صفري أعنى ماغدا الممكنتين في ١١ كبري أعنى ماعدا الوصفيات الاربع (قَالَ كَالْكِبْرِينَ ) أما في الشكل الثالث فبالخلف والمكس المهذكورين في المطلقات، وأما في الشكل الاول فلبداهة اندراج الاصغر في حكم الاكبر بالجهات المعتبرة له فإن مفاد الصغرى أن الاصغر ثبت له الاوسط بالفعل ومفاد الكبرى أن كل ما ثبت له الاوسط بالفعل فهو محكوم عليه بالاكبر بالجهة المعتمرة فها فيكون إلاصغر تحكوماً عليه بالاكبر بتلك الجهة \* واعترض بأن كلا من الدائمتين الصغريين في الشكل الثالث ينتج مع الوقتية بن والوجودية اللا داءًـة حينية لاداءَة ومع الوجودية اللا ضرورية حينية لاضرورية ومع المطلقة العامة والوقتيتين المطلقتين حينية مطلقة وتلك الحينيات أخص مما يتبع الكبرى وذلك لانه إذا صدق كل انسان حيوان بالضرورة أو دائماً وكل آنسان متنفس باحدى الجهات السبع يصدق بعض الحيوان متنفس حـين هو حيوان فانه لا تصاف الاوسط في الصفرى بالاصفر واتصافه في الكبري بالاكبر لا بد من اجتماع وصفى الاصفر والاكبر حينات ولو قيل بدل الكبري لاشئ من الانسان بمتنفس بالفعل يصدق بعض الحيوان ليس بمتنفس حين هو حيوان لوجوب عدم اجماع الوصفين في الاوسط حينا ما وقد أشار المصنف إلى دفع هذا الاعتراض بقوله المار أول الماب وقد يطلق النتيجة على أخص القضايا اللازمة مع الحاشية عليه كما مر (قالوان كانت احداها) وذلك ٥٢ اختلاطا حاصلة من ضرب ع كبريات في ١٣ صغري (قال كالصفري) في التحرير لدلالة السكبري والمناط حاصلة من ضرب ع كبريات و مناطق المناطق الم احداها فهي الخ (قال كالكبري) إنما يتم اذا كانت النتيجة بمهني سايلزم من الدليل مطلقا كما أشار إليه فيما من وأما إذا كانت بمعنى أخص القضايا اللازمة له فلا لأن الصغريين الدائمتين من الشكل

بين الشكل الاول والنالث أو بين الكبرى والنتيجة (قال كالصغرى) لدلالة الكبرى حينتذ على أن

( ۲٤ \_ برهان )

الثالث تنتجان مع الوقتيتين والوجودية اللا دائمة حينية لادائمة ومع المطلقة العامة والوقتيتين المطلقتين

حينية مطلقه ومعالوجودية اللا ضرورية حينية لاضرورية وكلمن هذه النتائج أخص مما يتسعال كبري

(قَالَ مَن غُـيرَ فَرَقٌ) تَأْكِيد لما قبله سواء كان معناه من غير فرق بين ماعدا الوصفيات الاربع أو

دوام الاكبر بدوام الاوسط والاوسط ثابت للاصغر فيكون الحـكم بالاكبر على الاصغر كايجاب

وفي الشكل الناات كمكس الصغرى محذوفا عنهما قيد اللادوام واللاضرورة والضرورة المخسوصة وفي الشكل القالث كمكس الصغرى وعكسها (قوله المخصوصة) بالصغرى أي عبر المشركة بينها وبين السكبرى ولم يقل والضرورة المخصوصة بالصغرى في الشكل الاول وبعكسها في الشكل الثالث مع انه الظاهر اذ ليس في شي من عكوس القضايا ضرورة ولا قيد لاضرورة بل فيها قيد اللادوام فقط كما عرفت في باب العكس فقيد اللادوام ناظر الى الصغرى في الشكل الاول والى عكسها في الثالث وقيد اللاضرورة والفرورة ناظران الى الصغرى فقط \* ثم أن المراد من الضرورة المخصوصة بالصغرى والصغرى

حيثة على أن دوام الاكبر بدوام الاوسط ولما كان الاوسط مستدعاً للا كبر كان ثبونه الاصغر بحسب ثبوت الاوسط له إن دائما فدائم وان ضروريا كما في المشروطة من فضروري أو في وقت فني وقت المستروطة والمحسل المذكورين (قال محذوفا عنهما) كان الاوضح الاخصر الاصغري المستحد فيها كال المرورة المخصوصة أن يقول إن النتيجة فيها كالكبري بساطة وتركباً وفي الشكل الاول بحذف عنها الضرورة المخصوصة بالصفري (قال قيد اللادوام) والما يحذف قيد اللادوام واللايضرورة لأنهما سالبتان لاشتراط صفري الشكلين بالابجاب فلو لم يحذف القيدان لكان مع الكبري قياسا آخر ولا دخل للسالبة في الشكلين (قال والضرورة) ينوهم من صنيعه أن القيدين الاخيرين موجودان في عكس الصفري أيضا الشكلين (قال والضرورة) ينوهم من صنيعه أن القيدين الاخيرين موجودان في عكس الصفري أيضا إلا أنهما محذوفان في النتيجة مع أنه لايتصور وجودهما فيدم فالاولى وعن الصفري قيد اللاضرورة والضرورة \* وكتب أيضاً أي الذاتيمة أو الوصفية أو الوقتية وانما نحذف لان الاصغر مما يثبت له الوسط وما ثبت له الاوسط إذا لم يكن في الدكبري ضرورة جاز انفكاك الاكبر عنه فالاصغر جاز الوسط وما ثبت له الاوسط إذا لم يكن في الدكبري ضرورة جاز انفكاك الاكبر عنه فالاصغر جاز

الاوسط له في الجهة (قال وفي الشكل الثالث) تبعية نتيجته للكبرى أو لعكس الصغرى مثبتة بالخلف والعكس المذكورين في المطلقات (قال واللاضرورة) واعاً يحذف قيد اللا دوام واللاضرورة لانهما سالبتان لاشتراط صغرى الشكلين بالايجاب فلو لم يحذفا لكانا مع الكبرى قياسا آخر منهما ولا دخل للسالبة في صفراها كذا قالوا \* وقد يقال إن حال الشي وحده مخالف لحلهمع الغير . آلارى ان السالبة الجزئية المطلقة العامة مع عدم انعكامها إذا انضم إلى أحدى العامتين تنعكس (قال والضرورة) وجه حذفها أن السكبرى إذا لم تكن ذات ضرورة جاز انفكاك الحكم بالاكبر عن كل ماثبت له الاوسط فلا يكون الحكم به على الاصغر ضروريا لانه مما ثبت له الاوسط (قوله ناظر الى الصغرى) للنوسط فلا يكون الحكم به على الاصغر ضروريا لانه مما ثبت له الاوسط (قوله ناظر الى الصغرى) لكن عبارة المتن يوهم خلافه فلو قال فيه بدل قوله واللا ضرورة الح وعن الصغرى قيد اللا ضرورة

( mm1 ) بالصغرى فالباقى حبة النتيجة أن لم يوجد في الكبرى (١) قيداللادوام والأفيضم اليه لادوام الكبرى فالجموع جبة نتيجسما فنتيجة المؤلف من المشروطتين مشروطة في الشكل مطلق الضرورة فلا تكون الضرورة مختصة بالصغرى فما اذا تألف القياس من الصغرى الضرورية والكبرىالمشروطة وانكانت الضرورة الذاتية مختصة سإهناك وكذااذاتألف من العكس وانكانت الضرورة الوصفية مختصة مها هناك ) (١) (قوله قيد اللادوام الخ) هكذا قالوا وتركوا قيد اللاضرورة همنا اذ الكلام في كون الكبرى انفكاك الأكر فنه فإ أسر الضرورة إلى النتيجة (قال أن لم يوجد ) بأن كانت احدى العامتين (قال و إلا) بأن كانت الكبرى احدى الخاصة بن ( قل لادوام الكبرى ) أما في الشكل الاول فلبداهة شلاجنه والعارتي كأعتاب ننال ويونيت من كالاصابع الفرة اندراج الاصغر بواسطة الاوسط في حكم الاكبر المقيد بااللا دوام وأما في الشكـل الثالثُ فلا ّن لادوام المناح يتنا لأيما ليتع صانا الكبرى مع الصفرى قياض آخر كبراه غيير الوصفيات الاربع فنتدجته تابعة للكبرى فتكون لادوام الكبرى مع الصفرى قياض آخر كبراه غير الوصفيات الاربع فنتدجته تابعة للكبرى فتكون للدوام المسترد المعارض المسترد المعارض المسترد المسترد المعارض المسترد المسترد المعارض المسترد متحكال صابعي عالعفولادا كما ولذات لانسا رمزب فينى تباس واحل ومن نسيطة و الصغرى الدأعة مع احدى الخاصة بن فتكون النتيجة في تلك الضروب الار بعة كاذبة لانوا نقول لا بأس مركبة قياس ن وف حركتني ادبتراقسته بفدعلدالقطب بذلك لمدم انتظام القياس الصادق المقدمات من احدى العامتين مع احدى الخاصتين كما في دولنا كل انسان ناطق بالضرورة أو دائما وكلي ناطق كاتب بالضرورة لادائما أو بالدوام لادائما (قال من المشروطتين) العامنين أو الخاصتين أو المختلفتين (قال مشروطة) أي عامة ان كانت السكبري بسيسة وخاصة ان والضرورة المخصوصة مها لكان أحسن (قال فالداق) أقول المراد بالباقي مطلق الجمة عاصلة بتسعية الصغرى أو عكسه سواء أجرى فيه حذف احدى المذكورات بان كانت . أولا بان لم تكر نفيه مسامحة والالانجه أن مقتضى كلامه أن يكون نتيجة المؤلف من صفرى مطلقة عامة وكبرى مشرطة خاصة مطلقة عامة لانه لعدم اسقاط أحدها دنها لاباقى منها حتى يضم اليه لادوام الكبرى فيخ علاما بقوله فنتيجة الخ (قال أن لم يوجد ) الاخصر الاوضح إن كانت الكبرى احدى العامت والا الخ (قال لادوام الكبرى) التي هي احدى الخاصتين (قال فنتيجة المؤلف) ونتيجة المؤلف ن صغرى احدى الدائمتين وكبرى احدى الخاصتين ضرورية لاداعة أو داعة لاداعة في الشكل الاول ولا قدح فى كذب هذه النتيجة المدم المقاد قياس صادق المقدمات في هذه الصور الارب كا صر\_ به شارح المطالع (قال الشروطنين) عامنين أولا (قال مشر وطة في الشكل) عامة ان كانت الكبرى عامة

لاول وحينية مطلقة في الشكل الثالث. ومن الصغرى المشروطة والكبرى العرفية عرفية في الشكل الأول وحينية مطلقة في الثالث أيضاو من الصغرى المطاقة العامة والكبرى المشروطة الخاصة وجودية لاداعة فيهما \* واعلم أن الباقي بعد حذف الضرورة المخصوصة من الضرورة الذاتية دوام داتي ومن الضرورة الوضية دوام وصني ومن الضرورة الوفقية اطلاق وقتى ومن الضرورة المنتشرة اطلاق منتشر \* والباقي بعد حذف اللا دوام من الضرورة المنتشرة المسلمة منتشر \* والباقي بعد حذف اللا دوام من الضرورة المنتشرة المسلمة والمناقية ومن المناقية ومناقية ومناقية ومن المناقية ومناقية ومناقي

احدى الوصفيات الاربع وليس فيهاقيد اللاصرورة بل في الخاصتين منها قيد اللا دوام فقط ولا يخفي أنهم لو قالوا في الشكل الاول محذوفا عن الصغرى قيد اللاضررورة مطلقا

كانت مركبة (قال وحينية مطلقة) ان كانت الكبرى بسيطة والا فحينية لادائمة فالاولى ترك مُطلقة وكذا قوله الا تى حينية مطلقة (قال والكبرى المرفية) سواء كانته عامتين أو خاصتين أو مختلفتين

والا فخاصـة ( قال وحينية مطلقة ) كان الاطلاق هنا للتعميم لا للتقييد فلا يرد أنه يستلزم أن تكون نتيجة المؤلف من المشر وطتين الخاصتين حينية مطلقة لان المراد من المشروطتين أعم من العامتين والخاصنين والمختلفتين مع أن نتيجتها حينية لاداءة (قَالَ عَرَفَيَةً فِي الاولَ ) لانها الباقية بعد حذف الضرورة الوصفية من الصغرى وكذا اللا دوام فيما كانت مشروطة خاصة ( قال وحينية في الثالث ) أعم من ان تكون حينية مطلقة بأن كانت الكبرى بسيطة أو حينية لادا مهة بان كانت صركبة (قال وجودية لان كلا من الصغرى وعكسها مطلقة عامة فاذا ضم اليه لادوام الكبرى صارت وجودية لادائمة (قُولُهُ وَلَا يَخْفِي } أقول لامرية أنهم لو قالوا كذلك لزم أن يكون نتيجة المؤلف من الصغرى المشروطة المامة والكبرى العرفية الخاصة عرفية عامة وليس كذلك لان أخص القضايا اللازمة العرفية الخاصة بل يازم أن ينتج المؤلف من المشروطتين الختلفتين والكبرى خاصة مشروطة عامة ومن الصفرى المطلقة المامة والكبرى المشروطة الخاصةمطلقة عامة مع أن نتيجة الاول مشروطة خاصة والثانى وجودية لادائمة على أن مقصودهم الاشارة إلى أن لادوام النتيجة هو لادوام الكبرى لا الصغرى لأن لادوامها سالبة ولا دخــل لها في صغرى الشكل الاول ولو قالوا كما ذكره لكان مشمراً بانه لادوام الصغرى ( قُولُهُ اللَّه ضرورة مطلقًا) يوهم امكانوجود اللاضرورة في الكبرى حينتنذ وليسكذلك ( قال دوام وصغي )مشمر بان ممنى حذف الضرورة تبد يلم المجمة مخالفة لها في النوع أعم منها بدرجة لاما يتبادر من جمل القضية المقيدة بها غير موجهة والمعتبر العموم المطلق لاالوجهي ولذا لم يكن الباقى بمد حذف الفرورة الوصفية الدوام الداتي (قُلْ اطلاق وقتي ) ولم يكن الباقي الاطلاق العام لانه أعم من الاطلاق الوقتي إذ هو

س ان الباق لبند حان والله دام عوالتعاويعي على فسالغنوهم لامط ن ما كدالتن لم عن

لا بعده كالمعدان يؤول المعدن با يو والمدهدة با يو والمدهدة با يا يو والمدهدة با يو والمدهدة با يو والمدهدة با يو والمدهدة المدود المعدد المعد

واللاضرورة الذاتيتين جهة البسيطة المقيدة بهما \* الشكل الثاني شرطانتاجه بحسب الجهة أمران كل منهما أحد الامرين \* الاول صدق اللادوام الذاتي على صفر اهبان تكون ضرورية او دأعة مطلقت بن او كون كبراه من القضايا السب المناسك السوالب وهي الدائمتان والحاصتان \* الثاني ان لا تستعمل الممكنة فيه إلا مع الضرورية المطلقة أو مع الكبرى احدى المشروطتين العامة والحاصة في المنبين لا تتج المشيئ التأني استمال الممكنة العامة والحاصة في الكبرى احدى المشروطتين العامة والحاصة في العبين لا تتج المشيئ التأني استمال الممكنة العامة والحاصة في الكبرى احدى المشروطتين العامة والحاصة في العبين لا تتج المشيئ التأني استمال الممكنة العامة والحاصة في المنبين لا تتج المشيئ التأني استمال الممكنة العامة والحاصة في المنبين لا تتج المشيئ التأني المناسك العامة والحاصة في المنبين لا تتج المشيئ التأني المناسك العامة والحاصة في المناسك المنا

وقيد الضرورة واللادوام المخصوصين بالصغرى لاستغنوا عن هذا القيدوما بعده من قولهم والا فيضم اليه لا دوام الكبرى

وقوله عرفية أي عامة أن كانت الكبري بسيطة وخاصة أن كانت مركبة ( قال على صفراه ) أي والكبري غير المكنتين لان حكمهما يأتي فيحصل من ضرب الصغريين الدائمتين في ١٣ كبرى كَنْتَيْنَ مِن النَّسِعُ النَّيْرِ المُنْمَكِسَةُ فَيَ ماعدا المكنتين والدائمتين. ثم وجه الاشتراط أنا اذا قلنا لاشيُّ من المنخسف عضيُّ باحدىجهات الصغريات الماقطة وكل قمر مضيُّ باحدي جهات الكبريات الساقطة كان الحق الايجاب ﴿واذا قلنا بدل الكبرى وكل شمس مضيفة كان الحق السلب (قال المكنفة) عامة أو خاصة (قال مع الضرورية) صغرى أو كبرى (قال إحدى المشروطنين) فيحصل ٨ اضرب ومجوع الضروب المنتجة • • ١ وأما على معناه المتبادر والا احكان الباقى بمد حذف اللا دوام هو اللا ضرورة نعم لايتصور المعنى الاول بالنسبة الى اللا ضرورة لانها امكان عام وليس في الجهات ماهو أعم منه (قال أمران كل منهماً) دليل اشتراطهما اختلاف النتائج عند فقد أحدها علىما فصل فى التحرير وغيره (قال الأول صدق )الاخصر كون صغراه ضرورية (قال أو دائمة) وحيلتنا لا يكون الكبرى ممكنة لما يأتي (قال أو كون كبراه) انفصال خلوى مخلاف الانفصال في الشرط الثاني فانه حقيقي قاله والدي قدس سره (قُلُّ من القضايا الست) يوهم أنه يشترط حينشذ كونالكبري موجبة وليس بمراد (هذا) ولم يقل من السواب المنعكسة لثلا يشمر باشتراط كونها سالمة (قُلْ لا تُستعمل) يعني اذا كانت الممكة العامة أو الخاصة سغرى كانت كبراهاضرورية أواحدى المشروطنين وانكانت كبرى كانت صغراها ضرورية فالاختلاطات المنتجة

وأما نتيجته فلنوالعكل لمن كرمين في المطلق مد دكما لاته عص

الساقطة بهذا الامر الثانى فهو ٨٤ ضربا حاصلة من ضرب الممكنتين الصغريين في ١٧ كبرى أعنى ماعدا الممكنتين الممكنتين والضرورية ومن ضرب الممكنتين المسكبريين في ١٧ صغرى أعنى ماعدا الممكنتين والضرورية ومجوع الفروب العقيمة ١٧٥ \* ثم وجه الشرط الثانى أما فى الصغريين الممكنتين مع ماعدا الدوائم الثلاث من الكبريات الساقطة فللمثال المذكور فى الأمم الأول. ومع الدائمة والعرفية العامة منها فلانا اذا قلنا كل رومى اسود بالامكان ولا شيء من الرومى باسود باحدي الجهتين فالحق الإيجاب أو لا شيء من التركى باسود فالحق السلب ومع العرفية الخاصة فلانها عرفية عامة مع قيد اللادوام \* وقد قالوا ان انتاج المركبة مع قضية أخرى منوط بانتاج أحد جزئيها معها وعدم انتاجها منوط بعدم انتاج شيء من جزئيها معها، والعرفية العامة قد عرفت حالما واللادوام موافقة للممكنة كيفا ولادخل المتفقين كيفا في الشكل الثانى \* وأما في الكبريين الممكنة بين معام والداعة من الصغريات الساقطة فللمثال المذكور في الأول أيضا ومع الدائمة فلانا اذا قلنا كل رومي أبيض دائما ولا شيء من الرومي بابيض بالامكان في الأول أيضا ومع الدائمة فلانا اذا قلنا كل رومي أبيض دائما ولا شيء من الرومي بابيض بالامكان في الأول أيضا ومع الدائمة فلانا اذا قلنا كل رومي أبيض دائما ولا شيء من الرومي بابيض بالامكان في الأول أيضا ومع الدائمة ولائمة عن الرومي بابيض بالامكان المنا في الأول أيضا ومع الدائمة ولانا اذا قلنا كل رومي أبيض دائما ولا شيء من الرومي بابيض بالامكان المنا في الأول أيضا ومع الدائمة في الأول أيضا ومع الدائمة في الأول أيضا ومع الدائمة في المعرفية المعرفية

في الشرط الثاني ثمانية (قال وأما نتيجته) استدل على كون النتيجة دائمة أو كالصغرى بالخلف والعكس المذكورين في المطلقات. مثلا إذا صدق كل انسان متنفس بالفعل ولا شيء من الحجر بمتنفس بالضرورة أو دائما صدق لا شيء من الانسان بحجر دائما و إلا فيصدق نقيضه فنضمه صغرى إلى كبرى لينتج ما ينافي الصغرى أو بمكس الكبرى إلى لاشيء من المتنفس بحجر لينتج المطلوب من الشكل الاول واعترض بان هذه القاعدة وان اقتضت كون نتيجة الدائمة بن الصغريين مع السوالب التسع الفير المنمكسة دائمة إلا أنه قام البرهان على المقم لصدق قولنا كل لون كسوف سواد بالضرورة أو دائما ولا شيء من لون الكوف بسواد بالصرورة وقت التربيع لادائما مع كذب النتيجة باى جهدة كانت وأجيب بأن المراد بلون الكسوف المالون مطلق الشيء مقيداً بذلك الوقت أولا فعلى الاول تكذب الصغرى ولا كاسفا أو لون خصوص المنكسف أو الكاسف متيداً بذلك الوقت أولا فعلى الاول تكذب الصغرى كلية وعلى الثالث تدكذب الصغرى المحتوى الكبرى لان لون القدر الكاسف سواد دائما وكايتها شرط في هذا الشكل هواما ثانيا فلأن لون المستين بأن الربي بشواد لما قائمة لا يحسم مادة الاشكال لموده فما كانتا جزئيتين مه مع يمكن الجواب عليه بأن الدكرى كاذبة كاية لان لون الحبشي سواد دائما وكايتها شرط في هذا الشكل هواما ثانيا فلأن لون التسوف القدر ليس بشواد لما قائمة لاية الدن لون الكسوف القدر ليس بشواد لما قائمة ولذا خص الانتاج القدر ليس بشواد لما قائمة ولذا خص الانتاج القور المخيل في الدكاسف عند النظر اليه وقت الكسوف فتصدق المقدمتان كلية ولذا خص الانتاج اللون المخيل في الدكاسف عند النظر اليه وقت الكسوف فتصدق المقدمتان كلية ولذا خص الانتاج المنتاح المنتاح المنتاح المنافق المناف عند النظر اليه وقت الكسوف فتصدق المقدمتان كلية ولذا خص الانتاج اللون المخيل في الدكاسف عند النظر اليه وقت الكسوف فتصدق المقدمتان كلية ولذا خص الانتاج المنتاح المنتان كلية ولذا خص الانتاج المنتاح المنتان كلية ولذا خص الانتاج المنتاح المنتان كلية ولذا خص الانتاج المنتاح المنتاح المنتاح المنتاح المنتاح الانتاح المنتاح المنتان كلية ولذا خص الانتاح المنتاح المنتان كلية ولذا خص الانتاح المنتاح المنتان كلية ولذا خص الانتاح المنافق المنتاح المنتان كلية ولذا خص الانتاح المنتاء المنتان كلية المنتاء كلانتاح المنتان كلية المنافق المنتاء كلانتاح المنافق المنتاء كلانا المنتاح المنافق

صه اماعط ماذكوه المحتى مُغَمَّ المعلى المحتى مُغَمَّ المحتى مُغَمَّ المحتى مُغَمَّ المحتى مُغَمَّ المحتى مُغَمَّ المحتى المحتى

ميد للاطيام التناربالنظر الهماواما استنديوالفروش فلانتاج معما ك

فدائمة مطلقة أن صدق الدوام الذاتي على احدى مقدمتيه والا فكالصغري محذوفا عد

قيد اللادوام واللا ضرورة المستورية المستورة المس

كل من الدا عتين الصغر بين كأية وعلى الثاني تكذبان مطلقاً كلية أو جزئية لأن لون الشمس ليس

بسواد دائماً . وعلى الثالث تكذب الوقتية الكبرى لأن لون القمر الكاسف سواد دائما فتأمل ﴿ قَالِ مُولِو النَّيْسِ مِنْ دُوسِنَ صَانِعِينَ صَانِعِينَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال صَدَقُ الدُّوامِ ﴾ وذلك في ٥٢ ضربابان كانت الصغرى ضرورية والكبرى احدى ١٥ أو دائمة والكبرى

احدى ١٣ أعنى ما عدا المكنتين فهذه ٢٨ أو بان كانت الكبرى ضرورية والصغرى احدى ١٣

أعنى ماعدا الداعتين أو داعة والصغرى احدى ١١ أعنى ماعدا المكنتين والداعتين فهذه ١٦ والجموع

٢٠ (قَالَ وَالْا فَكَا الصَّمْرِي ) وذلك في ٤٨ ضربا بان كانت الـكبري احدى المشرود تين اللَّمين

من الست المنعكمة السوالب والصغرى احدى ١٣ أعنى ماعدا الدائمتين فهذه ٢٦ ضربا أو تاحدى

الوقتيتين والصغرى احدى ١١ أعنى ماعدا آلدا عنين والمكنتين فهذه ٢٠ والمجموع ٤٨ (قَالَ وَ اللادوام)

لْمُكُمُ فَأُو السَّكَ مُقْمِدًا بَذَلُكُ الوقت أُولا. فعل الأول تكذَّر

الايمنائية بمنافظ منافظ المنافظ المناف

4

المرسمودي المراس اللون م ولا مرسمودي المراس اللون م مناسقين المناسي المرود المحلق المرسمودي في من المسير كل المرس الموارد في المناس المحرص المرس الموارد في المناس المحرص المرس الموارد في المناس المحرص المرس الموارد في المناس المحرص

عاكانت الكبرى التي من هذه التسع موجبة والصغرى سالبة وحكم بعقم العكس كما في شح المطالع (قَالَ فَدَاعَةَ) ان قيل ان كان ثبوت الاوسط لاحد الطرفين كسلبه عن الآخر ضرورياك الطرفان متباينين ضرورة فنتيجة الضروريتين ضرورية لادا عقمة قلنا هذا انما يتم ان حسل من ذئ منافاة ضرورية بين ذات الاصغر ووصف الاكبر ولم تحصل والحاصل هنا هو المنافاة بين ذاتي الطرين (قَالَ قيد اللاَّدُوامَ) وجه حذف الاولين المسميين بقيدي الوجود أن الصغرى المقيدة بأحدها ان كانت

اءكانت مخصوصة بالصغرى اومشتركة بينها وبين الكبري وس كانت وصفية أو وقتية أو منتشرة \* أَلْشِكُلُ الرَّابِعِ شرطه بحسب الجَهِ الْمُورُ خَمْسَةُ \* احدها فملية المقدمات. وثانيها كون السالبة المستعملة فيه منعكسة

هذ ي والكاون وفي من الرابدون المساودور

(١) (قوله وسواء كانت وصيفة ألى آخره ) توك الضرورة الذاتية لان الكلام فما اذالم إلى المدق الدوام الذاتي على شيء من مقدمتيه فلا يتصور ذلك كما لا يخفي

حذف القيدين الأولين المسميين بقيدي الوجود كا في التحرير لانالصغرى المقيدة بأحدهماان كانت مع كبرى بسيطة كان قيد الوجود موافقًا لها في الكيف أومع مركبة فلم ينتج مع أصلها لذلك ولا مع قيد وجودها لان قيدى الوجود إمامطلقة ان أو ممكنة ومطلقة ولا انتاج منها في هذا الشكل (قال فعلية القدمات) بان لايستعمل فيه الممكنة لافي الصفرى ولافي الكبرى أمافي الصغرى فلان الحق هو السلب في كل ناهق مركوبالسلطان بالامكان وكل حمار ناهق بالضرورة والايجاب في كل صاهل مركو به بالامكان وكل فرس صاهل بالضرورة. وأمّا في الكبرى فلان الحق هو السلب أيضاً في كل مركوب السلطان فرس بالضر ورة وكل حمار مركو به بالامكان والايجاب اذا بدلت الكبرى بقولنا وكل صاهل مركو به هذا اذا كانت المكنة موجبة \* وأما اذا كانت سالبة فلما يأتي في الشرط الثاني من وجوب المكاس السالبة في هذا الشكل ﴿ وكتب أيضاً فسقط ٥٩ وبقي ١٦٩ حاصلة من ضرب ١٣ صفرى في نفسها كبرى وهذا الشرط شامل لمكل الضروب والثاني لما عدا الضربين الاولين وأن لم يكن فيه فائدة بالنسبة الى الضروب الثلاثة الإخيرة أعنى السادس والسابع والثامن لما سبق من اشتراط كون السالبة المستعملة فيها من الخاصتين فالأولى تخصيص الشرط الثاني بالثالث والرابع والخامس (قال المستعملة فيه ) أي مع كبرى بسيطة كان قيد وجودها موافقها كيفا أو مع مركبة لم ينتج مع أصلها لذلك ولا مع قيد وجودها لان قييدي الوجود في المقدمتين اما مطلقتان أو ممكنتان أو مطلقة وممكنة ولا انتاج في هذا الشكل منها لفقد الشرطين المارين كذا في التحرير (قال والضرورة مطلقاً ) وانما تحذف لأن الصفرى المشتملة على الضرورة اما مشروطة أو وقتية أو منتشرة وكبرها احدى الوصفيات الاربع لان المفروض عدم صدق الدوام الذاتي على شيء منهما وأخص الاختلاطات منها هو الاختلاط من مشر وطنين أو من وقتية ومشروطة والضرورة فيهما لاتتعدى إلى النتيجة كابين في المطولات ( قَالَ أُمُور خَسَة )أَى باعتبار جميع ضرُّوبه لا مطلقاً إذ لا تعجمع الحسة في ضرب واحد منها مثلا (قال فملية القدملة) بان لاتكون مكنة عامة أوخاصة إذ لوكانت احداهما يمكنة لاختلفت النتائج (قال كون السالبة )مستغنى عنه بالنسبة الى الصروب الثلاثة الاخيرة بما من عن المصنف من اشتراط كون السالبة المستعملة فيها من الخاصة بن

( ٣٤ \_ يرهان )

الضرب الثامن احدى الخاصة بن و كبراه مما يصدق عليه العرف العام و واما النتيجة فهى وتعاصف من المام وتعاصف المام والمام المام والمام المام وتعاصف المام

لابد أن تكون صغراه احدى الخاصتين فيحصل من ضربها في ٦ كبريات ١٢ ضربا كالثامن بيم وجه هذا الشرط انه للارتداد المذكور لابد أن يتحقق فيه شرط الشكل الثاني \* وقد مر أنه أذا لم يصدق الدوام الذاتي على صغراه لزم أن يكون كبراه من الست المنهكسة السوالب (قال الضرب الثامن) وذلك لان انتاجه معلوم بارتداده الى الشكل الاول بعكس الترتيب شم عكس النتيجة \* وقد علم أن ذلك الشكل الان انتاجه معلوم بارتداده الى الشكل الاول بعكس الترتيب شم عكس النتيجة وقد علم أن ذلك الشكل أنما أذا كانت من الوصفيات الاربع منها فظاهر . وأما أذا كانت من الدا عتين فالنتيجة ولمن كانت ضرورية لادا عة أو داعة لادا عة وها كاذبتان لكذب احدى مقدمتي القياس إلا أن العرفية الخاصة أعم منها فتصدق وتنعكس الى النتيجة المطلوبة . مثلا إذا قيل بعد الرد الى الشكل الأول بعض متحرك الاصابع انسان بساكن الاسابع بالضرورة ولاشي من الانسان الادا عما فبعض متحرك المعامنين المناس المناس المن الاصابع دا عا مادام الوصف لادا عا فالخاصة صادقة مع كذب احدى المقدمتين فينبغي أن يكون صغرى هذا الضرب من الخاصةين لكونها كبرى الشمراط صغرى هذا الضرب من الخاصة بن المناس المن ورة المتوس لاشتراط صغرى هذا الضرب المن وكتب أيضا الأولى ترك التعرض لاشتراط صغرى هذا الضرب الشكل هوكتب أيضا الأولى ترك التعرض لاشتراط صغرى هذا الضرب المناس المناس المناس المناس المناس الشكل الأولى وكراه من الست

احدى الخاصدين في مر لنقبل الانمكاس وكبراه موجبة تنعكس سالبتها لما مر أنه يشترط في ذلك الشكل إذا لم يصدق الدوام على صفراه كون كبراه مما تنعكس سالبتها (قال الضرب الثامن) لان ظهور انتاجه بعكس الترتيب ايرتد الى الشكل الاول ثم عكس النتيجية فيلزم كون مقدمتيه بحيث إذا عكس الترتيب انتجتا سالبة خاصة لتنعكس إلى النتيجة . والشكل الاول انما تنتجها إذا كانت صفراه من الست المنعكة السوالب بان يصدق عليه العرفي العام و كبراه احدى الخاصتين، بق أن كبرى الضرب السادس والثامن متحدتان في الشرط . والتعرض لكون صغرى الثامن من الخاصتين مستغنى عنه . على أن التعرض لهدون كون صغرى السادس والثامن مما يحكم فلوجعل الشروط أر بعة وقال الرابع كون عنه . على أن التعرض الدون كون صغرى السادس والثامن مما يصدى عليه العرفي العام لكفي (قال في الضربين) في شرح المطالع كبرى الضرب السادس والثامن مما يصدى الوصفيات الاربع فالنتيجة كعكسها وان كانت احداها فهي ماحاصله أنه ان لم تكن صغراهما احدى الوصفيات الاربع فالنتيجة كعكسها وان كانت احداها فهي ماحاصله أنه ان لم تكن صغراهما الاول الحاصل بعد عكس الترتيب فلو لم تكن كاذكر لم تكن

p Find Cor

والمنفية فطواللوفيد والماللوفيد والماللوفيد والمصادة والمصادة والمصادة والمحادة والم

الاولين كمكس الصغرى ان صدق الدوام الذاتي على صغراهما او كان القياس من الست المنعكسة السوالب وإلا فطلقة عامة ، وفي الضرب الثالث دائمة مطلقة ان صدق الدوام الذاتي على احدى مقدمتيه والا فكمكس الصغرى ، وفي الضرب الرابع والخامس دائمة ان صدق الدوام الذاتي على كبراهما والا فكمكس الصغرى محذوفا عنه

المة أو اللاداعة - إرالانت الصغيراني

عاذ كره للما بهذا الاشتراط عام قبيل هذا الفصل كالم يتمرض لاشتراط ى الضرب السادس وكبرى الضرب السابع عمل هذا الشرط لذلك بل لو قال بدل ما ذكره في الشه الاخيرين ورابعها كون كبرى الضرب السادس والثامن من القضايا المنعكسة وجمل الشرط أولا أ. بهة لكان أخصر وأوضَّح وأولى (قال الأولين) اللذين ضر وبهما بحسب الجهة ١٦٩ ٪ مر (قَالَ سفراها) والعكس حينتُ المطلقة (قال القياس) عقدمتيه (قال من الست) وذلك ٥٠ ضربا حام ضرب الدائمتين الصغريين في ١٣ كبرى ومن ضرب ٤ صغريات أعنى ما عدا الدائمتين من السد نمكسة السوالب في ٦ كبريات هي الست المنمكسة (قال المنعكسة السوالب) والمكس حينقذ الحيني (قَالَ فَمَنْفَةَ عَامَةً) وذلك ١١٩ ضربا حاصلة من ضرب ٧ صفريات من الغير المذ السوالب أعني ماعدا المكنتين في ١٣ كبرى ومن ضرب ٤ صغريات أعنى ماعدا الدائمتين مر مكسة السوالب في ٧ كبريات من تلك الغير المنعكسة (قال الضرب الثالث) الذي ضروبه بحسب ه کام (قَال على أحدى) وذلك ٢٤ ضربا حاصلة من ضرب الصغريين الدائمتين في ١٣ كبرى ومر ب الكبرين الدائمتين في الوصفيات الاربىع (قال والا فمكس) وهو إما عرفية عامة أو عرفية لا : في البعض . وكتب أيضا وذلك في ١٦ ضربا حاصلة من ضرب الوصفيات الاربع في نفسها ( الرابع) كل بج ولا شي سن اب (قال والخامس) بعض ب ج ولا شي من اب (قال عدد -راهما) وذلك ٢٦ ضربا حاصلة من ضرب الدائمنين الكبرين في ١٣ صغرى (كال والا) بان كانه الكبرى من الوصفيات الاربع (قال فكمكس) وهو اما حينية مطلقة أو لاداعة أو مطلقة عامة وا حدة اما حينية مطلتة أو مطلقة عامة \* وكتب أيضا وذلك ٧٥ ضر با حاصلة من ضرب الوصفيات الا من الكبرى فى ١٣ صغرى (قال محدوفا عنه الح) ودليل ما ذكر في كل من الضروب الخدة هو ال ن المذكورة تما اشرابية لمه فى المطلقات كأن يقال في الضربين الاولين من الضرورية المطلقة مع المطلَّقةُ العَّامة صدق كل

6,5412

عكسها (قُلُ وَقُ الضَّرِبِ النَّالِثُ) لأن بيان نتيجته بالرد الى الشكل الثاني وقد مر أَ نتيجته دائمة النصدق الدوام على الضرب الثالث كل د. كون النتيجة النصدق الدوام على احدى مقدمتيه والافكا لصغرى وصغراه عنكس صغرى هذا الشكل د. كون النتيجة

اللادوام، وفي الضرب السادس كنتيجة الشكل الناني الحاصل بعد عكس الصغرى، وفي اللادوام، وفي الثامن كعكس نتيجة السابع كنتيجة الشكل الثالث الحاصل بعد عكس الكبرى، وفي الثامن كعكس نتيجة الشكل الاول الحاصل بعد عكس الترتيب كما عرفت

هذا كمكسها وقس عليه الضرب الرابع والخامس (قال اللادوام) لانه اشارة إلى مطلقة عامة سالبـة لايجاب الصغرى وهو لاتنتج في هذا الشكل لوجوب انعكاس السالبة المستعملة فيه ولان القياس منها ومن الكبرى عقيم لتركبه من السالبتين (قال الشكل الثاني) لارتداده اليـه بعد عكس الصغرى وقس عليه الاحتين (قال كنتيجة الشكل الخ) فان كانت كبراه من الست المنعكسة السوالب قالنتيجة حينية لادائمة أو ماعداها فوجودية لادائمة (قال وفي الثامن) عدد اختيالا طه كالضرب السادس اثنى عشر حاصلة من ضرب الخاصين صغرى في الست المنعكمة السوالب كبرى ليكن النتيجة في السادس اثنى دائمة ان كانت كبراه احدى الدائمة بن وعرفية عامة ان لم تيكن وفي الثامن عرفية خاصة مطلقا

اخری نامریدنس

## (1) € bank €

في الاقترانيات الشرطية وقدعرفت أنها خمسة أقسام و القسم الاول مايتركب من متصلتين وهو ثلاثة أنواع لان الحد الاوسط اما أن يكون جزءا ناما من كل منهما اى مقدما بكماله او تاليا بكماله في كل منهما. وإما ان يكون جزءا ناقصامين كل منهما بان يكون محكوما عليه او به في المقدم او التالي . وإما ان يكون جزءا ناما من احداهما وناقصا من الاخرى بان يكون احد طرفي احداهما شرطية متصلة او منفصلة \* النوع الاول وهو المطبوع منها ينتج من الاشكال الاربعة متصلة على قياس الجليات من غير فرق في شرائط كل شكل وعدد ضروبه إلا التلاثة الاخيرة من ضروب الشكل الرابع وفي تبعية نتيجة كل ضرب لاخس مقدمتيه في الكيف والكي والجهة من اللزوم

(قال فصل في الاقترانيات ) سيأتي من المصنف أن مسائل العلوم قضليا حمليات موجبات ولا يخني أن الادلة الكثيرة الوقوع في العلوم من الاقتراني الحلى أو الاستثنائي فذكر المصنف للاقترانيات الشرطية ليسله كثير جدوى (قال الشرطية ) تسمية المركب من الشرطيتين بالشرطي حقيقة ومن الحلية والشرطية مجاز من تسمية الكل باسم الجزء الاعظم هذا ولان اطلاق الشرطية على المنفصله كاطلاق الشرطي على المركب من الحملية والشرطية مجاز بخلاف اطلاقها على المتصلة . جمل المركب من المتصلمين أول الاتسام فقال القسم الاول ( قال خمسة أتسام ) أي وتعريفها وترتيب أقسامها أيضاً فظهر أن قوله الاول مايتركب من متصلتين كنظائره الآتية مستغنى عنه ولوقال القسم الاول ثلاثة أنواع لكني الاأنهلم ماسبق لم يمتمد عليه (قال من كل منهما ) أي المتصلتين فيكون الحد الاوسط قضية (قال أوتاليا ) كلة و أو لمنع الخلو فيشمل الشكل الاول والرابع. وفي ادخال في هنا ومن فيما من على قوله كل منهما تقنن واشارة إلى أن التعبير بني هنا أحسن وقس عليه مايًّا في ( قال واما أن يكون ) الاخصر أو ناقصاً منه (قال محكوماً عليه ) أي مقدماً أو موضوعا ففيه ايماء الى أنه لايلزم من كونه جزء جزء أن يكون مفردا بان يكون المتشاركان حمليتين لجواز أن يكونا شرطيتين فيكون جزء الجزء قضية ( قال أو به ) اشار بالتعميم إلى شموله للاشكال الاربعة ( قال في المقدم ) ظرفية الكل للجزء ( قالوهو المطبوع ) أي بخلاف الاخيرين من الانواع الثلاثة ( قال في شرائط ) متعلق بالفرق أو بغير فرق أو بالقياس فتدبر ( قال الا الثلاثة الاخيرة ) لتوقفها على المشروطة الخاصة وهي لاتوجد في الشرطيات ( قال لاخس مقدمتيه ) اى ان وجد الاخس بأن كان بين المقدمتين تفاوت أو المراد بالاخس مالا أخس منه ( قال من اللزوم )

١) لم يكتب الحشى الاول على هذا الفصل برمته فليعلم

ان تركب من اللزوميتين او الاتفاق ان تركب من الأنفاقيتين او المختلفتين و في خصوص الاتفاق وعومه إلا في صورتين احداها ان يكون الاتفاقية العامة كبرى في الشكل الثاني و وانيتهما ان يكون الاتفاقية العامة صغرى المنتج للسلب من ضروب الشكل الرابع فان النتيجة فيهماسالبة اتفاقية خاصة لكن ان تركب من المختلفتين فيشترط لانتاجه كلية اللزومية مطلقا فان ما له الى القياس الاستثنائي المشروط بها كاياتي فان كان من الضروب الناتجة (١) للسلب فيشترط معها ان يكون الموجبة من المقدمتين لزومية وأن يكون الاوسطاليا في اللزومية

(١) (قوله فان كان من الضروب الناتجة الى آخره) هذا مترتب على ما قبله

هصام من أن الشيرطية كالحملية يكون موجهة مخالف لما قاله عبد الحكيم من أن الازوم والعناد والاتفاق أنسام النسبة التامة الشرطية لا قيودها. ولو قال في اللزوم لكان أخصر وامكن حمله على المذهبين (قال ان تركب من اللز وميتين ) قد يقال هذا يفيد وجدان الاخس في الصور النلاث مع أنه لانوجد إلا | في الاخيرة ولوجمل أن في الموضمين استئنافابيانيا لاندفع لكنه خلاف الظاهر (قال من الاتفاقيتين) ويَكَنِّي فِي الْانْعَقَادُ مِنْهِمَا الْامْتِيَارُ الْوَضْعِي فَلَا يُنْجِهُ أَنْ أَجْزَاءُ الْاَتْفَاقِيةَ لا امْتِيَارُ بِينِهَا فَـلا يَتَّمَارُ الاشكال الاربعة فلا تنعقد منهما (قال وفي خصوص) يشعر بان الاتفاق المقيد بالعموم أو الخصوص ليس بجمة فينافي ماقبله قالاولى ايراد من بدل في(هذا) وهل نتيجة المركب من الاتفاقية العامةوالخاصة عامة أو خاصة الظاهر الاولى ( قال المنتج للسلب ) وهو ماعدا الضربين الاولين ( قال من الختلفتين ) أى في اللزوم والاتفاق ( قال لانتاجه ) أي لانتاج ذلك القياس كلية اللزومية سواء انتج الايجاب أو السلب ( قال فان ما آله ) لانه راجع إلى الاستدلال بصــدق اللزوم مع الشيُّ على صدق اللازم معه أو بكذب اللازم معه على كذب الملزوم ممه الذي يؤدي بالقياس الاستثنائي ( قال فان كان ) مفرع على قوله فان ماكه ( قال من الضروب الناتيجة الخ ) وهي الضرب الثاني والرابع من الاول وجميع ضروب الثاني والاخيران من الثالث (قال وأن يكون الموجبة) الاخصر كون اللزومية موجبة والاوسط تاليا فيها ( قال لزومية ) والا فلا ينتج لانه حينثذ تكون الموجبة اتفاقية والسالبة لزومية والاتفاقية حاكمة بموافقة أحد الطرفين للاوسط واللزمية بعدم الملازمة بين الاوسطّ والطرف الآخر وهي لاتنافي المواقة ينهما المستلزمة لموافقة الطرفين لأن موافق الموافق موافق فلا يصدق سلب الموافقة ( قال تاليا في اللزومية )

h

وإن كان من انضروب الناتجه للايجاب فيشترط معها اصران \* احدهما ان يكون الاوسط مقدما في النزومية \* وثانيهما احمة الامرين هو اما ان يكون الاتفاقية خاصة او عامة فان موافقة شيء مع الملزوم يستازم موافقته مع اللازم بخلاف العكس لجواز كوناللازم اعم من اللزوم وعدم مو افقة شيء مع اللازم يوجب عدم مو افقته مع الملزوم بخلاف العكس لجواز ان لا يكون موافقاً للاخص وموافقاً للاعم فالمؤلف من اللزوميــة والاتفاقيــة انما ينتج بشروط آتيــة ويكون مآله الى قياس المتناأبي بان يقال كلما كان شيء من الاصغر والاكبر موافقًا للمازوم كان موافقًا لللازم الذي هو الاكبر أو الاصغر لكن المقدم حق إذ يلزم من عنم موافقة اللازم مع شي عدم موافقة الملزوم معه بخلاف ما إذا كان مقدما اذ الاتفاقية حينشذ تبين عدم موافقة الملزوم وهو الاوسط مع شئ وهو لايستلزم عدم موافقة اللازم ممه لجواز كونه أعم كما أشار اليه في الحاشية ولجواز استحالة الملزوم وتحقق اللازم في الواقم ( قال وان كان ) او قال أو الايجاب الح لكني (قد في اللزومية) إذ حينتُذ يكون الاوسط ملزوماً ويلزم من موافقته مع شيء موافقة اللازم معه بخلاف ما إذ كان تاليا فانه حينتُذ يكون لازماً ولا يلزم من موافقته مع شيء موافقة الملزوم معه كما مر ( قال ان يكون الاتفاقيــة خاصة ) لان المطلوب إنما يحصل إذا تحققت موافقة الملزوم مع شيُّ وهي منحققة في الاتفاقية الخاصة لانها تدل على تحقق الاوسط في الواقع وهو ملزوم فيتحقق اللازم بخلاف العامة ( قال وقعت صغرى ) يعني أن الاتفاقية العامــة ان كانت صغرى بجب أن يكون الاوسط تاليا فبها لان الاوسط حينثذ يكون متحققا في نفس الامر وهو ملزوم فيتحقق اللازم فبها فيكون موافقاً للاصغر اتقاقية عامة ولا بجوز أن يكون مقدما لجواز كذب الاوسط ولازمه وصدق الاصغر والقضية المنعقدة من الاكبر الغير الواقع والاصغر الصادق ايست انفاقية ولا لزومية (قال أوكبرى الشكل الخ) يعني إذا كانت كبرى يكون الاوسط مقدما فيها لانه يوجب صدق التالي فيها وهو الاكبر وعدم منافاته للاصغر فانه لوكان منافيا للاصغر وهولازم ومناف اللازم مناف للملزوم كان منافيا للاوسط فلم تنعقد الاتفاقية من الاوسط والاكمر هــذا هف ولا يكون تالياً لأنه حينتُذ يكون صادقًا كالاصغر ويجوز كون الاكبر وهو مقدم الاتفاقية محالا فلا تصدق النتيجة لزومية ولا اتفاقية ( قوله فان موافقة ) ناظر إلى الضروب الناتجة للايجاب وقوله الاً تي وعدم الموافقة ناظر إلى الضروب الناتجة للسلب ففيه نشر معكوس ( قوله و يكون مآ له ) عطف السبب ( قوله موافقا للملزوم ) الذي هو الاوسط ( قُوله الذي هو الاكبر) أن كان موافق الاوسط هو الاصغر كانت الازومية كبرى والاتفاقية صغرى والقياس هن لشكل الاول أوالثالث (قوله أو الاصغر) ان كان موافق الاوسط الاكبر كانت اللزومية صغرى الشكل

وقعت صغرى (١) الشكل الاول او كبرى الشكل الثالث هذا \* قيل المؤلف من الاتفاقيتين أوالمختلفتين لايفيد الغرض من الترتيب وهو العلم بالنتيجة اذ النتيجة فيه معلومة قبل الترتيب فلايكون قياسا \* والجواب عنه بان المعتبر في القياسية هو الاستلزام الذاتي لا الافادة فاسد لان الترتيب المذكور ليس بنظر والنظر معتبر في مفهوم مطلق الدليل فضلا عن القياس \* والحق انه لاافادة في غير المؤلف من اللزوميتين الا المؤلف من الاتفاقيتين الخاصتين الناتج للسلب فانه مفيد في كل شكل مع ان المؤلف من الاتفاقيتين

ومتى لم يكن احدهما موافقا لللازم الذى هو الاوسط لم يكن موافقا للا آخر لكن المقدم حق (١) ( قوله وقمت صغرى الشكل الاول الى آخره ) فلا ينتج فيما وقمت كبرى الاول وصغرى الثالث ولم يتمرض للشكل الثانى لانه منتج للسلب والكلام فى منتج الايجاب ولا للشكل الرابع اذ الشرط وقوع الاوسط مقدما فى الكبرى الاتفاقية العامة كما تقرر فى محله فهذا الشرط اسقط احتمال الشكل الرابع ههنا. وعدلنا عما قالوا لتوضيح

الثالث مطلقا أو الشكل الرابع ان كانت الاتفاقية خاصة ( قوله عما قالوا ) حيث لم يقل أو عامة يكون الاوسط تاليا للاصغر أو مقدما للا كبر فيها إذ يحتمل في بادى الرأى الصغروية للشكل الاول والثاني والكبر وية للاول والثالث ويحتاج في الاخراج إلى التأمل ( قال قيل المؤلف ) صغرى الشكل الاول وكراد مطوية والفاء في قوله فلا يكون داخلة على محمول النتيجة «والجواب الا تني متع كاية الكبرى ( قال إذ النتيجة ) لان العلم بالقياس يتوقف على العلم بوجود الاكبر في نفسه المستازم للعلم به مع كل أمر واتم والمعتبر في الاتفاقية الاوضاع الكائنة بحسب نفس الامر و إلا لم يحصل الجزم في الكثية لعدم العلاقة الموجبة له فمفهوم الكبرى أن الا كبر موجود في نفسه عدلي كل تقدير مع سائر الامو ر الواقعة وشها الاسفر فيكون وجوده مع الاصفر معلوماً قبل القياس ( قال لان الترتيب) ولان العلة الفائية قد تتخلف التياس هي الايصال إلى الجهول التصديق فاذا انتنى التياس وقد يقال العلة الفائية قد تتخلف التياس هي الايصال إلى الجهول التصديق فاذا انتنى التياس وقد يقال العلة الفائية قد تتخلف التياس هي الان الان الان الان الانادة لازم النظر وهو معتبر النح لكان أولى ( قال ليس بفظر ) كور النظر هو الله الترتيب ضعيف كما مر فلو قال لانه لانفار فيه لكان أخصر وأولى ( قال الناتج للسلب ) بخلاف الناتج المدب المؤلف الناتج المدب المائية الفائدة فيه التوقف العلم بالقياس فيه على العلم بوجود الاصغر والا كبر الواقع فهما معلوما الاجتماع بلا التفات إلى الوسط ( قال فانه مفيسه ) لان الاوضط صادق في نفسه لا يجاب احدى

من كون الاوسط مقدما في اللزومية كما تقدم لان مقدم الكبرى عددية الاثنين لامطلق العددية ليكون الفردية من أوضاعها الممكنة الاجتماع معها « النوع الثاني ينعقد فيه الأشكال الاربعة باعتبار الاجزاء الناقصة للطرفين فله اصناف اربعة لان انعقاد

فرض لوازمه فلو فرضت الخمسة زوجا في الواقع أى عددا منقسها بمتساويين يلزم أن يكون عددا في ضمن زوجيتها قطعا لاستحالة ثبوت المقيد بدون المطلق بداهة . وما قيل أعا تصدق تلك الصغرى لوكانت الخمسة الزوج عددا لكن لاشيء من العدد بخمسة زوج في الواقع فنيه أن بعض العدد على ذلك التقدير المحال خمسة زوج فذلك التقدير يستلزم صدق قولنا كل ماهو زوج ولو فرضنا عدد فعلى ذلك التقدير ينتظم فياس قائل بان الخمسة زوج وكل ماهو زوج ولو فرضا عدد ينتج من الاول انها عدد . فلا يلتفت الى ماقيل لو كانت الخمسة زوجا يلزم أن لا تكون عددا في الواقع فليتاً مل

بحرد توسيع الدائرة و إلا فلا وجه لذكر همذا الشق لتخصيص الاشكال بالمؤلف من اللزومية بن فلو تركه وقال بدل قوله المار ان حملت النج ان كلية السكبرى فممنوعة لان النج لكان أولى ( قال لان الممتم ) حاصل رد الجواب الحتيار الشق الاول بأنه ان أراد أن اندردية من الاوضاع الممتنعة فغير مفيد إذ المعتبر الاوضاع المسكنة أو انها من الاوضاع المسكنة فمضوع كيف والغرد مساو لنقيض الزوج والمنفصلة المركبة منهما حقيقية ( قال ليكون ) غاية المنفى ( قوله فرض لوازمه ) سواء كانت أجزاء كما في المثال الآتي أو خوارج ( قوله يلزم أن يكون ) فيصدق لو كانت الحمسة زوجا كان عددا وكذا السفرى التياس المذكور في المتان ( قوله مبوت المقيد ) أي بحسب المعنى كما أشار اليه بقوله أي عددا وكذا النبيها على جهة الازوج وبالمطلق العدد . ولو قال فبوت المازم بدون اللازم لمكان أوفق إلا أنه عدل عنه النبيها على جهة الازوج وبالمطلق العدد . ولو قال فبوت المازم أن لا يصدق كا كان زيد فرسا كان حيوانا النبيها على جهة الازوم ( قوله المائي الاخصر ( قوله الحلى المنفى النبيها على جهة الازوج وبها في المائيل المنفى المائيل المنفى النبيها المنفى النبيها على حمد النافى الاوم عدم عددية النبيها أو من أحدم النبيها أو من أحده المنفى أن الحد الاوسط حينفذ أيس مقدما ولا ثاليا بل جزء منهما أو من أحده ( قال فله الله الله عنه أن الحد الاوسط حينفذ أيس مقدما ولا ثاليا بل جزء منهما أو من أحده ( قال فله الله المنهما أو من أحده الوسط وينا ( قال فله الله على الله الله على المنهما أو من أحده الوسط وينا ( قال فله الله على الله المنهما أو من أحده الماليها ( قال فله المنهما أو من أحده المالية المناس المناس المنها أو من أحده الماله المنهما أو من أحده المناس المنه المناس المنهما أو من أحده المنهما أو المناس المنهما أو من أحده المنهما ولا ثاليا المنهما أو من أحده المالها والماله المنهما أو من أحده المنها ( قال فله المنه المنهما أو من أحده المنهما ( قال فله المنه ال

احداهما ومنافاة السالبة للموجبة المستعدلتين فيه بان لا يصدق نوع تلك السالبة في مادة اللك سوجبة ولذا ينتج سالبة كل نوع من أنواع المنفصلة مع موجبته لامع موجبة نوع آخر الا السائبة المانعة الجمع أو الخلو مع الموجبة الحقيقية لامتناع صدقهما في مادتها وامالنت مج فالمؤلف من الموجبة بن السكليتين ينتج في الصنف الاول متصلتين موجبتين كليتين من الحرفين ومنفصلة لمسالبة كلية بانواعها الثلاثة كقولنا دامًا اما أن يكون الواجب تعالى فاعلا مختارا أو يكون العالم قديما أو حادثا ينتج أنه كما كان الواجب تعالى فاعلا مختارا كان العالم حادثا وبالعكس السكلي وانه ليس البتة اما أن يكون فاعلا مختارا أو يكون العالم حادثا وبالعكس السكلي وانه ليس البتة اما أن يكون فاعلا مختارا أو يكون العالم حادثا وبالعكس السكلي وانه ليس متصلة موجبة كلية فاعلا محتارا أو يكون العالم حادثا والعنف الثاني والثالث والسادس متصلة موجبة كلية

يكون مندمة الموجبة هي المقدمة الكلية (قال ومنافاة ) لو قال وتنافي الساية والموجبة المستعملتين الكان أولى كن نب النافاة إلى السالبة لشرف الايجاب (قال فيه) أي في كل من الاصناف أي في كل قياس منها (قال ينتج سالمة ) أي ينتج المختلفتان كيفا إذا المحدثا نوعا لامتناع وقوع الانفصال الحقيقي ولا وقوعه بين أمر من بعينهما وكذا في مانعتي الجمع والخلو ( قال لامع موجبة ) أما عدم انتاج الحقيقية السالبة مع موجية مانعة الجمع أو الخلو فلجواز ان يكون بين امرين منه الجمع أو الخلو ويصدق بينهما سلب الانفصال الحقيقي بخلاف العكس المستثنى بقوله الاالسالية الخ لاستحالة الانفصال الحقيقي بينهما مع سلب منع الجمع أو الخلو بينهما . واما عــهم انتاج صالبة كل من مانعتي الجمع والخلو مع موجبة الاخرى فلان سلب كل لايناني ابجاب الاخرى فظهر ان الاقسام المنفية الانتاج ستة والمستثني منها اثنان ( قال الالسالية ) فإن سالبتهما مع الموجبة الحقيقية منتجة ( قال لامتناع ) أي لوجود التنافي المذكور فيه (قال واما النتائج) أي للاصناف الستة (قال من الطرفين) أي باعتبار جعل كل من الطرفين مقدما والآخر تاليا . وفيه تنبيه على عدم التمايز بين الاشكال و بين صغراها وكبراها في الصنف الاول ( قال ومنفصلة سالبة ) لان كلا من المتصلتين يستلزم سالبتي مانعة الجمع والخلو لجواز الجمعوالخلو بين اللازم والملزوم وصدقهما مستلزم لصدق السالبة الحقيقية . واعترض بان الملازمة: بين الشيئين لايقتضى جواز الخلو عنهما لجواز ان يكون احدهما شاملا لجميع الموجودات المحققة والمقدرة \* ثم ان في قوله ومنقصلة الخ ايماء الى رد من قال ومنفصلتين سالبنين مانعتى الجمع ومانعتى الخلو وحقيقيتين لعدم امتياز مقدمها عن تاليها بالطبع. والقول بالتعدد الوضعي بعيد. لا يقال المتصلة كذلك لانا نقول ملزومية أحد الضرفين للآخر مغايرة لملزومية الآخر له الطبع أيضا (قال وانه ليس البتة) مثال للسالبة الحقيقية ومقابلته (قال وفي الصنف الثاني الخ) هــذه الثلالئـة هي المؤلفة من غــير المتجانسين ولتمايز

من الموجبة والسالبة عقيم في السادس ومنتج في الاول احدى متصلتين سالبتين جزئيتين الاعلى التعيين مقدم احداها طرف الموجبة وتاليما طرف السالبة والاخرى بالعكس وفي البواقي احداها على التعيين مقدمها من مانعة الجمع في الثاني ومن الحقيقية في الثالث ومن السالبة في الرابع ومن الموجبة في الخامس (النوع الثاني) مايكون اشتراكهما في جزء السالبة في الرابع ومن الموجبة في الخامس (النوع الثاني) مايكون اشتراكهما في جزء ناقص من كل منهما وهو المطبوع \* ويتألف بين المتشاركين الاشكال الاربعة بضروما

(قال من الموجبة) الكلية كلتاهما أو احداهما (قال ومنتج في الاول) وذلك لانه ان كذبت المتصلتان صدق نقيضاهما فيكون كل من الطرفين ملزوما مساويا للا آخر فتكذب السالبة المنفصلة لماندة الاوسط لأحمد الطرفين المستلزمة لمعاندة الاخرله لتساومهما فيلزم العناد بين جزئي السالبة (قال لاعلى النعيين) ولم ينتج احدها على النميين لجواز تحقق الملازمة الكلية بين مايعاند الشيُّ وما لإيمانده كالانسان المستلزم للفرس كليا مع أنه يماند اللا ناطق بخلاف اللا فرس ( قال مقدم احداهما) أى احدى النتيجتين المأخوذتين لاعلى النعيين بمنى أن النتيجة ليست واحدة منهما على التعيين (قال ومن مانعة الجع) لا بخفي ان انتاج الثاني والثالث مشروط بعدم كون الحقيقية سالبة والالم ينتج كا برهن عليه في شرح المطالع فبيان المصنف قاصر (قال ومن الحقيقية ) لثلا يازم كذب السالبة الغير الحتيقية . ولا يجوز العكس بان يكون مقدمها من الحقيقية في الثاني ومن مانعــة الخلو في الثالث لجواز كون تقيض الاوسط الذي هو طرف الحقيقية اخص من طرف مانعة الجمع واعم من طرف مانعة الخلو فيصدق سالبنا منع الجع والخلومع الموجبة الحقيقية ولا تصدق السالبة المتصلة (قال ومن السالبة) لثلا يلزم كذب السالبة ولا يكون مقدمها من الموجبة فيه لجواز كون طرف الموجبة اخص من طرف السالية وامتناع سلب ملازمة الاعم للاخص ( قال ومن الموجبة ) أي لامن السالبة لجواز كون طرف الموجبة أعم من طرفها مع صدق استازام الاخص للاعم كليا هذا . ثم انه ترك المؤلف من السالبتين لأنه عقيم إذ يشترط في انتاج السكل ايجاب احدى المقدمتين. واستدل عليه في الاول بانه يجوز ان لايعاند الشي الواحد كالجسم للمقلازمين كالانسان والناطق ولا للمعاندين كالانسان واللا انسان فيصدق السالبتان مع ان الحق التلازم في الاول والتعاند في الثاني ( قال في جزء ناقص ) بان يكون جزأ الجزء التام سواء كان موضوعاً أو محمولا ( قال وهو المطبوع ) لا الاول والثالث فوجه جمل سابقه نوعا اول لمناسبته للنوع الاول من الصنف الاول ( قال بين المتشاركين ) أى فى كل الاتسام الحــــة ويستفاد منه ان تميز الصفرى عن الكبرى بحسب الجزأين المتشاركين (قال الاربعة) أى من

الشمس طالعة فالنهار موجود واما الشمس مظامة ودائما اما أن يكون النهار موجودا أو الليل موجودا واما أن يكون الشمس مظامة أو الليل موجودا واما أن يكون الشمس مظامة (القسم الثالث) ما يتركب من الجملية والمتصلة ولا يمكن المشاركة بين الجملية والشرطية إلا في جزء تام من الجملية و ناقص من الشرطية وينعقد الاشكال الاربعة بضروبها بين المتشاركين وله انواع أربعة لأن المشارك للحملية اما بالى المتصلة والجملية كبرى وهو المطبوع و صغرى واما مقدم المتصلة والجملية كبرى أو صغرى والنتيجة في الكل متصلة بالعبة للمتصلة في الكيف فالنوعان الاولان ينتجان متصلة مقدمها مقدم المتصلة و تاليها نتيجة التأليف بين التالى الصغرى والجملية الكبرى في الاول وبالعكس في التاني كقولنا كلا أن العالم متحيزا كان متغيرا وكل متغير حادث ينتج أنه كلا كان العالم متحيزا كان متغيرا وكل متغير حادث ينتج أنه كلا كان العالم متحيزا كان حادثا وشرط انتاجهما أن يكون تأليف هذه الجملية مع ذلك التالى منتجا ولوبالقوة لتالى المتصلة السالبة التأليف ن كانت المتصلة موجبة ومع نتيجة التأليف منتجا (٢) ولوبالقوة لتالى المتصلة السالبة التأليف ن كانت المتصلة موجبة ومع نتيجة التأليف منتجا (٢) ولوبالقوة لتالى المتصلة السالبة التأليف ن كانت المتصلة موجبة ومع نتيجة التأليف منتجا (٢) ولوبالقوة لتالى المتصلة السالبة التأليف ن كانت المتصلة موجبة ومع نتيجة التأليف منتجا (٢) ولوبالقوة لتالى المتصلة السالبة التأليف ن كانت المتصلة موجبة ومع نتيجة التأليف منتجا (٢) ولوبالقوة لتالى المتصلة السالية التأليف التالي منتجا التالى منتجا التأليف بن كانت المتصلة موجبة ومع نتيجة التأليف منتجا (٢) ولوبالقوة لتالى المتصلة السالية المتصلة المتصلة المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد التحدد المتحدد الم

(۱) (فوله ينتج أما أن يكون الخ) هذه النتيجة منفصلة موجبة مانعة الخلومقدمها منفصلة موجبة مانعة الجلع و تاليها حملية كما هومقتضى الشروط الاتية (۲) (فوله منتجا ولو بالقوة لتالى السانبة انكانت الخ) كقولنا كل انسان حيوان وقد لا يكون اذا كان كل جسم متحيزا فبعض الحيوان قديم ينتج قد لا يكون إذا كان كل جسم متحيز اكان كل انسان قديما فان تالى

المبلوضوع أو بالمحمول ( قال بين المتشاركين ) باعتبار الحد الاوسط فيهما وها الجزء الناممن الشرطية المنطقة مقدمها أو بالمحمول ( قال بين المتشاركين ) باعتبار الحد الاوسط فيهما وها الجزء الناممن الشرطية المنطقة مقدمها أو تاليها وتمام الحملية ( قال للمتصلة في الكيف ) لان الاقيسة المنتجة لها صغراها موجبة فتنبع كينياتها للكبرى ( قال والحملية الكبرى ) لو قال بين تالي المتصلة صغرى والحملية كبرى هذا عنم إن قوله بين الي المتصلة كبرى هذا عنم إن قوله بين الي المتصلة كبرى هذا عنم إن قوله بين الي أنه والحسن ( قال أو بالمكس ) أى بين الحملية صغرى وتالي المتصلة كبرى هذا عنم إن قوله بين الي أوله في الثاني مستغنى عنه بما سبق من وجوب مراعاة حال الحملية في التأليف فتأمل ( قال كان العالم ) أي الجسمان ويدخل فيه الفلك الأعلى الما لأن التحيز أعم من النمكن أو لكون المكان بعدا أن المستجدة التأليف ) مستدرك وكانه ذكره موافقة للثق الثاني في التصريح بالنتيجة ( قال ان كان العالم المستجدة التأليف ) مستدرك وكانه ذكره موافقة للثق الثاني في التصريح بالنتيجة التأليف عنه أما المستحد المعالم محرجة التأليف عنه أما المناسبة المناسبة التأليف عنه أما المناسبة المناسبة التأليف عنه أما المناسبة المناسبة التأليف عنه أما المناسبة التأليف المناسبة التأليف التأليف التأليف التأليف التأليف المناسبة التأليف المناسبة التأليف التأليف التأليف التأليف التأليف التأليف المناسبة التأليف التأ

ان كانت سالبة والنوعان الاخيران ينتجان متصلة مقدمها نتيجة التأليف بين المقدم السغرى والجلية الكبرى في الثالث وبالعكس في الرابع وتاليها تالى المتصلة كقولنا العالم متغير وكل كان كل متغير حادثا كان الفلك حادثا ينتج كلا كان العالم حادثا كان الفلك حادثا ولا يشترط فيهما اشتمال المتشاركين على تأليف منتج فان اشتملا على تأليف منتج بالنعل أو بالقوة بناء (١) على القوى السابقة ينتجان مطلقا سواء كانت المتصلة موجبة أوسالبة كلية أو جزئية والا فيشترط امران أحدها كلية المتصلة وثانهما كون الحلية

المتصلة السالبة أعنى قولنا بعض الحيوان قديم وإن كان هملية جزئية إلا أنها فى قوة المكلية بناء على القوى السابقة فهى كلية مع الحملية الصغرى ينتجمن الشكل الاول انكل انسان قديم وإذا جعل هذه النتيجة كبرى للحملية الكاية ينتج من الشكل الثالث ان بعض الحيوان قديم وهو تالى المتصلة السالبة وقس عليه البنواقي (١) (قوله بناء على القوى الخ) قيد القوة لا الفعل

السكبرى فظاهرة واما صدق الحمليسة مع المقدم لانها صادقة فى نفس الامر فيسكون صادقا على ذلك التفدير . هذا فى المنصلة الموجبة . وأما فى السالبة فلأنه كما صدقت نتيجة التأليف صدقت نتيجة التأليف صدق فى الواقع وكا صدقتاصدق نالى السالبة حين نحقى الشرط فكما صدقت نتيجة التأليف صدق نالى السالبة فنجملها كبرى المنقصلة القائلة بانه ليس البتة أو قد لايكون إذا صدق المقدم صدق التالى بنتج ليس البتة أو قد لايكون إذا صدق المقدم صدقت نتيجة التأليف كذا فى شرح المطالع ثم انه اعترض الشيخ بانه لايلزم من صدق الحملية صدقها على تقدير صدق المقدم والا لا تتب قولنا كان الخلاء موجوداً كان بعض البعد قائما بذاته ولا شئ من القائم بذاته ببعد وهو يستلزم سلب المنافة لا تقنض صدقها على تقدير صدق الحملية . وفيه أن عدم المنافة لا تقنفى صدقها على تقدير صدقه لجواز عدم المنافاة مع عدم بقاء صدقها معلى تأدي فيه أن عدم المنافاة لا تقنفى صدقها على تقدير صدقه لجواز عدم المنافاة مع عدم بقاء صدقها معلى وأخرى بمنع المنافاة لا تقنفى والكربرى منكرا لامعرفا وأما المنم المشار اليه بقوله بانه الخ فباق ( قال الصغرى ) الاولى ايراد الصغرى والكبرى منكرا لامعرفا وأما المنم المناف فان المتملا على تأليف ) اقامة المظهر فال وبالمكس) أى من الحلية صغرى ومقدم المنصلة كبرى ( قال أو بالقوة ) كا ذا بدلنا الشرطية مقولنا كال فاض المتملا عليه ولو بالقوة النح لكان أولى ( قال أو بالقوة ) كا ذا بدلنا الشرطية منتج بالتوة بلا سبق من أنه اذا صدقت المتصلة كلية ومقدمها جزئى صدقت ومقدمها كلى . وقس عليه منتج بالتوة بالسبقة بقولنا كال فاه المنافقة المنت المتصلة كلية ومقدمها جزئى صدقت ومقدمها كلى . وقس عليه منتج بالتوة بالسبقة بقولنا كال اله المقدت المتصلة كلية ومقدمها جزئى صدقت ومقدمها كلى . وقس عليه منسبة بالتوة بالمتحدث المتصلة كلية ومقدمها جزئى صدقت ومقدمها كلى . وقس عليه منسبة بالتوة بالمتحدث المقدت المقدمة كلية ومقدمها كلى . وقس عليه من عليه المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث ومقدمها كلى . وقس عليه من عليه المتحدث المتحدث المتحدث المتحدد المتح

مع نتيجة التأليف أو مع كلية عكسها المفروضتين منتجا لمقدم تلك المتصلة الكلية كقولنا كلا كان كل انسان حيوانا كان كل روى حساسا وكل فرس حيوانا ينتج كا كان (١) كل انسان فرساكان كل روى حساسا (القسم الراجع) مايتركب من الجلية والمنفصلة سواء كانت الجلية كبرى أو صغرى وهو على نوعين \* النوع الاول ماينتج حملية واحدة وهو

(۱) (قوله ينتج كلا كان كل انسان فرسا الخ) هذه النتيجه متصله موجبه كلية مقدمها نتيجة الشكل الثاني المنعقد همنا بلا شرط اختلاف المقدمتين بالايجاب والسلب إذ لا يجب همنا النتيجة المحققه بل المفروضة من احدى المحصورات الاربع كافية همنا بعد يحقق شرط استنتاج المقدم من الحمليه معها كا يحقق في المثال فان قولنا كل انسان فرس مع قولنا وكل فرس حيوان وهو متدم المتصله وكل فرس حيوان ونتيجة التأليف يستلزم بو اسطة الحملية الصادقة مطلقا مقدم الكلية المنادة وهذا الاستلزام الكلية المتصلة وهذا الاستلزام الله المتصلة وهذا الاستلزام الله المتصلة وهذا الاستلزام

(قال نتيجة التأليف) لانه متى صدقت نتيجة التأليف صدقت مع الحملية ومتى صدقتا صدق مقدم المتصلة وكيا أو ليس البتة إذا صدق مقدمها يلزم تالبها (قال أومع كلية عكسها) لأنه إذا صدق عكس نتيجة التأليف صدقت وكيا أو ليس البتة اذا صدق عكسها صدق نالبها أما الصغرى فلان العكس لازم فصدة مستلزم لصدق الاصلجزئيا. وأما السكبرى فلانه كيا صدق عكس نتيجة التأليف صدق مع الحملية لما مر وكيا صدقا صدق مقدم المتصلة بحكم القوى السابقة وكيا أو ليس البتة إذا صدق مقدم المتصلة صدق تالبها (قال كيا كان) مثال النوع الثالث لما يكون المتشاركان غير مشتملين على تأليف منتج وقد انتجت الحملية مع النتيجة المفروضة مقدم المتصلة الدكلية. ومثال النوع الرابع مما لم تشملا على ما نتاج الحملية والعكس الكلى المفروضة مقدم المتصلة الدكلية. ومثال النوع الرابع مما لم تشتملا كان كل انسان حيوانا كان كل رومي حساساً (قوله بل المفروضة) فيه اشعار بان المراد بفرضية النتيجة عدم اشهال المقدمتين المنتجتين لها على شرائط الانتاج (قوله المقدم) أي كون مقدم المتصلة منتجة بالفتح من الحملية والنتيجة المفروضة فلاستنتاج بمني الانتاج مصدر مجهول (قوله بواسطة الحملية) أي بواسطة انضام الحملية بالسكبروية البها (قوله الصادقة وعكن جعله قيد يستلزم وليه وهذا الاستلزام) أي وطرفا هذا الاستلزام معه عين النتيجة أو المراد أنه عين استلزام نتيجة المؤلودة وهذا الاستلزام) أي وطرفا هذا الاستلزام معه عين النتيجة أو المراد أنه عين استلزام نتيجة المؤلود وهذا الاستلزام) أي وطرفا هذا الاستلزام معه عين النتيجة أو المراد أنه عين استلزام نتيجة المؤلود وهذا الاستلزام)

المسمى بالقياس المقسم المركب من منفصلة وحمليات بعدد اجزاء الانفصال كل حملية منها مشاركة لجزء آخر من اجزاء تلك المنفصلة بحيث يتألف بين الاجزاء والحمليات أفيسة متغاوة في الاوسط مقحدة (١) في النتيجة التي هي تلك الحملية الما من شكل أو من اشكال مختلفة وشرط انتاجه أن يكون المنفصلة فيه موجبة كلية مانعة الخلو بالمعني الاعم واشمال جميع تلك الاشكال على شرائط الانقاج حتى يشترط في الشكل الاول ايجاب اجزاء الانفصال الصغريات وكليمة الحمليات الكبريات وبالمكس كقولنا اما أن يكون العالم جوهرا أو عرضا وكل جوهر حادث وكل عرض حادث فالعالم حادث في النتائج كما العالم جوهرا أو عرضا وكل جوهر حادث وكل عرض حادث فالعالم حادث في المنقسم وأمثاله في الحقيقة قياس مركب من اقيسة مفصولة النتائج كما التأليف والجزء الغير المشارك كما يأتي \* النوع الثاني ما ينتج شرطية واحدة أو متمددة وهو القياس الغير المقسم المؤلف من منفصلة وحملية واحدة أو حمليات متعددة مشاركة لجزء القياس الغير المقسم المؤلف من منفصلة وحملية واحدة أو حمليات متعددة مشاركة لجزء القياس الغير المقسم المؤلف من منفصلة وحملية واحدة أو حمليات متعددة مشاركة لجزء القياس الغير المقسم المؤلف من منفصلة وحملية واحدة أو حمليات متعددة مشاركة لجزء

عين نتيجه القياس ههنا (١) ( قوله متحدة في النتيجة ) وذلك الأتحاد بان يتحد محمولات الكبريات الحمليات

النع فلا يتمجه منع صحة الحمل مستنداً بأن النتيجة كل فلا يحمل على جزئه الذي هو الاستلزام ( قال اجزاء الانفصال) لأنه ان زادت أو نقصت لا يكون قياسا مقسما \* اما على الاول فلان الحملية الزائدة ان لم نشارك شيئا من اجزاء الانفصال تكون اجنبية من القياس وتكون النتيجة منفصلة والا فان شاركته فيا يشارك فيه أخرى فاما مع الانحاد في السكم والسكيف والوضع والجهة فلا فرق بين الحمليتين أو بدونه فيحصل من المتشاركين نتيجتان وان لم تشارك فيه تحصل من المتشاركين نتيجتان فلا تكون النتيجة حملية واحدة واما على الثاني فلنظير مامر بأن يقال الزائدة من اجزاء الانفصال ان لم تشارك شيئا من الحمليات النع قال متفايرة النع الشارة إلى شرطين لحصول القياس المقسم الاول التغاير في الاوسط لانه لو اتحد قياسان فيه وهما متحدان في طرفي النتيجة لزم تعدد النتائج ان لم يتحدا في الوضع والكيف والسكم والجهة وعدم التمايز بين الجليات ان المحدت فيه \* والثاني الاتحاد في النتيجة فائه لو لم يكن أحدها مذكوراً في بعضها فان ذكر ذلك البعض في النتيجة بعين ذلك الدليس كان اجنبيا عن القياس . والثاني اشتراك الحمليات في الطرف الاتحر من النتيجة بعين ذلك الدليس للمنته الدليس . والثاني اشتراك الحمليات في الطرف الاتحر من النتيجة بعين ذلك الدليس المنتهدة بعين ذلك الدليس المناس . والثاني اشتراك الحمليات في الطرف الاتحر من النتيجة بعين ذلك الدليس المناس .

من اجزائها أو لأجزاء متعددة اما بعدد الاجزاء أو اقل منها أو اكثربان يشارك حمليتان أو اكثر جزء واحد ، وله ثلاثة أصناف لأن المنفصلة فيه اما مانعة الخلو أو مانعة الجمع أو حقيقية \* وينعقد الاشكال الاربعة بضروبها في الكل \* فالصنف الاول يشترط انتاجه بكون المشاركة منتجة (١) مشتملة على شرائط الانتاج فينئذ ينتج منفصلة موجبة مانعة الخلومة لفة من نتيجة التأليف ومن الجزء الغير المشارك اما واحدة ان كانت المشاركة واحدة بأن يكون الحملية واحدة مشاركة لجزء واحد كقولنا إما أن يكون هذا العدد أعدباً منقسما أو فردا وكل منقسم زوج ينتج اما أن يكون هذا زوجا أو فردا وحينئذ

(١) قوله منتجة )أى بالفعل لا ولو بالقرة بناء على القوى السابقة لان تلك القوى انما تجرى فياكان فى القياس متصلة ولامتصلة همنا في القياس فلا يتصورهمنا الانتاج بالقوة كما لايخنى

(قال موجبة ) والا جاز كذب اجزائها فلا يصدق شئ منها مع احدى الحمليات فتكذَّب النتيجة (قال كليـة) لاجزئية لانه مجوز حينئذ اختلاف الحملية والمنفصلة زماناً فلا مجتمعان في الصدق فلا ينتج ( قال بالمعنى الاحم ) الشامل للحقيقية ومانعة الخلو بالمعنى الاخص ولا يجوز ان يكون مانعة الجمع بالعني الاخص لجواز كذب اجزاء الانفصال فيها فلا يلزم اجتباع صدق أحد اجزائه مع احدي الحمليات حتى تصدق النتيجة (قال الصغريات) هذا يقتضي كون كل جزء صغرى وهو بميد كا يقتضي الاتني كون كل حلية كبرى إلا أن يقال المراد الصغريات والكبريات في الاقيسة الحليات الحاصة فيه أو براد بالصغري والكبري ماله دخل في الصغر وية والكبروية \* ولو قال ايجاب اجزاء المنفصلة في عنوي لكان أحسن (قال و بالمكس) أي يشترط اليجاب الحليات الصفريات وكلية اجزاء الانفصال الكيات واعلم أن الدليسل على الانتاج حين تحقق الشرائط أن الواقع لا يخلو عن طرف من اجزاء الا فيصدق معمايشاركه من تلك الحمليات وينتج المطلوب (قال بجزء) الاولى أبراد اللام بدل البهاء كم ال عليه قوله أولاجزاء وقوله الآتي لجزء الخ ( قال اما بمدد الاجزاء ) تفصيل للتعدد الذي هو الحمليات لا الذي هو صفة الاجزاء والا لقال بعدد الحمليات ولا و رد قوله بان يشارك عقب قوله أو منها (قال بان يشارك) تصوير للاكثرية وتنبيه على أنه لا يمكن ان تنحقق إلا عنمه تلك المشه بخلاف المساواة والاقلية (قال بكون المشاركة) أي القياس المؤلف من المتشاركين (قال مشتمد تنسيرالمنتجة ولو ترك المفسر بالفتح لحكان أولى ( قوله بناء على الخ ) قيد المنفى وقوله لان الح علة النب (قال مانعة الخلو) لان الكلام في مانعة الخلو الموجبة (قال من نتيجة التاليف) ونتيجة التأليف إ

( ۲3 - برهان )

يكون القياس بسيطا . واما متعددة إن كانت المشاركة متعددة بان يشارك حملية واحدة لجزئين فصاعدا أو حمليات متعددة لجزء واحد أو لمتعدد غينئذ هو باعتبار كل مشاركة قياس بسيط ينتج تلك المنفصلة وباعتبار مجموع المشاركين فصاعدا قياس مركب ينتج منفصلة موجبة أخرى اما مؤلفة من نتائج التأليفات ان لم يوجد الجزء الغير المشارك والا فؤلفة (١) منها ومن ذلك الجزء سواء كان عدد الحليات مساويا لعدد الاجزاء وهو ظاهر أو أقل منها كقولنا اما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا وكل عدد كم ينتج باعتبار البساطة المواقل منها كقولنا اما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا وكل عدد كم ينتج باعتبار البساطة المواقل منها كفولنا اما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا وكل عدد كم ينتج باعتبار البساطة المواقل منها كلون المنافقة والمنافقة المنافقة المنا

(١) قوله والا نمؤلفة منها) أى من نتائج التأليفات (قوله ومن ذلك الجزء) الغير المشارك وهذا فيما كانت المنفصلة ذات اجزاء وقد شارك حملية أو حمليتان لجزئين منها. وبقى هناك جزء لم يشاركه حملية كما لا يخفى \*

المثال الاتى هذا العدد زوج والجزء الغيرالمشارك فيه هذا العدد فرد وقوله اما واحدة تفصيل للمنفصلة ( قال بان يكون ) تصوير للمشاركة الواحدة يعني ليس مدار المشاركة الواحدة على كون الحملية واحدة إذ ربما تكون الحملية واحدة والمشاركة متعددة ألا يرى أن قوله في مثال المتعدد كل عدد كم حملية واحدة مع أن المشاركة متعددة . ثم ان العدد مشترك بين الزوج والفرد فكانه قال وكل زوج كم وكل فرد كم ومن هذا تبين أن الحملية الواحدة المشاركة لجزئين مؤولة بحمليتين (قال حملية واحدة) أى بحسب الظاهر واما بحسب الحقيقة فهي متعددة بقدر الاجزاء (قال أو حمليات) المراد بالجمع مافوق الواحد وكاة أو لمنبع الخلو ان أريد بالتعدد أعم من الاعتبارى والحقيقي لتحققهما فيما يشارك حملية لجزئين ولمنع الجمع أن أريد به الحقيقي ( قال مساويا ) أقول هذا لايتصور في الشقي الاول إلا أن براد بقوله عدد الحمليات المتعددة ولو بالاعتبار لكن تمثيله بما ذكر للاقل يأبي عنها ويتصور في الناني كان يكون المنفصلة ذات جزئين والحمليات ثننين مشاركتين لاحداها فقط وكذا في الثالثُ وهو ظاهر. وأما الاقلية فيتصور في الثلاثة. أما في الاول فظاهر. وأما في الاخيرين فيأن تكون المنفصلة ذات اجزاء ثلاثة نصاعدا والحليات ثنتين مشاركنين لاحدها أو لاثنين منها. وأما الاكثرية فيتصور في الاخبرين دون الاول وتجويز كون المنفصلة ذات اجزاء أر بع والحمليات خمسا واحدة منها مشاركة لجزئين وكل من الاربع البواقي مشاركة لجزء لايقدح فيه لانه من اجتماع الاول والثالث لا الاول فقط (قال اما أن يكون) مثال لما يشارك حملية واحدة لجزئين كا سبقت الاشارة اليه (قال باعتبار البساطة) النتيجة الاولى مؤلفة من نتيجة تأليف قولنا هذا العدد زوج مع الحملية على هيئة الشكل الثالث

قولنا اما أن يكون بعض الزوج كما أو هذا العدد فردا وفولنا اما أن يكون هذا العدد زوجا أو بعض الفرد كما وباعتبار التركيب قولنا أما أن يكون بعض الزوج كما أو بعض الفرد كما أو اكثر منها لكن حينئذ ينتج باعتبار التركيب منفصلات عديدة صركبة من نتائج التأليفات كقولنا اما أن يكون هذا العدد منقسما أو لامنقسما وكل منقسم زوج وكل لامنقسم فرد وكل لامنقسم كم ينتج (١) باعتبار التركيب قولنا هذا الدد اما زوج أو فرد أو فرد أو فرد أو كم وقولنا هذا العدد إما زوج أو فرد أو كم . و يتحد بعض نتائج التأليفات مع بعض دون بعض آخر خينئذ تجعل المتحد مان جزءا واحد النتيجة المنفصلة

الحملية الاولى الحملية الثالثة والتالثة بنتج نتائج التأليفات إف عطفه على

(۱) قوله ينتج باعتبار التركيب الخ) فانه باعتبار مشاركة الجزء الا والجزء التائيلاتانية ينتج القول الاولى و واعتبار مشاركة الاولى للاولى منتج القول الثانى . وباعتبار مشاركة الاولى للاولى والثانى لكل من التنج القول الثالث وكل من الاقوال الشلانة منفصلة مانعة الخلو مؤلفة وعطف الكي على الفرد في القول الثالث بالواو الواصلة لا باو الفاصلة وعطف الكي على الفرد في القول الثالث بالواو الواصلة لا باو الفاصلة

ن المقدم والثالثة عار البساطة هذا نقسم أو كم فلهذا جتمع فيه الشق بهما مشاركة مع الجزاء من اجزاء الزائدة اجنبية نتيجتين (قوله المتحقق عنا هو المتحقق المعلفين تحميح دون المعلفين تحميح

والجزء الذير المشارك أعنى هذا المدد فرد والثانية مؤلفة من نتيجة تأليف التالى مه من نتيجة التأليفين فقط لعدم وجود الجزء الغير المشارك (قال باعتبار التركيب) المدد اما زوج أولا منقسم وقولنا هذا العدد اما منقسم أو فرد وقولنا هذا العدد التياس نتاثيج ست والمثال لما يزيد عدد الحمليات على عدد الاجزاء بحملية والالثاني والثالث لان الحمليتين الاوليين مشاركتان لاجزاء متعددة من الانفصال الثالثة لجزء واحد ولا يخني أن هذه النتائيج انما تكون إذا كانت الحملية الزائدة مالانفصال والابن لم يشارك شيئاً منها يكون حكم الاكثر كحكم المباوى إذ تملناة لامدخل لها في الانتاج (قوله ينتج القول الاول) الحاصل بعد الترديد التول الثاني) أي يحصل من اعتبار المتشاركين حمليتان يحصل القول الثاني بالترد فوله ينتج القول السر في ذلك ان السكم المله في ضمن الفرد كا هو مفاد السكرى فهو في قوة الفرد فيطفه على الزوج والفرد في تغفريق عطفه على الفرد فلا ينجه ما يتوهم من ان السكم أعم من الزوج والفرد في تغفريق عطفه على الفرد فلا ينجه ما يتوهم من ان السكم أعم من الزوج والفرد في تغفريق عطفه على الفرد فالا ينجه ما يتوهم من ان السكم أعم من الزوج والفرد في تغفريق علية على الفرد في الفرد الفرد في الفرد في الفرد في الفرد في الفرد في الفرد الفرد الفرد في الفرد في الفرد الفرد الفرد في الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفر

وغير المتحدة أو الجزء الغير المشارك جزءا آخر مها والصنف الثاني غير مشروط بكون المشاركة منتجة لكن اذا كانت منتجة فيما كانت المشارك واحدة انتج (١) سالبة جزئية متصلة مقدمها نتيجة التأليف و تالبها الجزء الغير المشارك كقولنا إما أن يكون هذا الجسم حجرا أو شجرا وكل شجر متحيز ينتج قد لا يكون إذا كان هذا الجسم متحيزا كان حجرا وفيما كانت متعددة ينتج متصلات متعددة كذلك كا إذا بدلنا الكبرى في هذا الجاسم شجرا وكل جسم متحيز ينتج قد لا يكون إذا كان بعض الحجر متحيزا كان هذا الجسم شجرا وقد لا يكون إذا كان بعض الحجر متحيزا كان هذا الجسم حجرا ولا ينتج باعتبار مجموع وقد لا يكون إذا كان بعض الشجر متحيزا كان هذا الجسم حجرا ولا ينتج باعتبار مجموع المشاركتين فصاعدا سالبة واحدة متصلة مؤلفة من نتائج التأليفات حتى لا ينتج المثال قولنا قد لا يكون إذا كان بعض الحجر متحيزا كان بعض الشجر متحيزا المتخلف (٢) في بعض المواد وان لم تكن منتجة نشرط انتاجه أن تكون نتيجة التأليف المفروضة مع الجلية بعض المواد وان لم تكن منتجة نشرط انتاجه أن تكون نتيجة التأليف المفروضة مع الجلية

الزوج في القول التاني (١) قوله انتج سالبة جزئية الخ) أي وان كانت المنفصلة موجبة كلية فالنتيجة همنا غير تابعة للمنفصلة في الركم والافي الكيف والافي الجنس فضلاعن النوع (٢) قوله

(قال أو الجزء الفسير المشارك ) أى ان كان . ثم كلة أو لمنبع الخلو ان أريدت النتيجة باعتبار التركيب ولمنبع الجمع ان أريدت باعتبار البساطة (قال سالبة جزئية ) لانه متى صدق القياس صدق قد لا يكون إذا صدق نتيجة التأليف صدق الطرف الغير المشارك والا لصدق نتيجه وهنا مقدمة معلومة الصدق وهي كا صدق الطرف المشارك صدق نتيجة التأليف نجعلها صغرى لنقيض المطلوب لينتج من الشكل الاول استنزام الطرف المشارك المطرف الغير المشارك وكان بينهما منع الجمع هذا خلف (قال نتيجة التأليف لان نتيجتها لازمة التأليف ) ولا ينتج منصدنة مقدمها الطرف الغير المشارك وثالبها نتيجة التأليف لان نتيجتها لازمة للطرف المشارك فيجون كونها أعم وجمعهامع الطرف الغير المشارك (قوله غير تابعة للمنفصلة ) أى لايلزم أن يكون تابعة أو المراد غير نابعة في الصورة المذكورة فلا يتجه عليه مخالفة المفرع لنقيض المفرع عليه المحذوف بقريئة أن التأكيدية (قال متعددة ) أى حقيقة أو حكما كما يدل عليه المثال (قال كذلك ) أى مقدمها نتيجة التأليف وتالبها الجزء الغير المشارك وبرهانه يظهر مما ذكرنا (قال بعض الحجر ) نتيجة أى مقدمها نتيجة التأليف وتالبها الجزء الغير المشارك وبرهانه يظهر مما ذكرنا (قال بعض الحجر ) نتيجة كل النالث ولذا كانت جزئية في قال حتى لاينتيج ) هذه النتيجة صادقة هنا ولا ينافيه صدق قولنا كما كان بعض الحجر متحبرا كان بعض الشجر متحبرا لانه انما يصدق موجبة كاية اتفاقية والنتيجة سالبة لزومية (قال في بعض المواد) عذا البعض مخصوص بما يكون التعدد حقيقيا كا هو الظاهر من أخرو النتهدد حقيقيا كا هو الظاهر من أخرا

للجزء المشارك من المنفصلة فيئه ناتيج منفصلة موجبة مانعة الجمع مؤلفة من نتيجة التأليف ومن الجزء الغير المشارك اما واحدة ان كانت المشاركة واحدة كقولك (١) اماأن يكون هذا الشي متحيز ينتج اما أن يكون هذا الشي جسما أو جوهرا مجردا وكل جسم متحيز ينتج اما أن يكون هذا الشي جسما أو جوهرا مجردا أو متعددة ان كانت المساركة متعددة وهو حينئذ باعتبار كل مشاركة قياس بسيط ينتج تلك المنفصلة وباعتبار مجموع المشاركتين فصاعدا قياس

للتخلف فى بعض المواد) كما فى قولنا هـذا الجسم اما انسان او فرس وكل انسان حيوان وكل فرس حداس فانه بكذب قولنا قد لا يكون اذا كان هذا الجسم حيوانا كان حساسا وعكسه ولكن يصدق قولناقد لا يكون اذا كان هذا الجسم حيوانا كان فرسا وقولنا قدلا بكون اذا كان حساسا كان انسانا (١) قوله ينتج اما أن يكون الى آخره )لان المشارك للحملية فيه هو الجزء الاول من المتفصلة اعنى قولك هذا الشيء متحيز وهو مع الحملية القائلة بان كل جسم متحيز شكل أن بلا شرط اختلاف المقدمتين كيفا فلا ينتج لكنا نفرضه منتجا لقولنا هـذا الشيء جسم و نضمه الى تلك الحملية لينتج من الشكل الاول ان هـذا الشيء

المثال المورد في الحاشية . وهل كل مايكون التمدد فيه حقيقيا يكون مادة للتخلف أم لا . الظاهر الثاني وكأن في قوله اشارة إلى هذا حيث لم يقل للتخلف فيا كانت متعددة حقيقة (قوله كا في قولنا) أي مما كان محمولا الحمليتين متساويين (قوله قانه يكذب) واذا بدلنا محمول الحملية الاولى بالناطق ومحمول الشانية بالصاهل كان كل من المتصلتين السالبنين صادقة (قال فحينفذ ينتج) لان الطرف المشارك لازم لنتيجة التأليف الانه كما صدقتا صدق الطرف المنارك إذ المفروض أنها مع الحملية منتجة إياه والطرف الغير المشارك مناف له ومناف اللازم مناف المرازع مناف المرازع مناف المرازع فينافي نتيجة التأليف (قال اما واحدة ) تفصيل للمنفصلة (قال واحدة كقولنا الح) أي بالمهنى المارك المنارك المنارك أن التعدد في مقابله أعني او متعددة أعم من الصور المارة (قوله ونضمه الح) أي مجملات منفصلة وتلك الحملية كبراه (قال أو متعددة ) قال شارح المطالع وان كانت المشاركة مع الجزئين انتج منفصلة مانعة الجمع من نتيجتي التأليفين لان الطرفين لازمان للنتيجتين وتنافي اللوازم يستلزم تنافي المازومات وهناك نظر وهو أن القياس على تقدير المشاركة مع الجزئين ينتيج منفصلتين اخريين من أحد الطرفين ونتيجة تأليف الطرف الاخر وكل واحد منهما أخص من المنفصلة التي من نتيجتي التأليفين فانه وتنيجة تأليف الطرف الاخر يمن أحد الطرفين ونتيجة تأليف الطرف الاخر يمن أحد الطرفين ونتيجة تأليف الطرف الاخر يتحقق منع الجع بين النتيجتين

مركب ينتج منفصلة موجبة أخرى مانعة الجمع مؤلفة من ذلك أو من نتائج التأليفات سواء كانت الحملية واحدة (١) كقولنا اما أن يكون الإله الواحد موجودا أو الاله المتعدد موجودا وكل واجب موجود ينتج باعتبار البساطة قولنا اما أن يكون الاله الواحد واجبا أو المتعدد موجودا وقولنا اما أن يكون الاله الواحد واجبا و باعتبار (٢) التركيب قولنا اما أن يكون الاله الواحد واجبا و باعتبار (٢) التركيب قولنا اما أن يكون الاله الواحد واجبا

متحيز وهو الجزء المشارك للحملية من اجزاء المنفصلة ققد تحقق شرط الانتاج (١) قوله كقولنا اما أن يكون الخ) هذه الحملية مشاركة لكل من جزئى المنفصلة على هيئة الشكل الثانى بلا شرط اختلاف المقدمتين كيفا لكنا نفرض كلا مهماقيا سامنتجافباعتبار مشاركتها للجزء الاول ينتج ان الاله الواحد واجب وهو مع تلك الحملية ينتج من الشكل الاول ان الاله الواحد موجود وهو الجزء الاول المشارك للحملية في ذلك الشكل الثانى وباعتبار مشاركتها للجزء الثانى ينتج أن المتعدد واجب وهو مع تلك الحملية ينتج من الاول أن المتعدد موجود وهو الجزء الثانى المشارك لها في هذا الشكل الثانى فقد تحقق شرط الانتاج المتعدد موجود وهو الجنبار البساطة همنا (٢) قوله وباعتبار التركيب الى آخره) وبرهان هذا الانتاج أنه قد انتج باعتبار البساطة أقولنا اما ان يكون الاله الواحد واجبا أو المتعدد موجودا منفصلة مانعة الجمع كا عرفت

لان منافى اللازم منافى الملزوم بمخلاف العكس فكان هاتان المنفصلتان بالاعتبار أولى انتهى . ومن هذا يعلم وجه مخالفة المصنف لذيره فتأمل (قال من ذلك) أى من نتيجة التأليف والجزء الغير المشارك والظاهر أن الشق الاول مبنى على وجود الجزء الغير المشارك والشق الثانى مبنى على عدم وجوده نظير ماسبق (قال واحدة) أى بحسب الظاهر فلا ينافى تعدد المنفصلة المتفرع عن تعدد المشاركة بالصور المارة (قوله كلا منهما) أى من القياسين المنتظمين من ضم الحملية التي هي قولنا وكل واجب الوجود موجود إلى جزئى المنفصلة حال كونهما كبريين (قوله الشكل الثاني) الغير المشتمل على شرائط الانتاج والاولى ترك قوله في ذلك الشكل الثاني بل الانسب أن يقول وهو الجزء الاول المشارك من المنفصلة وقس عليه الآتي (قوله هذا الانتاج) أى انتاج القياس لنتيجة التأليفين (قوله واذا ضم الحملية) أى كل واجب موجود (قوله إلى هذه المنفصلة ) أى اذا جمات المنفصلة صغرى والحملية كبرى

أومتمددة (١) كـقولنا اما أن بكون الاله الواحد قديما أوالمتعدد موجود اوكال واجب قديم أوكا شجرد موجود بهجيع ما ذكر فى الصنفين إذا كانت المنفصلة موجبة وأما إذا كانت سالبة في مانعة الخلو السالبة حكم مانعة الجمع الموجبة فى الاشتراط باستنتاج الجزء المشارك من نتيجة التأليف مع الحملية وحكم مانعة الجمع السالبة حكم مانعة الخلو الموجبة فى الاشتراط بكون المشاركة منتجة لكن النتيجة فيهما سالبة من نوع المنفصلة . فالضابط فى تتيجة الصنفين أنها منفصلة تابعة للمنفصلة في السكم والكيف والجنس أعنى المنفصلة والنوع أعنى مانعة الجمع إلا إذا كانت المشاركة منتجة فيما كانت المنفصلة موجبة ما أنتجه ما مانعة الجمع كا عرفت \* والصنف الثالث ان كانت المنفصلة فيه موجبة ينتج ما أنتجه ما منعة الجمع كا عرفت \* والصنف الثالث ان كانت المنفصلة فيه موجبة ينتج ما أنتجه ما أنتجه ما أنتجه المنفسلة المنفسلة فيه موجبة ينتج ما أنتجه ما أنتجه المنف المناث النائب المنفصلة فيه موجبة ينتج ما أنتجه المنعة الجمع كا عرفت \* والصنف الثالث ان كانت المنفصلة فيه موجبة ينتج ما أنتجه ما أنتجه المنعة الجمع كا عرفت \* والصنف الثالث ان كانت المنفصلة فيه موجبة ينتج ما أنتجه ما أنتجه المنعة الجمع كا عرفت \* والصنف الثالث ان كانت المنفصلة فيه موجبة ينتج ما أنتجه ما أنتجه المنعة الجمع كا عرفت \* والصنف الثالث ان كانت المنفصلة فيه موجبة ينتج ما أنتجه المنعة الجمع كا عرفت \* والصنف الثالث ان كانت المنفصلة فيه موجبة ينتج ما أنتجه المنعة الجمع كا عرفت \* والصنف الثالث النائبة المنائبة المنتجة فيما كانت المنتجة فيما كانت المنتجة فيما كانت المنائبة المنتجة فيما كانت المنتجة المنتجة فيما كانت المنتجة فيما كانت المنتجة فيما كانت المنتدة المنتحة المنتحة المنتجة فيما كانت المنتحة ال

واذا ضم الحلية المذكورة إلى هذه المنفصلة النتيجة ينتج تلك المنفصلة باعتبار البساطة أيضا (١) قوله أو متعددة كقولنا الى آخره) فانه باعتبار البساطة ينتج قولنا اما أن يكون الاله الواحد واجبا أو المتعدد موجودا وقولنا اما ان يكون الاله الواحد واجبا أو المتعدد مجردا لوجود شرط استنتاج الجزء المشارك من نتيجة التأليف مع الحلية وباعتبار التركيب قولنا اما ان يكون الاله الواحد واجبا أو المتعدد مجردا لمثل ماعرفت

النتيجة الاولى من حيث أنه جزء غير مشارك وكذا إذا جعلت الحملية صغرى المنفصة الثانية (قوله ينتج قولنا) أى بضم الحملية الاولى إلى المنفصلة كا أن الثانية حاصلة من ضم الحدة الثانية الى المنفصلة ( قوله واجبا ) الظاهر ذكر القديم بعل الواجب لئلا يتحد بالنتيجة الثالثة ( قولنا الما أن يكون ) هذه النتيجة مؤلفة من نتيجتي التأليفين ( قال الموجبة في الاشتراط ) لو تركد في قوله لكن وقال بالمكن لمكني ( قال باستنتاج الجزء ) أى يكون نتيجة التأليف مع الحملية مننجة بيزه المشارك (قال لكن النتيجة فيهما ) أما في سالبة مانعة الجع فلا نه لو لم يصدق النتيجة لصدق منع المبين بين نتيجة التأليف والطرف المنارك ونتيجة الثاليف لازم الطرف المشارك ومنافي اللازم منا الملاوم فلا تصدق السالبة المانعة الجمعف، وأما في مائعة الخلوفلا نه لو لم يصدق سلب منع الحلوبين نته بية التأليف الطرف المنارك كان نقيض ذاك الطرف مازوماً لنتيجة التأليف وهي مازومة المطرب المشارك ون نابعة والمطرف المخترب منابعة ( قال كانت المشاركة ) قان النتيجة لا كون نابعة في الجنس فضلا عن النوع ( قال موجبة ينتج ) لا نه أخص منهما ولازم الاعم لام الاخص

الصنفان الأولان بشروطهما فيما كانت المنفصلة فيهما موجبة وإلا فلا ينتج القسم الخامس مايتركب من المنفصلة والمتصلة وله أيضاً ثلاثة أبواع (النوع الاول) مايكون الاوسط جزءاً تاما من كل منهما ولا يتميز الاشكال الاربعة فيه بالطبع بل بالوضع فقط فله أربعة أصناف لان المتصلة اما صغرى أو كبرى وعلى التقديرين فالاوسط اما مقدمها أو تاليها وشرط في الكل كلية احدى المقدمتين وايجاب احداها وبعد ذلك فالمتصلة اما موجبة أو سالبة فان كانت موجبة فالمنفصلة أيضا اما موجبة فشرط انتاجه أن يكون الاوسط مقدم المتصلة ان كانت المنفصلة ما انفية الحلو أو تاليها ان كانت مانعة الجمع أو سالبة فالشرط بالعكس والنتيجة فيهما منفصلة موافقة للمنفصلة في الكيف والنوع كمقولنا كل كان العالم حادثا كان موجده فاعلا مختارا. واما أن يكون موجده فاعلا مختارا أو فاعلا موجبا ينتج اما أن يكون العالم حادثا أو يكون موجده فاعلا موجبا مانعة الجمع أو الكنت المنفصلة سالبة فالشرط أحد الاصرين .اما كلية المتصلة أوكون الاوسط تاليها ان كانت المنفصلة مانعة الخلو أو مقدمها ان كانت مانعة الجمع فان كانت المنفصلة مانعة الخلو

(قال والا فلا ينتج) لان سالبته أعم من سالبتهما ولازم الاخص ليس بلازم للاعم داعًا كذا قالوا وفيه تأمل لانه إيما يثبت عدم انتاج نتيجهما لاعدم الانتاج مطلقا (قال فله أربعة أصفاف) ولا يلاحظ في المشاركة همنا إلا حال مقدم المتصلة وناليها لعدم امتياز مقدم المنفصلة وتاليها فاذا قال لان (قال فالاوسط اما الخ) فان كانت المنفصلة كبرى لم يتميز الشكل الثالث عن الرابع طبعا إذ الاوسط ان كان مقدم المنفصلة فهو على نهج الرابع ولا تمايز بينهما فيها بالطبع وان كان مقدم المنفصلة في المنابع ولا تمايز بينهما فيها بالطبع وان كانت صفرى لم يتميز الثالث (قال أو تاليها) فان كانت المتصلة صفرى لم يتميز الشكل الاول عن الثالث (بين مقدم المنفصلة وتاليها أو كبرى له يتميز الثاني عن الرابع لما من الأولى عن الثاني لعدم الامتياز بين مقدم المنفصلة وتاليها أو كبرى له يتميز الثاني عن الرابع لما من الأوسط مقدم المتصلة ان كانت ما ما الحكس ) أى يشترط أن يكون الاوسط مقدم المتصلة ان كانت ما ما الحلو عن الشيء واللهوا ان كانت ما ما الحلو عن الشيء واللهوا موجبة ما نعة الخلو فلان امتناع الخلو عن الشيء والملازم يوجب المتناع الخلو عنه وعن اللازم وأما في صابتها فلان جواز الخلو عن الشيء واللازم يوجب حواز الخلو عن الشيء والماؤم وأما في سالبتها قلان جواز الجمع عن الشيء والماؤم وأما في سالبتها قلان جواز الجمع عن الشيء والمازم وإما في سالبتها قلان جوازالجع بين الشيء والماز وم يستلزم جواز الجمع بينه المتناع اجماعه مع الملازم وأما في سالبتها قلان جوازالجع بين الشيء والماز وم يستلزم جواز الجمع بينه المتناع الجماعة مع الملازم وأما في سالبتها قلان جوازالجع بين الشيء والمنورة الجمع يالمنابعة الحماء المنابعة الجمع بينه المنابعة الحماء المنابعة الحماء المنابعة المنابع المنابعة الحماء المنابعة المنابعة الحماء المنابعة الحماء المنابعة المنابعة المنابعة الحماء المنابعة الحماء المنابعة الحماء المنابعة المنابع

الكلية فإن كانت المتصلة أيضا كلية ينتج القياس نتيجتين مانعة الخلو ومانعة الجمع لمع إذا التزم موافقة ت الشرط (١)موجية ن مانعة الخلو من

موافقتين للمتصلة في الريم والكيف كقولنا ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود ودائمًا اما أن يكون الليــل موجوداً أو الارض مضيئة ينتج ليس البتة اما أن يكون الشمس طالعة أو الارض مضيئة وانكانت المتصلة جزئية انتج مانعة الجمع فقط موافقة للمتصلة كما وكيفا وان كانت غير مانعة الخلو الكلية ف اء كانت مانعة الجمع أو مانعة الحلو الجزئية نتج سالبة جزئية مانعة الخلو ﴿ تنبيه ﴾ يتراط انتاج الموجبتين بكون الاوسط مقدم المتصلة في مانعــة الخلو أو تاامها في ما النتيجة للقيار في الحدود ذان لم يلتزم ذلك فالمؤلف منهما ينتج بدو متصلة جزئية مؤلفة من نقيض الاصغر وعين الاكبر فها ير

أو تالما في كل من ادثالميكن موجده (١) قوله بدون ذلك الشرط الخ) يعني سواء كان الاوسط مقدم: مالمتي الخلو والجمع فالمثال المذكور في المن ينتح قو لناقد يكون إذا كار

: وتقدم الايجاد على الخلف وهوضم لازم م المتصلة الجزئية مع ية مانعة الخلو ( قال كان يكون المنفصلة ن بكون الاوسط) (قال بدون ذلك جزئية من نقيض ر الاوسط لهما وهما ند الاوسط مقدم أى نقيض طرف ( قوله يمنى سواء) ، من الموجبتين

لجواز أن يكون العالم قديما وموجده فاعلا مختاراً بان يكون تقدم القصد ع الرجود ذاتيا لازمانيا كا سبق هله عن الآمدي (قال ينتج القياس الخ) نقيض النتيجة إلى لازم المنفصلة ليلزم كذب السالبة المتصلة وكذا برهان مانعة الخلو الكلية مانعة الجم الجزئية وانتاج غير مانعة الخلو الكاية سالب سواه كانت) إشارة الى توجه النفي إلى المقيد والقيد ليفصح برفع كل و برفع الج مانمة الجمع الجزئية فالحاصل منه ثلاثة شقوق (قال مانمة الجمع) كاية أو جزئيا لو قال يما من إذا الح لكفي ( قال فان لم يلتزم ) الاخصر والا فينتج بدوئه موجيه الشرط) يعنى لوكانت المنفصلة مانعة الخلو والحد الاوسط تالى المتصلة أنتجت م الاصغر وهومقدم المتصلة وعبن الاكبر أعنى طرف مانعة الخلو لاستلزام ينتجان من الثالث استلزام نقيض المقدم لطرف مانمة الخلو ولو كانت مانمة ألجم المتصلة انتجت منصلة جزئية مؤلقة من عين الاصغر وهو تالى المتصلة ونقيض الا مأنعة الجع لاستلزام الاوسط اياهما وانتاجهما من الثالث استلزام التالي لنقيض م إشارة الى أن قوله بدون ذلك الشرط نغي الاشتراط لا اشتراط النفي فيكون:

عين الاصغر ونقيض الاكبر فيا تركب من مانعة الجمع. وأما اذا كانت المنفصلة حقيقية فان كانت موجبة انتيج نتيجتي الباقيتين وان كانت سالبة فلا ينتج شيئا (النوع الثاني) مايكون الاوسط جزءا ناقصا من كل منهما وله ستةعشر صنفا لان المنفصلة فيه اما مانعة الخلو أو مانعة الجمع وكل منهما اما موجبة أو سالبة والمتصلة اما صغرى أو كبرى والجزء المشارك من المتصلة اما مقدمها أو ناليهاو ينعقد الأشكال الاربعة بضروبها في كل منهاوالكل ينتج نتيجتين احداها متصلة مركبة من الطرف الغير المشارك من المتصلة ومن منفصلة مؤلفة من نتيجة التأليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المنفصلة والاخرى منفصلة مركبة من الطرف الغير المشارك من المنفصلة والاخرى التأليف ومن الطرف الغير المشارك من المنفصلة والاخرى التأليف ومن الطرف الغير المشارك من المتصلة مون متصلة مؤلفة من نتيجة ولنا كلا كان العالم متغيرا كان حادثا ودائما اما أن يكون كل حادث ممكنا أو يكون غير الواجب واجبا ينتج قولنا كلا كان

فاعلا موجبا ان حملت المنقصكة فيه على مانعة الجمع وقولناقد يكون إذا لم يكن العالم حادثا كان موجده فاعلا موجبا ان حملت على مانعة الخلو وكذا الكلام فيما كان الاوسط مقدم المتصلة

مأخوذاً لابشرط شي لامأخوذاً بشرط لاشي (قوله على مانهـة الجمع) أي بالمعنى الاعم ولذا أمكن حملها على مانعة الخلو فلابرد أنها منفصلة حقيقية فكيف تحمل عليها (قال الباقيتين) لأنه أخص منهما ولازم الاعم لازم الاخص (قال شيئا) لانه ليس كلا بلزم الاخص بلزم الاعم هذا . وقد يقال هـنا الدليل يدل على أنها لاتنتج نتيجتهما لاعلى أنها لاتنتج أصلا فلا تقريب (قال اما مانعة الخلو) لم لم يذكر المنفصلة الحقيقية \* فان قلت لم يذكره لان المراد بمانعتى الجمع والخهو بالمعنى الاعم فتشتملان عليها المنفصلة الحقيقية \* فان قلت لم يذكره لان المراد بمانعتى الجمع والخهو بالمعنى الاعم فتشتملان عليها قلت هذا الدليل جار فياسبق فلم بينها فيه بخصوصها \* وقد يقال انها متروك البيان بالمقايسة (قال متصلة من كنة) وذلك بان يؤخذ الطرف المشارك من المتصلة وكما صدقت نتيجة وبيان الانتاج أن يقال كالصدق مقدم المتصلة صدق التالى مع المنفصلة و كما صدق نتيجة التأليف بينهما ويضم الى الطرف المارك من المتصلة منضا إلى المنصلة حق يكون قياسا مؤلفاً من حملية ومتصلة ثم يؤخذ نتيجة التأليف بينهما ويضم الى الطرف المارك من المنصلة منضا إلى المنبطة حق يكون قياسا مؤلفاً من حملية ومتصلة ثم يؤخذ نتيجة التأليف بينهما ويضم الى الطرف المارك من المنصلة وهو في حكم القياس المؤلف من الحلية والمنفصلة فان المنصلة همناتقوم مقام المنبير المنارك من المنصلة وهو في حكم القياس المؤلف من الحلية والمنفصلة فان المنصلة همناتقوم مقام المنفير المنارك من المنفطة همناتقوم مقام المنفير المنارك من المنفطة همناتقوم مقام المنفير المنارك من المنفطة همناتقوم مقام المنفولة المنارك من المنفطة همناتقوم مقام المنفولة المنارك من المنفطة عهناتقوم مقام المنفولة المنارك من المنفطة والمنارك من المنفطة والمنارك من المنطقة المنارك من المنفطة والدلية والمنارك من المنفطة وهو في حكم القياس المؤلف من الحلية والمنفصة فان المنطقة همناتقوم مقام المنفولة المنارك من المنفطة والمنارك من المنفولة والمنارك والمنارك المنارك المن

العالم متغيراً فدا مما الما أن يكون العالم ممكنا أو غير الواجب واجبا وقولنا اما أن يكون غير الواجب واجبا واما كلا كان العالم متغيرا كان ممكنا وحكمه باعتبار النتيجة الاولى كم القياس المركب من الحملية والمتصلة في الشرائط والنتائج بناء على أن المنفصلة فيه بغزلة الحملية وباعتبار النتيجة الثانية كم القياس المركب من الحملية والمنفصلة بناء على المناسطة بمنزلة الحملية (النوع الثالث) مايكون الاوسط جزأ تاما من احداها وناقصا من الاخرى فان كان جزءا تامامن المتصلة كان حكمه حكم القياس المؤلف من الحملية والمنفصلة ويكون المتصلة مكان الحملية فالنتيجة فيه منفصلة مؤلفة من الطرف المر المشارك من المنفصلة والمنفصلة والمنفصلة مؤلفة من الطرف المر المنفصلة كان حكمه حكم القياس المؤلف من المملوث من المنفصلة والمنفصلة والمنفصلة مكان المناس المؤلف من الحملية والمتصلة والمنفصلة مكان المنقاركتين.

القياس مطلقا أن تألف من مقدمتين فقط يسمى قياسا بسيطا كأكثر الامثلة

## ( فصل القياس مطلقا )

الحلية كما أن المنفصله فما سبق في حكمها ويقال في بيان الانتاج الواقع اما الطرف \_يرالمشارك أو الطرف المشارك قان كان الاول فهو أحــد جزئي النتيجة أو الثاني والمتصلة صادقة نفس الامي تصدق نتيجة التأليف منهما وهو الجزء الآخر فلا يخلو الواقع عنهما ولهذا التفصيل قال سنفوحكه باعتبار الخ (قال واما كما) الظاهر أن بزيد وقولنا اما أن ينكون غـير الواجب واجب قال باعتمار النتيجة) قد يقال الاظهر العكس بان يكون باعتبار الاولى في حكم المركب من الح : elhisadi وباعتبار الثانية في حكم الحملية والمنصلة (قال من الاخرى) وانما يتصور هذا النوع كان أحد طرف احدى مقدمتيه شرطية مشاركة مع المقدمة الاخرى في جزء تام . هذا والحد الا. أ جزء تام أما من المتصلة أو المنفصلة فانكان جزء تاما الخ ( قال كان حكمه حكم القياس) فيكون من الشرائط والنتائج وبرأهينهما (قال الشرطيتين) كقولنا كاما كان العالم متغير أ فالواجب مختار ودا: 1 21 Ai الواجب مختاراً فغمير الواجب ممكن وأما الواجب موجب ينتج داءًا إما كاما كان الما. شنيرا نغير ب محكن واما الواجب موجب ( قال ومن نتيجة التأليف ) مثاله كلما كان العالم يرا فاما

المتقدمة في الاقتراني والاستثنائي وان تألف من أكثر منها فقياسا مركبا وهو امام كب المتقدمة في الاقتراني والاستثنائي

(۱) قوله أومن استثنائيين فصاعدا لان تدريف القياس كا يصدق على كل قياس بسينط كذلك يصدق على كل قياس بسينط كذلك يصدق على مجموع القياسين فصاعدا كما أن الانسان كا يصدق على زيد وحدو و دلك لا أن الوحدة والكثرة عارضتان للماهيات وحده يصدق على مجموع زيد وعمر و وذلك لا أن الوحدة والكثرة عارضتان للماهيات مربق و المربق و المربق المربق و ا

والاستثنائي النح حيث أشار به إلى ترتيبهما الى لم يقل أحد بتسمية خلافه بالخلني ( قوله لان تمريف النياس ) أى التمريف المذكور في المتن وكذا إذا عرف بأنه قول مؤلف من قضايا النج بخلاف ما إذا عرف بأنه قول مؤلف من قضايا النج بخلاف ما باذا عرف بأنه قول مؤلف من قضيتين النح ( قوله على مجموع القياسين ) أى وان لم يكن لاحدها دخل بالا خر بان لا يكون نتيجة الاول مقدمة من مقدمة الثاني بل سبق كل منهما لمطاوب على حدة كايقشفيه التنظير ( قوله على مجموع زيد ) هذا نظير مافي الحواشي الخياليه من أن الهالم كما يصدق على كل جنس

الواجب مختار واما العقول قديمة ودائما اما المعقول قديمة أو الواجب مربيد ينتج كلما كان العالم متغيرا فكما كان الواجب ختارا فالواجب مربيد (قال وان تألف) الاخصر والا فقياسا الخ (قال أومن الافتراني) سواء قدم الاقتراني على الاستثنائي كما في القياس الخلني والحتى أولا ولو قال أو من مختلفين لكان أخصر وأولى لعدم توهم كون الترتيب الذكرى إشارة الى ترتيب القياسين (قوله لان تعريف الخ) أى بأى تعريف كان والقول بان تعريف بطريق التمثيل والاكتفاء باقل مايكتفي به ونظيره تعريف الخوز لكون المنفصلة ذات أجزاء ثلاثة فاكثر بقضية حكم فيها بالتنافي بين قضيتين أو بسلبه (قوله المجوز لكون المنفصلة ذات أجزاء ثلاثة فاكثر بقضية حكم فيها بالتنافي بين قضيتين أو بسلبه (قوله على جموع) أى المرتبط أحده المالاب على حدته فنيه أنه حينفذ لاينحصر في مفصول النتائج وموصوطا المرتبطين بان سبق كل منهما لمطلوب على حدته فنيه أنه حينفذ لاينحصر في مفصول النتائج وموصوطا الخروج تحو تولنا هدا اندان وكل انسان حيوان فهذا حيوان والعالم متغير وكل متغير حادث عنهما الخروج تحو تولنا هدا اندان وكل انسان حيوان فهذا حيوان والعالم متغير وكل متغير حادث عنهما القياسين وهو منوع كيف وهو واحد اعتباري نعم بانه لو كانت الوحدة على الحقيقية لم (قولة لان الوحدة على الحقيقية لم إلقياسين وهو منوع كيف وهو واحد اعتباري نعم وخوله في المقسم (قولة لان الوحدة) مشعر بانه لو كانت الوحدة على الحقيقية لم إلى المورضان المناسين وهو منوع كيف وهو واحد اعتباري نعم وخوله في المقسم (قولة لان الوحدة) مشعر بانه لو كانت الوحدة على الحقيقية لم إلى المورضان المناس وهو منوع كيف وهو واحد اعتباري نعم وخوله في المقيقية لم إلى المورضان المناس وهو منوع كيف وهو واحد اعتباري نعم والمناس وهو منوع كيف وهو واحد اعتباري نعم واحدات الوحدة على الحقيقية لم إلى المورف المنوع كيف وهو واحد اعتباري نعم واحدات الوحدة على الحقيقية لم إلى المدور المورف المورف المدورة المورف المدورة المدورة المورف المورف المدورة المورف المدورة المورف ال

مريدان اللياس الم عندال اعتد المفلنة و اعتدال المفلنة و المفت على المشلال المفلنة و المفلنة و المفلنة و المفلنة و المفلنة والمفلنة والمفلنة والمفلنة والمفلنة المفلنة المفلنة والمفلنة والمفلنة

والها الكارة ال

فياسا خلفيا كقولهم لا يمكن صدق الشكل الثاني او الثالث مدون صدق نتيجته والالصدق (٢) نقيض النتيجة مع صدق كل من المقدمتين منتظمامع احداها على هيئة شكل معلوم الانتاج لما ينافي المقدمة الاخرى وكلا صدق النقيض كذاك يلزم صدق المقدمة الاخرى وكنبها معا هذا خلف أي باطله وان تألف من الإقتراني والاستثنائي حيوانًا كان حساساً لكنه ليس محساس قياس خلفي ولذا صح حصر المركب من والطمع كلام المص وغره في الخلني والحقي مع أنه ليس كذلك لوجوب الكون المتصَّلة الاولى من متصلتي الا يتراني منعقدة من المُطلوب المُعرِّوض بأنه ليس بثابت عُنقيضِ المطلوب يشهد به مًّا نقله في الحاشية من تحقيق الرازِي في شرح المطالع وممَّا نقله عنه عبد الحكم أيضا بان يقال في ذلك المثال لو لم يكن هذا الشيء ليس بانسان لكان انسانا وكما كان انسانا النع لأيقال كون الدعوى عدم انسانية الشيء يقتضي اعتبار هذه المنصلة صغرى الاقتراني لأنا نقول إذا اعتبر هذه المتصلة صغرى فالمثال المذكور يصبرهما فرداً آخر من قباس الخلف مركبا من اقترانيين واستثنائي كما أن قولنا كلا كان الشي انسانا كان حيوانا لكنه ليس بحيوان قياش بسيط غير مستقيم واذا اعتبر تلك المتصلة بالصغروية معه يصير ما قياسا خلفيا (قال قياسا عياس بسيط غير مستقيم واذا اعتبر تلك المتصلة بالصغروية بياديين اوارتشا من من المقدمات وكذا الكلام في قوله خلفياً السكل الى الجزء لأن مفهوم الخلف جزء مقدمة من المقدمات وكذا الكلام في قوله الآتي قياسا حقيا (قال والا لصدق) أي وان امكن صدق أحد الشكلين بدون صدق النتيجة (قال المقدمة الاخرى) الغير المضموم اليها النقيض (قال وكذبها مما) ينتج انأمكن صدق أحد الشكلين بدون صدق النتيجة يلزم صدق المقدمة الاخرى وكذبها معا (قوله مركب من) كان يقالُ في اثبات ليس كل انسان فرسا لو لم يصدق ليس كل انسان فرسا لصدق كل انسان فرس وكل فرس صاهل ينتج لولم يصدق ليس كل إنسان فرسا لصدق كل أنسان صاهل لكن التالي باطل فالمقدم مثله تم لا يخفي أنه ولم يصدق ليس كل انسان فرسا تصدق على المساق المول فانها أصري القياس الاول فانها أصرة الارالاد الاول المان المراع المادة ولا في مادة أخرى إلا باعتبار كبرى القياس الاول فانها المادة ولا في مادة أخرى إلا باعتبار كبرى القياس الاول فانها المادة ولا في مادة أخرى الا باعتبار كبرى القياس الاول فانها المادة ولا في مادة أخرى الا غير مستقيم يسمى الخ (قال قياسا خلفيا) نسبة الكل إلى جزء نائب الجزء باعتبار الاستعال الشائم لأن قولهم هذا خلف قائم مقام المقدمة الرافعة لاأنه نفسها وهوظاهر وكذا الـكلام في قوله الآتي قياسا حقياً (قال منتظماً مع الح) في قوة الدليل للملازمة الكبروية وان كان بحسب الظاهر تتمة الاوسط (قُلْصِدَقَ المُقَدِمَةُ) أماصِدَقها فلكونهامن المقدمات المفروضة الصدق للشكل الثاني أو الثالث. وأما

## المستقيم فينبغي ان يسمى قياسا حقيا وان لم يسموه باسم كقولنا كلاكان

من متصلتين احداها قائلة بأنه لولم يصدق المطلوب لصدق نقيضه. وثانيتهما قائلة بأنه كلما صدق نقضيه يلزم المحال واستثنائي مؤلف من متصلة هي نتيجة ذلك القياس الاقتراني الشرطي ومن حملية قائلة ببطلان اللازم فلاعبرة بما ذكره في شرح الشمسية من ان الخلفي قياس مركب من قياسين احدها اقتراني مؤلف من متصلة وحملية والآخر استثنائي بل فياس مركب من قياسين احدها التراني مؤلف من متصلة وحملية والآخر استثنائي بل فياس مركب من قياسين احدها التانية القائلة بأنه كاما صدق نقضيه يلزم المحال الترميم وقواد المناسبة التانية القائلة بأنه كاما صدق نقضيه يلزم المحال الترميم وقواد الترميم والمناسبة التانية القائلة بأنه كاما صدق نقضيه يلزم المحال الترميم وقواد الترميم والترميم والمناسبة الترميم والترميم والمناسبة الترميم والمناسبة الترميم والمناسبة الترميم والمناسبة والمناسبة

على مافى شرح الشمسية كل فرس صهال كما ذكرنا وعلى مافى شرح المطالع كما كان كل انسان فرسا كان صهالا ولا بأس بذلك ولذا قال عبد الحكم وهمنا اعتبر الحملة قطعًا لطول المسافة (قوله من متصلتين) لزوميتين (قوله احداها) وهي التي لاتكون إلا بينة بذاتها (قوله ونانيهما قائلة) وهي قد تكون بينة وقد تكون بينة وقد تكون مكتسبة بالتياس الاول (قوله ومن حكيت مكتسبة أو بديهية (قوله في شرح الشمسية) أي تبعا لصاحب الشمسية (قوله الافتراني) بل انتياس الحاصل من مقدمتي التأليف من ذلك القياس الاقتراني تأمل (قال أن يسمى قياسا الح)

كذهبها فلمنافاتها المنتيجة ذلك القياس البديهي الانتاج ( قوله قائلة بأنه النخي أى قائلة بذلك ولو تأويلا ولذا لم يقل احداها أنه النخ فلا برد أن قضية كلامه هنا أن نحو قولنا كيا كان هذا الشيء انسانا كان حيوانا وكليا كان حيوانا كان حساسا لكنه ليس بحساس ليس بقياس خلفي خلافا لكلامه في المتن في سبطل حصر القياس المركب من الاقترافي والاستثنائي في الخلفي والحتى لأن المقدمة الاولى في قوة لو لم يكن هذا الشيء ليس بانسان لكان انسانا إلا أنه اقام الموجبة مقام السالبة السالبة المحمول في المقدم لو لم يكن هذا الشيء ليس بانسان لكان انسانا إلا أنه اقام الموجبة مقام السالبة السالبة المحمول في المقدم الاحمول في المقدم اللاتي قونها واللازم مقام الملزوم في التالي لشد يتحد مع المقدم تأمل ( قوله وثانيتهما ) قضية قوله الاحمول المناهم النبيه وأما المقدمة الاولى على المناهم ال

النكل الثاني صادقا صدق معه عكس كل من مقدمتيه منتظا بعض المقدمات مع بعض المدوس على هيئة شكل معلوم الانتاج لنتيجته وكلا صدق العكس كذلك بلزم صدق النيجة لكن صدق الشكل الثاني حق فيصدق النتيجة قطعا (الباب الخامس) في مواد الادلة اعلم أولا ان طرفي النسبة الخبرية من الوقوع اواللا وقوع ان تساويا عند العقل من غير رجحان اصلا فالعلم المتعلق بكل منهما يسمى شكا وان ترجح احدها بنوع من الاذعان والقبول يسمى العلم به تصديقا و اعتقادا فذلك الاعتقادان كان عازما مجيث انقطع احتال الطرف الآخر بالكلية

لابمجرد اشتماله على مفهوم الحق حتى ينجه أن اللائق على ماذكره المصنف تس الاستثنائي المستقيم البسيط قياسًا حقياً أيضًا بل لان الشي \* إذا قسم إلى قسمين وكان لأحدها ا منصوص باعتبار لم بوجه في الآخر ينبغي أن يكون للآخر اسم آخر مخصوص كذلك (قال صد ه عكس لم يقل مدق معه عكس الكبرى منتظامع الصفري مع أنه أخصر وأظهر ليشمل الس الثاني \* ثم المراد بالشكل الثاني ماعدا الضرب الرابع منه (قال في مواد الادلة) أي في مسائل مون الحقيقية الادلة من حيث المواد (قال في النسبة) ثبوتية أو أتصالية أو إنفصالية والمراد بطرفها من حيث المواد (دان طربير) ا (قال أو اللا وقوع) الظاهر الواو الواصلة (قال من غير رجحان) تفسير تساويا (قال بنوع من ن أى بتعلق نوع من الأنواع الاربعة للاذعان أعنى الظن والتقليد والجهل المركب واليقين (قَالَ تقادآ آواذعانا وقبولًا وحكما (قال جازماً بحيث) تفسير جازما (قال انقطع احمال) أي عند الحاءَ ن لم ينقطع في

قال وان لم يسموه باسم فلا برد أن ذلك مستغنى عنه بذكر فينبغى (قال الشكل النا عداه (قال الضرب الرابع منه لايجرى فيه دليل المكس بل هو ثابت بالخلف فالمراد بالشكل النا عداه (قال بعض المقدمات) وهو الصغرى في الضرب الاول والثالث والكبرى في الثاني . والمراد في العكوس عكس الكبرى فيهما والصغرى في الثاني (قال و كاصدق نظرية أشار إلى دليلها بقوله من ألخ وكذا الصغرى ودليلها ان المكس لازم لللأصل وصدق الملزوم موجب لصدق الملازم (قال في أد الأدلة) أى في مسائل مشتملة على تلك المواد اشتمال السكل على الجزء أو على ماصدقه (قال الوقوع) المان في مسائل مشتملة على تلك المواد اشتمال السكل على الجزء أو على ماصدقه (قال الوقوع) المان في مسائل مشتملة في تلك المواد كا في قو الشاعر \* لنفسى تقاها أو عليها فجورها عنوع من الاقسام الاتية للأذعان والتصديق بان تملق به ذلك النوع (قَ جازماً) من قبيل من (ماء دافق) أى مجروماً عتملقه (قال احتمال الطرف) أى تجويزالمقبل للطرف خ

وثابتا بحيث لا نزول بتشكيك المشكك ومطابقا للواقع يسمى يُقينا اوغير مطابق فيسمى جهلا مركباً أو غير ثابت فيسمى تقليدا او غـير جازم فيسمى ظنا . والعلم المتعلق بنقيض المظنون يسمي وهما و بنقيض المجزوم الذي هو ماعدا المُظنون تخييلا \* فقد ظهر أن الشك

والوهم والتخييل تصورات لاتصديقيات

نفس الأمر (قال وثابتا بحيث) تفسير ثابتا (قال أوغير مطابق) في المعطوف بأو نَشَر عـلى غير مرتب اللف فالأول عطف على الآخرير من المتماطفات بالواو والثاني على الثاني والثالث على الأول ترتبب اللف فالأول (قال أوغير ثابت) مطابقا أولا وكذا قوله أو غير جازم (قال بنقيض المظنون) أو أخص من نقيضه بان يكون كل من متعلَّق الظن والوهم حكماً كاياً وكذاً مساوى نقيضه وقس على ذلك نقيض المجزوم (قال وبنقيض المجزوم) باقسامه الشالائة (قال الذي هو )كاشفة (قال تخييلاً) فينقسم إلى أقسام ثلاثة (قال واليقينية) الواو ابتدائية لاعاطفة لعدم تفرع مدخولها مما سبق (قال تكتسب منها) بلا وانفطة أوسها

(قال بحبث لابزول) أي يمتنع زواله به وليس المعنى يعسر زواله والا انتقض باعتقاد المقلد . ولو قال بالتشكيك لكان أخصر وأولى (قال ومطابقاً) بكسر الباء وبجوز الفتح (قال يسمى يقيناً) قضيته أن اليقين اعتقاد بسيط وهي كذلك عند الاجمال وأما عند التفصيل فلا لائبه اعتقاد الشيُّ بأنه كذا مع اعتقاد أنه لايكون إلا كذا (قال أو غيرمطابق) بيان مقابل القيود المأخوذة في تعريف اليقين بالنشر الممكوس \* وهل يدخل في الجهل المركب الاحتَّقادالغير المطابق الغيرالثابت أولاً . كلام المصنف مشمر بالثاني كقول الحسكماء أنه لااختلاف بينه و بين الملم بممنى اليقين إلا بالمطابقة (قال أو غـير أبت) مُطَابِقًا أولا (قال الذي هو) صفة الحجزوم إشارة إلى شموله للتقليد وسابقيه \* وما يقال إنه حينتذ ينتقض تعريف التخييل بالظن مندفع بان تعلق الظن بنقيض الحجزوم حال الجزم ممتنع والالكان كل من الطرفين راجحاً ومرجوحاً . وقد يجمـل صفة للنقيض وهو فاسد لاقتضائه كون المتيقن مثلا نقيض المجزوم (قال تصورات الح) هذا مبنى على أنه لابد في الحري من الرجحان وهو غير موجود فيها وقد يقال ان الواهم حاكم بالطرف المرجوح مرجوحا والشاك حاكم بجواز كل من النقيضين بدلا عن الا تخر والمخيل حاكم بان نقيُّض الحجزوم مخيل \*والجواب ان الكلام في الوهم يمه في ادراك الطرف المرجوح لافى الحسكم بذلك إلا دراك فانه أحد الاقسام الأربعة للتصديق وكذا في الشك والتخييل

فالعبيط حقيتة اليينن اعتقاد بسيط وحوالانبتنا دالجازم الثاث ا لا اخ از الرصط تشفيط لرجع الحاعثنا دين خان الخزاكتفيلم اعتقادا دراه لا يكولا كالنا احما فيكئ المحيال كرا لمبنه الماضعي و الافران بالمنظمان المريش النتراك المست طنامة فيالتيل الاد أروالادلطبد الانيروالايفق اينخاان اعني لكن أيودالم في يُولِي

فالفضية (١) اما يقينية او تقليدية او مطنونة او مجهولة جهلا مركبا واليقينية اما بدهية او نظرية تكتسب منها \* إما البديهمات فست \* الاولى الاوليات وهي التي يحكم مها كل اد الريستان ومن هذه العباقة المسترية المستورة العباقة المسترية المستورية ال عفل سلم قطعا أي جازماثا بتا

(١) قوله (فالقضية الى آخرة) الفاء للتفريع لان القضية بالفعل مشروطة بتعلق التصديق ما وقد علم أن التصديق منحصر في الاربعة فيلزم انحصار القضية في الاربعة ايضا \* نعم قد يطلق القضية على مالم يتعلق به التصديق كاطراف الشرطيات كنه اطلاق مجازى لانه قضية بالقوة لا بالفعل والكارم في الثاني

(قال فست) أن قلت الوهميات في المحسوسات كقولنا هــذا الجسم أوكر من البديبيات مع عمديم اندراجها في شيُّ من الاقسامُ ولنَّها جعلت في الموا مندرجة في المشاهدات ويصدق علمها تمريفها لحم العقل مها بواسطة الله فيكون من الوجدانيات وكأن من جعلها قسما سأبعا خص الوجد إنيات بما يكون والوهمياتٍ بما يكون ادراكها بمثالها كما فرق بينهما بعض الفضلاء في تعليقاته على على ما قله عنه عبد الحكيم (قال قطما) أي حكما قطميا (قال أي جازماً) لاو لترك قيد المطابقة

(قال إمايقينية ) نسبة الكل إلى متعلق الجزء بالكسر ولو قال بدل قوله أو مظنود لكان أخصر وأنسب (قال تكتسب منها) أي ترجع بالاكتساب إلى البديمية بلاء الدور أو التسلسل (قوله فيازم الحصار) لأن انحصار المتعلق بالكسر في أمور يستان في متعلقاتها ( قوله كأطراف ) أشار بالكاف إلى المغالطات والقضايا الشعرية ما هو بحسب الحقيقة لا أعم مما بحسب الظاهر (قوله والكلام في الثاني) قد يقال ال أن يكون بيان الجزء الثاني من القضية المركبة متروكا وكذا المقدمة المطوية من ال قضية بالقوة . و يمكن الجواب صهما بأن مراده بالقضية بالفعل ماتعلق به النصديق -فى أى وقت كان وهو كذلك بخلاف اطراف الشرطية وعن الثانى بأن القضية المطو هو بالقوة ذكرها (قال فست) المشهور في أمثاله فستته وقد يتوهم أنه غلط كذلا من أنه إذا لم يذكر المميز اطرد التاء للمؤنث وعدمها للمذكر وجاء العكس (قالعقل الصبيان والمجانين وذي البلادة المتناهية (قال ثابتا) مطابقا للواقع

Salis de pris

م في جهـة ومنحنره أسما سابعاً قلَّتُ انها باطنة التي هي الوهم كيا بحصول انسبها ح مختصر الاصول

خ أوظنية أو جهلية

ية أونها لئلا يلزم سار المتعلق بالفتح ريد بالتصديق الكلام فيه لزم は、水でが التكلم باجزائه ضية بالفعل وما ال قاله أبو حيان

م احتراز عن

عجرد (۱) تصورات اظرافها مع النسبة كالحدكم بامتناع اجتماع النقيضين او ارتفاعهما وبان الواحد نصف الاثنين والمكل اعظم من الجزء \* التآنية المشاهدات وهي التي يحكم بها العقل قطعا بواسطة مشاهدة الحكم إما بالقوى الظاهرة كالحكم بان هذه النار اوكل (۲) نار حارة وان الشمس مضيئة وتسمى حسيات او بالقوى الباطنة كالحكم بان لنا جوعا اوعطشا او غضبا وتسمى وجدانيات وهي لا تكون يقينية ومنظما المالا المناسبين وجدانيات وهي لا تكون يقينية ومنظما وتسمى وجدانيات

(۱) قوله (بمجرد تصورات الح) أى هي مجردة عن المشاهدة والقياسات الخفية (۲) قوله او كل نار حارة) وهبنا اشكال قوى هو أن الحرارة المشهورة هي حرارة هذه النار الملموسة لاحرارة كل نار بواسطة مشاهدة الحكم في بعض افراده فيكون حكم استقرائيا والاستقراء ناقص لا يفيد اليقين فكيف يكون تلك

للواقع (قال بها العقل قطعاً) أى بعد تصورات الاطراف مع النسبة . وكذا الكلام فيما يأتى (قال مشاهدة الحريم) المراد بالمشاهدة مطلق الاحساس والمراد بالحريم المحكوم به أو النسبة التامة إلا أن مساسها باحساس الطرفين تأمل (قال أما بالقوى) أى الحس (قوله الحرارة المشهورة) المشاهدة

(قال أوارتفاعهما) أى ان أخذ النقيضان بمعنى السلب لاالعدول والا جاز ارتفاعهما عن المعدوم (قال والسكل أعظم) أى الكل المقدارى أعظم من جزئه المقدارى (قوله والقياسات) أى التي في قضايا قياسانها معها والمتواترات والحدسيات والحجر بات (قال مشاهدة) أى احساس المحكوم به والمراد الاحساس الخالي عن تكرر مشاهدة ترتب الحكم عن التجربة و إلا انتقض التعريف بالحجر بات (قال بان همان المثاكلة فالمراد جنس المقوى الباطنة أو واحدة منها وهي الوهم فانه اختلف في أن هذه القوة ماذا . أهي المشاكلة فالمراد جنس القوى الباطنة أو واحدة منها وهي الوهم فانه اختلف في أن هذه القوة ماذا . أهي الحدى القوى المدركة المشهورة أم لا قال الامام كل من القواين محتمل . والظاهر على الاول أنها الوهم عموم من وجه لاجماعهما في مدرك الحس الباطن وافتراق الاولى فيا نجده بنفوسنا لا با لاتها كشمو رنا بنواتنا و بأفعالها والثانية في مدركات الحواس الظاهرة فعلى هذا قوله يسمى في الموضعين بمهني يطلق بنواتنا و بأفعالها والثانية تي مدركات الحواس الظاهرة فعلى هذا قوله يسمى في الموضعين بمهني يطلق الوضع (قال لا تذكون يقيلية ) أى من شحيث أنها من المشاهدات وان كانت يقيلية لمتواترها لو كان أو اقامة البرهان علمها (قوله هذه النار) في وقت مخصوص

نوع واحد فاض علم إ من جانب المبدر الفياض علم قطعي بوجود الحكم في كل فرد من أفراد ذلك النوع كما في حرارة كل نار بخلاف ما اذا شاهديَّه في أفراد جنس حيث لايفيض علم العلم القطعي بالكلية لحوازاً ن يكون هناك فصل فيض اليَّه في أَفْرُ ادْ إَخْرُو يقتيضي خلاف لحكم المشاهد ولذا لم يحصل العلم القطى بكل حيو أن يحرك في الأسفل غير التمساح فتأمل ظاهرا: ( توله والجواب ) هذا الجواب يقتضي أن يكون الموضوع الذكري في القضية المستقرأة جنسا أو أَيْ بِاحِدِي ٱللَّهِ يَ الظَّاهِرةَ أَوَ البَّاطَنَةَ ( قُولُهُ فَي أَفَرَادُ نُوعَ وَآخَــُدُ قَاصَ آخَ ) مدار فيضان العلم القطعي أ اللح الكلي بمديم احساس جزئيات كثيرة هو الوقوف على العلة عند السيد قدس سره في شرح المواقف لا كون تلك الجزئيات من أفراد نوع واحد (قوله كافي حرارة الح) وكافي نحرك الفلك الاسفل الكل انسان مثلا (قوله فتأمل) كأن وجهه أن هذا الجواب انما يتم أو لم يكن الاصناف مختلفة الاحكام ولم يكن محوكل حسم في جهة ومتحذه من المشاهدات كامر وليس كذلك (قال أو بالقوى الباطنة) أى باحداهاوهي الواهمة (قال في وحدانه) قد يقال ان الحسيات أيضاً كذلك حيث لافرق بين ماذكروه المحداد المحدد و الم كالافرق بين نحو أن هذه الحية عدو الانسان وأن لها لونا كَذَّلْكِ ثما لاينسبه الحاكم إلى نفسه (قال واسمى فطرياتٍ ) ولكون تصور الطرفين كافيا للجزم فيها كما في الاوليات إلا أنه فيها بواسم. (قوله فاض علمها) فيكون موضوع القضية الكلية المشاهدة نوعا أو فصل المساوي أو خاص شاملة أولا وموضوع القضية المستقرأة جنساً أو فصلا بعيداً أو عرضا عاما (قوله في كل فرد) فالحسيات حقيقة وبالذات هي القضايا الشخصية وأما القضايا الكلية فمقلية . لايقال لوكانت عقلية لما هر بت الحيوانات العجم عن كل نار بعد احساسها لنار مخصوصة لانا نقول ذلك لعدم تمييزها بين الامثال لا لترتب الأحكام الكلية عن احساسها (قوله فتأمل) وجهه أن هذا انما يتم لو كانت الاصناف متحــدة في الاحكام وهو ممنوع كيف وللرجــل خواص يمتنـع وجودها في الانثي وبالعكس فالاولى أن يقول كا في شرح المواقف أن الحسكم بأن كل نار حارة مستفاد من الاحساس بجزئيات كشيرة مع الوقوف عـلى العلة (قال الثالثـة قضاياً) قد يقال هـنـا القسم قريب من الاوليات لان تصور

العقل قطعا تواسطة القيآس الخني اللازم لتصورات اطرافيا كالحكم نزوجية الاربعة لانقسامها بمتساويين \* ألرابعة المتواترات وهي التي يحكم بها العقِل قطعا بواسطة قياس لا نفسامه بمساريك خنى حاصل دفعة عند امتألاء السامعة بتوارد اخبار المشاهدين للحكر محيث يمتنع عنه المردور الرابطة نبغر ماطرالجية من الاوليات وعدها في المواقف قسما ثانيةً من البيد بهيات لاثالفا (قَالَ القياسُ أَخَى تُوصيفُ القياسُ هنا وفعا يأتي بالخفاء لحصوله مرتبا لصاحب الحكم مع أنه لا تشعر به قاله عبد الحكم (قال الخني اللازم) أي وسطَّه لزوماً بينا بالمهني الاخص (قال لانقسامها بمتساويين) لا يصح حينمذ كاية كبرى القياس الحني أعنى وكل منقسم بمنساويين زوج إلا بارادة وكل عدد منقسم والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة المرابعة المرابع (قال وهي التي يحكم) أي القضايا الشخصية التي الخفاء ل (قال بحيث متنبع عنده) قال القاضي في حاشية على وهي التي عنده النار المتنار المتناع على ماصر حم به جمع من المحققين عادي فالقول بأنه عقلي وهم أو مؤول بأن المقل أيحكم بالامتناع بالنظر إلى المادة والا فبالنظر إلى التجويز العقلي لايمتنع الكذب وان الاطراف فيهما كاف في حكم العقل وان توقف هنا على القياس الخفي فلو ذكره عقيب الاوليات لكان حسنا (قال بو اسطة انقياس الله ) أي الذي يحصل لصاحب الحكم مع عدم شعوره به (قال لتصورات الخ) أى والنسبة أو المراد تصور أطرافها من حيث أنها اطرافها ﴿ قَالَ لَا نَفْسَامُهَا الْحُ ﴾ اعترض عصام بأن الزوجية هي الانتسام بمتساويين فيكون الأوسط عين الاكبر \* وأجاب عبد الحكيم تارة بأنها كون العدد مشتملا على عددين لايفضل أخــِـدهما على الاخر وهو غير الانقسام بمتساويين وأخرى بان الانقسام بمتساو بين أعم منها لتحققه في المقادير كالخط والسطح \* وأقول يتجه على الجوابين أنه حينتُذ

لا تصح كلية الكبرى لان المراد بالمغايرة هي المتحققة بكون الانقسام أعممنها مطلقا ليحصل التوافق

بينهما خالافا لمن خصه بالثاني وتقدير الموصوف أي كل عدد منقسم كرّ على مافرمنه فالاولى الجواب

بأنه لامحذور في جعل تفصيل الاكبر أوسط كما في قولنا هذا انسان لانه حيوان ناطق وكل حيوان ناطق

انسان الكفاية التغاير الاعتباري هذا كما بين الحدد والمحدود (قال بواسطة قياس خني) أي استثنائي

كما يأتي أو اقتراني بأن يقال هذا خبر جمع يمتنع توافقهم على الكذب وكل خبر كذلك فمضمونه صادق

قَالَ بَحِيثُ يَمْتَنَعُ ﴾ أي غادة لاعقلا \* ثم ضابط كون الخـبر متواترا وقوع العلم بعده بحيث لا يحتمل

Scanned with CamScanner

والمؤم على الكذب كحكم من لم يشاهــد البغداد بوجودها المتواتر وحين أشــتر مدالاتهام الحركم لم يصبح تواتر العقليات الغير لمحسوسة باحدى الحواس \* الحامسة المديم الحربات وهي التي يحكم بها العقل قطعابو اسطة قياس حقى حاصل دفعة عندت رمشاهدة زن الحكم على التحرية كالحكم بان شرب السقمونيا يسهل الصفراء و لاتكون نفلية عند غير المجرب إلا بطريق التواتر \* السادسة الحدسيات وهي التي عجم ما العقل فطعاً بواسطة (١) القياس الخفي الحاصل دفعة بالحدس الذي هو ملكة الانت (١) الدفعي فطعاً بواسطة (١) الدفعي المحاصلة والمعتمدة المعتمدة المعتم ونضايا فياساتها معها يكون على أبحاء مختلفة كدلائل الاحكام لان لكلء بم دليلا مغايراً للدليل الإخر بخلاف الفياس الخني في المجربات والمتواترات فانه فيهما بلغ العدد ما بلغ (قال باحدي الحواس) مُقتضي اطلاق الحواس ونفي صحة مجرد نواتر العقليات صحة النوانر في الوجدا نيات كالحسيات (قال على النجر بة كالحسم الح) مثل في شرح المواقف بما ذكره المصنف وبالحسم بأن الضرب بالخشبة مؤلم أيضاً وقال عبد الحسبم في ابراد المثالين من قبيل الفعل إشارة الى أن المجر بات لاتكون إلامن قبيل التأثير والتأثر (قالهو ملكة الانتقال) اضافة السبب (قال إلى المطالب ) التي هي من تلك القضايا الحد سيات (قوله لأن الحل حكم) علة للمقال (قوله للدليل الأخر) أن ع النقيض . واعترض بأن للتواتر مدخلا في افادة العلم فاثبات التواتر بالعلم يستلزم الدور . وأجيب بأن المن التواتر سبب نفس العلم والعلم بالعلم سبب العلم بالتواتر . ويتجه عليه أنه بمجرد حصول العلم يحكم العقل بالتواتر وان غفلنا عن العلم بالعلم إلا أن يقال لايازم عن الغفلة عنه عدم حصوله للعالم ( قال وحيث اشترط) إشارة الى أن القضايا المتواترات شخصيات (قال الغيير المحسوسة) مخالف للقياس فلو قال الحسية أو الحسة لكان أولى (قال الحواس) المتبادر من اطلاق الحواس هي الظاهرة الكونها متفقا عليها والمراد بالمقليات الغير المحسوسة بها ولو وجدانيات فلا يرد أنه يقتضى صحة التواثر في الوجدانيات وهو فاسد (قال المجربات) وهي لا تكون إلا من قبيل التأثير كما سيشير اليه فلا يقال جر بنا أن السواد هيئة قارة قاله عبد الحكيم (قال مشاهدة) المراد بها مطلق الاحساس ولو بالحواس الباطنة فان الترتيب من المعانى الجزئية المدركة بالوهم أواضافة الترتيب إلى الحسم لمبدأ الصفة الى الموصوف (قال بالحسس) عدل عن قولم الحدس سرعة الانتقال من ادلباى الى المطالب لأن فيه مسامحة إذ السرعة من

من المبادى الى المطالب و تلك الملكة للنفس اما بحسب الفطرة الاصلية كما في صاحب القوة المبادى الى المطالب و تلك الملكة للنفس اما بحسب الفطرة الاصلية كما في صاحب القوة و المبادي المباد الكنه دام.وفي الثاني لوكان كاذبا لما اتفقوا على اخباره لكنهم اتفقوا وللاشارة اليه نـكر القياس الخني فمهما اذ التنكير يدل على الوحدة النوعية وعرفه باللام في الحد سيات وقضايا قياساتها معها اذ اللام انما تدخل على النكرات بعد مجريدها عن معنى الوحدة كا تقرر في محله (١) (قوله ملكة الانتقال الدفعي الى آخره) اضافة الملكة الى الانتقال من أضافة السبب الى المسبب دون المكس واطلاق الملكة على تلك الحِالة الاستعدادية مجازي باعتبار أن قسما منها حاصل عمارسة المادي كالملكة فتأمل المعادرة المادي كالملكة فتأمل المعادرة الاظهر الاضافة لا التوصيف (قوله على محو واحد) وفي شرح المواقف أن السنز في تعدد القياس الخفي الحاصل في الحدَّسيات وانحاده في الحجر باتٍ أن السبب في الاولى معلوم الماهيــة والسببية وفي الثانية مجهول الماهية وان كان معلوم السنبية (قوله كاللكية) الكناف استقصائية والمعنى أن ذلك القسم هو الملكة ر المركة فيلزم وجودها في الحدس وهو ممنوع لجواز سنوح المبادى والمطالب للذهن دفعة بلا تقدم طلب وارتكبوا المسامحة لتحصيل المناسبة بين المهنى اللفوى والاصطلاحي إذ هو لغة بمعنى السرعة في السير ( قوله على محو واحد ) أي وحدة شخصية خلافًا لما سيصرح به المصنف لاتحاد الاوسط في جميع الموادكا أشار اليه بقوله فانه في الاولى الخو باعتباره يتصف الدليل بالموحد والتمدد لأن حقيقته وسط مستازم للمطلوب كما صرح به السيد قدس سره فلا يرد أنه ان أريد الواحدة بالوحدة الشخصية يتجه أن موضوع المقدم في كل فردغيره في آخر أو الوحدة النوعية يرد أنالقياس الخفي في الاولين كذلك ( قوله اتفاقا ) أى أو هذا الحسكم مترتب على التعجر بة دامًا وكل مترتب كذلك لا يكون اتفاقيا فعلى هذا القياس الجني في الحجر بات اقتراني حلى من الشكل الاول وقس عليه المتواترات (قوله القياس) ان كانت اللام من الحكاية فني قوله نكر تجريد أو من المحكى ففي قوله عرفه تجريد أو في ضميره استخدام والا لزم تحصيل الحاصل (قوله دون المكس) لأن الانتقال انما يكون بعد حصول الملكة والملة لاتكون كبدلك (قوله فتأمل) وجهه أن قضية التشبيه أنه يجب حصول الملككة بممارسة المبادى وأن هذا القسم ايس منها وكل منهما ممنوع كيف والملكة الخلقية كعصمة الانبياء لاتحصل بها. ولا

مارضه قول الحُكماء كل ملكة كانت حالا لحمله على المكتسبة كا نقله عبد الحكيم عن الشفاء \* والحق

القدسية بالنسبة الى جميع المطالب واما بممارسة مبادى الحكم كا في غـيره بالنسبة الى لعضها كالحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس بواسطة القياس الخني الحاصل دفعة عند تكرر مشاهدة اختلاف تشكلاته النورية عند قربه من الشمس وبعده وهي أيضا لانكون يقينية لغير المتحدس الا بواسطة الاستدلال بذلك القيأس الخني أو غيره وصلئذ تكرون نظرية بالنسبة اليه وانكانت بدينية بالنسبة الى المتحدس \* واما النظريات فهي القضايا التي يحكم مها العقل قطعا مواسطة البراهين وترتيب مقدماتها تدريجا ﴿ وَإِمَّا التقليدية فعي القضيليا التي يحكم مها العقل جزما بمجرد تقليد الغير وألسماغ منه الغير البالغ طابع ، وتناع المورية النظرية المرابع النظرية (قال إلى جميع المطالب) النظرية (قال إلى جميع المطالب) النظرية (قال اختلاف) كحصول صورة الشيء أي تشكلاته المختلفة (قال النورية الح) الحاصلة (قال النظريات اليمينية (قال فهي القضايا) الصادقية (قال وترتيب تفسير (قال فهي القضايا) الصادقة أوالكاذبة كما يأني (قال جزماً بمجرد) غير ثابت (قال الغير البالغ) كائن المراد بمديم بلوغه حد التواتر لا القسم الثاني ملكة بخلاف الاول لأن صاحب القوة القدسية مجرد عن المادة وعلم المجرد ليس بكيف بخلاف الملكة فلو قال بدل قوله حاصل الخ وهو الحاصل بممارسة المبادى ملكة لكان أولى (قَالَ لَلْنَفْسَ) أَى للمدرك (قَالَ كَما في صاحب) أشار بالكاف إلى غيره بالنسبة إلى بعض المطالب و إلى صاحب تلك القوة بالنسبة إلى بعضها (قال كما في غيره ) الكاف للأفراد الذهنية (قال كالحسكم بأن) قد يقال هذا الحكم ظنى لاقطعي إذ لايلزم من مشاهدة الاختلاف الاتي ذلك كيف ويجوز أن يكون نور القمر من أمر يدور اختلافه مع اختلاف القرب والبعد . ويؤيده ماقاله البهائي من أنه يجوز ان يكون نصف كرة القمر مضيمًا ونصفه مظاماً بذاته و يدور على نفسه بحركة مساوية لحركة فلكه. أم لوجعل منشأ الحدس وقوع الخسوف كلما توسطت الأرض بينه و بين الشمس لكان له وجــه مأ (قُلْ مشاهدة ) فظاهر في أنه لابد في القسم الثاني من الحدسيات من تكرر الاحساس وكلامه في شرح الاثيرية صريح في لزومه فيها مطلقا وهو الموافق لشرح المواقف لكن قال عبد الحسكيم الحق أن الحلسيات لاتحتاج إلى المشاهدة فضلا عن تكروها فان المطالب العقلية قد تكول حدسية \* بتى أن المراد بالمشاهدة اما مطلق الاحساس ولو بالوهم أواضافة الاختلاف الى الموصوف حقيقة و إلا لانجه أن النختلاف أمر اعتباري لايصلح متملقا للرؤية والمشاهدة (قال أوغيره) أي غير الاستدلال كالتواتر الوغير ذلك القياس الخفي فقوله غيره معطوف على الاستدلال أو على ذلك (قال وترتيب) أى المقدمات ( ٥٤ - يرهان)



الآحاد لا يفيد الجزم أصلا \* واما الظنيات فهي القضايا المأخوذة من القرائن والامارات عكم ما العقل حكما راحجا مع تجويز نقضيها مرجوحا كالحكم بكون الطواف بالليل

الاستدلال بتقليد آخراذ قديكون الحرج التقليدي مقدمة من دليل حكم تقليدي فالقابت بهذا الدليل تقليد آخر حصل بالاستدلال بالتقليد كا سنشير اليه حيث نقول التقليد يفيد مثله

سعاً العمل النقليدوات \* قد يقال الانسام أنها بدهية عنده بل هي نظرية يستدل علمها بخبر المقلّد «بالفتح» بأن يقال هذا خبر شخص معتقد فيه وكل خبر هذا شأنه مجز وم الصدق كا أن خبر النبي عليه السلام نظرى يستدل عليه بأنه خبر من ثبت صدقه بالمعجزات وكل خبر كذلك صادق . ولانسام منافاة هذا الاستدلال المقليد وآنها المنافى له الاستدلال عليه بنحو دليل المقلد «بالفتح» ولانسام أن الاستدلال بخبر الاحاد الخاكانوا من يعتقد مهم لا يفيد الجزم. كيف لا واذا أفاد مجرد خبر الاحاد الجزم فالاستدلال به أيضاً مفيد \* وكتب أيضا أى ونظرية حقيقة عند المقلد بالفتح (قولة الحكم النقليدي) قد يقال صلاة زيد وسعم المن وبعصر بوسوس وبعض من المنافية كا يأتي (قال والامارات) لا يبعد أن يكون المراد كالكبري (قال فهي القضايا) الصادقة أو المكاذبة كا يأتي (قال والامارات) لا يبعد أن يكون المراد المارات الاستقراء والتمثيل والخطابة التي تألف كل منها من قضايا هي أمور ذهنية وبالقرائن الامور الخارجية التي هي مواد تلك القضايا وعنصرها كالطواف بالليل وانتشار التراب واستقبال السحاب الرطب الخارج لظن ضرقة أحد وانهدام الجدار ونزول المطر (قال بحكم مها العقل) أى يدركها العقل أي العمل راجعاً فذكر الحكم مع التوصيف بالرجحان مبنى على التجريد (قال مرجوحا كالحكم) أى

زيد صلاة من لاقي الكلب بلا تسبيع وكل صلاة من هو كذلك فاسدة فان المدعى تقليدى كالكبرى وينجه عليه أنه أن أريد بالنقليدى ما سمع بمخصوصه من المقلد بالفتح فكون المدعى تقليديا ممنوع أوما صمع ولو ضمنا باعتبار ما يندرج فيه فلا نسلم أن الاستدلال بتقليد آخر الا أن يحمل التفاير على مايعم الاعتبارى (قال والأمارات) كانه عطف تفسير واشارة الى أن القرائن أعم من الداخلة والخارجة فيشمل الاستقراء والممثيل ومواد تلك القضايا الظنية \* والمراد بأخدها منها أخذ الحكم بها منها فلو قال في في قضايا يحكم بها المعقل القرائن والأمارات حكم الح لكان أخصر وأظهر (قال حكم) الاخصر في قضايا يحكم بها العقل القرائن والأمارات حكم الح لكان أخصر وأظهر (قال حكم) الاخصر الاولى تركه (قال مع تجويز) تجويزاً مطابقا للواقع أولا (قل بكون الطواف) حواء أخذت كلية الأولى تركه (قال مع تجويز) تجويزاً مطابقا للواقع أولا (قل بكون الطواف) حواء أخذت كلية ألله المنتقرئة أو شخصية فتكون نتيجة القياس المنتظم من ضم صغرى سهلة الحصول الى القضية الكية المستقرئة أعنى وكل طواف بالليل سارق \* وأما إذا أخذت جزئية أو مهملة فتكون القضية

رم وهم البيدان الرّأن لاتستو المواد نعطود ومعدان علمت على الوادع المنايرة بين المتعاطين المراد عليال قدم المتعاطين سارقا وجميعها نظريات \* واما الجهلية المركبة فهى القضية الكاذبة التي يحكم بهاالعقل المشوب بالوهم (١) قطعا أما يزعم البداهة أو بواسطة الدليل انفاسد مادة أو صورة بزعم البرهان كحكم الحكاء بقدم العالم فبعضها بديهية زعما وبعضها نظرية فالجهليات لاتكون الاكاذبة كاأن اليقينيات لاتكون الاصادقة \* واما التقليديات والظنيات

(١) (قوله العقل المشوب بالوهم) قالوا العقل بدون تسلط الوهم لايحكم بحكم غير مطابق

كالحدى بكون كل طوآف بالليل سارق فالتمثيل بالحسكم المكتسب بالاستقراء الناقص فان تيلك القضية مستقرءة أو كالحسم المتراق الليل سارقا بواسطة كونه طوافا بالليل وكون كل طواف بالليل سارقا فالتمثيل بالحكم المكتسب بقياس كبراه مستقرءة فافهم (قال وجميعها) أقول انما يتم هذا لو لم يكن الظن مستفادا من الحدس الفير القوى أو التجربة الفير الواصلة إلى حد يفيد الجزم والسماع من جمع يجوز العقل اتفاقهم على الكذب أو كان تحصيل القياس منها مع كون مقدماته ظنية اختياريا والسكل في حيز المنع قال عبد الحكيم في حواشي التحرير ويدخل في المظنونات التجربيات والمتواثرات والحدسيات الفير الواصلة إلى حد الجزم وفي حواشي التحرير ويدخل في المظنونات التجربيات والمتواثرات والحدسيات الفير الواصلة إلى حد الجزم وفي حواشي شرح المواقف إذا لم يكن الحدس قويا لايكون الحدسيات قطعيات ولذا حم البعض وفي حواشي شرح المواقف إذا لم يكن الحدس قويا لايكون الحدسيات قطعيات ولذا حم البعض أمن وفي حواشي وانما بستدل (قال مزعم البرهان) صلة المقدر أعني وانما بستدل به المنتربات صلة المقدر أعني وانما بستدل (قال مزعم البرهان) صلة المقدر أعني وانما بستدل به المناس الم

يقينية لاظنية (قال وجميعها نظريات) قد يقال النجر بيات والمتواترات والحدسيات الغير الواصلة الى حد الجزم من المظنونات على ما قاله عبد الحسيم وكذا الحسيات الغير الواصلة اليه بسبب البعد أوضعف الحاسة فلا يتم قوله وجميعها نظريات. أقول ادراج هذه الاربعة في البديهيات أنما هو على تقدير وصولها على حد الجزم فادراج الغير الواصلة اليسه في الظنيات لا يقتضي عدم كونها نظريات لعدم كونها من السديهيات ولا مما صدقات تلك الاربع المعدودة منها والا لكان التماريف المارة لها غير جامعة لعدم صدقها عليها (قال وأما الجهلية) معني كون الجهل مركباً استلزامه لجهل آخر فاعتقاد الحكاه ان العالم قديم جهل مركب لجهل المدرك بما في الواقع وجهله بانه جاهل فليس المهني أن مفهومه مركب حتى يرد أن مفهومه بيات المراكب المن المنها أن مفهومه مركب على خلاف هيئته (قال الما بزعم) أي وذلك الحسم المراكب القطعي الما كونه مغالفاة في الواقع والموقية على خلاف هيئته (قال المابزعم) أي وذلك الحسم ان دليله برهان مع المستدل أن دليله برهان مع المولد قول الواقع والمناقلة في المناقلة في الواقع والمناقلة في المناقلة في المناقلة في المناقلة في المناقلة في الواقع والمناقلة في المناقلة المن



ا عليهم الصلوات والسلام وعن العاماء \* ومنها المظنونات كا تقدم \* ومنها المخيلات وهي التي يتخيل بها ليتأثر نفس السامع قبضا أو بسطا مع الجزم بكذمها كالحكم بان الخرياقوتة سيالة والمسل مرة مهوعة \* ومنها الموهومات وهي القضايا التي يحكم بها الوهم قطعا في غير المحسوسات قياسا على المحسوسات كحسكم البعض بأن كل موجود فله مكان وجهة

(قال قبضاً) ان افادت هجاء (قال أو بسطاً مع الجزم) ان افادت مدحا (قال بكذبها) أي بعد اعتبار الحُكم فيها والا فهي تصورات وان كانت في صورة القضايا ولذا قال وهي التي يتخيل بِهَا وَلِمْ يَقِلَ بِحَكُمْ بِهِا فَالْمُناسِبِ أَنْ يَقُولُ فَي الْمُثَالُ كَالْتَحْيَلِ بَأْنَ الْخُرِ الْح \* بِقِي أَنْ هذا القيد مخالف لما قاله عبد الحكم والسيد من أن المخيلات أعم من أن تكون مسلمة أو غير مسلمة صادقة أو كاذبة وملائم لما سبق من أن التخييل متعلق بنقيض ماعدا المظنونات إلا أنهم لم يلزعوا ماسبق ولذا لم يذكروا هنا الموهومات بممنى متَّعلقات الوهم ألنقيض للظن كالمشكوكات فحينينية يكون الاقسام ثمانية بل تسمة (قال كَالْحُكُمُ ﴾ فيه نشر ممكوس (قال بأن الخرياقوتة الح) الخريذ كر ويؤنث وقوله ياقوتة مبنى على لفة هذا إنسانة قاله الاستاذ القرّ لجي. وقوله سيالة صفة ياقوتة لاخبر بعد خبر. وقوله مرة ان كان بكسر الميم فهي بمهني الصفراء ومهوعة اسم مفعول وان كان بضم الميم فهي صفة مشبهة ضد الحلو والتأنيث بتقدير الموصوف أي قدرة مرة ومهوعة اسم فاعل كذا أفاد ذلك الاستاذ رحمالله (قال يحكم بها الوهم) أي العقل الشوب بالوهم كما من (قال في غير المحسوسات) أي بأحكام مخصوصة بالمحسوسات كا افاده قياساً على

الغير المتعلقة بالاحكام النبليغية بناء على أن كذبهم فيها جائز عقلا وان لم يقع نقلا كما أشيار اليه عبد الحكيم (قال يُتخيل) فيه شائبة الدور والأخصر الأولى التي تتأثر في نفس السامع الح (قال بكنيها السبة الكذب اليها باعتبار كونها قضية صورة أو بعد اعتبار الحريج والا فهي تصورات لانوصف بالصدق والكذب. ثم كلامه هنا مخالف لما قاله في شرح الأثيرية من أن الخيلات أعم من أن تكون صادقة أولا (قال ياقوتة) من قبيل انسانة فنانة (قال مرة) المرة بضم الميم ضد الحلو و بالكسر الصفرا. والنهويم (ق كردن )(١) قاله عبد الحكيم . أوعلى كل فالمهوعة اسم مفعول . و يمكن جعلماً أسم قاعل لكنه في التوصيف اسناد مجازي لان المهوع بالكسر حقيقة هو الشخص والمرة صببه . والقول بانه على الأول اسم فاعل وعلى الثاني اسم مفعول تحكم (قال يحكم بها الح) أي يحكم البرغم باحكام المحسوسات على ماليس من شأنه الاحساس ولذا تدكون كاذبة (قال بأن كل الح) قد يقال الوهم لايدرك الا المماني

(١) فَيُ كَرُدُنُ فَارْسَى عِمْنِي التَّقَايِّرُ

فياسًا على ماشاهدوه من الاجسام والمراد من القياس على المحسوسات أعم نما (١) بالذات أو بالواسطة فالموهومات هي الجمليات \*

وهدام اخ التريم واغزائد في منيع تياساعط مايشامل منان انزال دخر هارش مل (١) (قوله اعم تما الذات) كما في قياس نفس الحكم (قوله الواسطة) كما في قياس دليله على المحسوس فيكون الحكم بقدم العالم موهوما لان العقل لا يحكم بحكم غير مطابق الا بمتابعته للوهم بناء على ذلك القياس وهذا التعميم لثلا يختل حصر مقدمات الادلة في السبعة بمثل الحكم بقدم العالم من غير قياسه على المحسوسات فتأمل

المحسوساب مع والمراد بغير المحسوسات ماليس من شأنها ان تدرك باحدى الحواس الظاهرة والباطنة كالمجردات سواء كان معها أمور محسوسة كمثال المصنف أولا كالحكم بان كل مجرد له مكان (قال قياسا على ماشاهدوه منها (قال والمراد على ماشاهدوه منها (قال والمراد بالقياس) أى من الحكم فى غير المحسوس بناء على القياس على المحسوس فان التعميم لكل من الحكم والقياس فنى عبارته مسامحة (قال فالموهومات) تفريع من التعميم يعنى إذا كان المراد أعم يكون ذكر الجهليات المركبة فلا حاجة إلى زيادة قسم آخرهي المشبهات المعرفة بانها قضايا كاذبة شبهة باليقينية أو المشهورة أو المسلمة أو المقبولة الاشتباه لفظي أو معنوى (قوله كما في قياس دليدله) أى مقدمة من مقدمات دليله (قوله غير مطابق) ظناً كان أو جهلا مركبا تأمل (قوله بمثل الحسم من المراد بمثله كل حكم غير مطابق ليس فى غير المحسوس كالحكم بقدم كل فلك وبتأليف كل جسم من المحيولي والصورة وكالحسم بالاحكام الفقهية الاجتهادية اللامطابقة أو كان فى غير محسوس لكن لا بحكم المحسوس حتى يكون مبنيا على ذلك القياس كالحكم بقدم الماقول (قوله فتأمل) كأن وجهه أن المحسوس حتى يكون مبنيا على ذلك القياس كالحكم بقدم المقول (قوله فتأمل) كأن وجهه أن

الجزئية فيمتنع منه الحسم الكلى \* والجواب أن المدرك والحاكم هو النفس والوهم آلته إلا أن الوهم سلطان التوى فتستعمله في غيير المحسوسات أيضاً كذا قالوا (قوله كافى قياس الح) البكاف هنا استقصائية كا يأتى (قوله موهوما لائن) من مقدمات دليله ان أثر القديم قديم وهو مبنى على موافقة الأثر مع المؤثر فى القدم قياسا على موافقة بما فى الحدوث كا يشاهد فى الاجسام (قوله فتأمل) وجهه انه لاحاجة الى هذا التعميم لجواز أن يكون الحسم بقدم العالم من المشهورات فلا يختل حصر مقدمات الادلة فى السبعة الديمة على المناز على المناز على المناز على المناز على المناز المناز المناز المناز والقائل به ليس المسبعة لائنا نقول المراد بالطائفة المأخوذة فى المشهورات ما يعتد به ولو باعتبار الكثرة والقائل به ليس المسبعة لائنا فو معلوم فى محله (قال فالموهومات النح) فى حصر كل من طرفى القضية فى الاخرتنبيه على المنظمة المناز المناز

وهذه الاقسام السبعة (١) متصادقة اذ قديكون الحكم الواحد المتيقن أو المقلد أو المظنون أو هذه الاقسام السبعة (١) متصادقة اذ قديكون الموهوم بل المتيقن عند طائقة مخيلا أو المجهول مشهورا أو مسلما أو مقبولا . وقد يكون الموهوم بل المتيقن عند طائقة محيلا عند أخرى الا أن المقدمة قد تؤخذ في الدليل من حيث كونها عند أخرى الا أن المقدمة قد تؤخذ في الدليل من حيث كونها مشهورة أو مسلمة أو مقبولة الى غير ذلك \*

(۱) (قوله وهذه الاقسام السبعة متصادقة) فلابد من اعتبار قيود الحيثيات في تعريفات الصناعات لان الدليل الواحد ان اعتبر المقدمات فيه من حيث كونها بقينية يكون برهانا أو من حيث كونها مشهورات أومسلمات فيكون جدلا أومن حيث انها مقبولات فتسمى خطابة وهكذا فلا يرد أن ادلة مسائل علم الكلام من المقبولات في الاكثر مع

التول بيناء عدم مطابقة كل حكم على ذلك النياس يشبه الامائة المدوضة على السموات والارض فانا إذا فتشنا كنيراً من تلك الاحكام لانجد فيها ولا في مقدمات دليلها حكما على غير المحسوس فضلا عن أن يكون بحكم مختص بالمحسوس و ولا نسلم أن غلط الوهم منحصر على ذلك القياس فانه ربما يغلط في المحسوس صرح به الجلبي وعبد الحريم كل بحكم بصداقة من لاصداقة له (قال الاقسام السبعة) فيه احتمال حيث ترك ذكر تصادق كل من الاقسام السبعة بقرينة ذكر تصادقها وذكر تصادق كل من الموهوم الدليل ونراف دليس فلايتجه أن الحكام في تصادق الاقسام السبعة نفسها فالصواب الاكتفاء عن المقلد والمنيقن مع المخيل فلايتجه أن الحكام في تصادق الاقسام السبعة نفسها فالصواب الاكتفاء عن المقلد والمنيقن مع المخيل فلايتجه أن الحكام في تصادق الاقسام السبعة نفسها فالصواب الاكتفاء عن المقلد والمنيقن مع المخيل فلايتجه أن الحكام في تصادق الاقسام السبعة نفسها فالصواب الاكتفاء عن المقلد والمنيق من الموهوم بدل المجهول تأمل (قال عند طائفة) يؤخذ منه أن المطابقة المأخوذة في اليقينيات أعم مما هو بحسب الواقع أو بحسب الزعم \* ويتجه عليه أنه على هذا يندرج الموهوم والمتيقن قبضاً أو بسطا (قال كونها يقينية) فيكون الدليل جدلا كما أو بسطا (قال كونها يقينية) فيكون الدليل خطابة (قوله كونها مقبولات) أو مضامة في فيكون الدليل جدلا كما أن القضانا الكاذرة الله قيكون الدليل خطابة (قوله كونها مقبولات) أو مضامة في فيكون الدليل خطابة (قوله كونها مقبولات) أو مظنونات (قوله وهكذا فلابرد)

أن القضايا الـ كاذبة الشبهة باليقيني أو المشهور أو غيرهما داخلة في الموهوم وفي الجهل المركب (قال بل المتيقن) كأن المراد بالمتيقن المجزوم به ولو جهلا مركبا مجازاً فلا يرد أن كلامه يقتضي أن المطابقة المأخوذة في اليقينيات أعم من الواقعي والزعمي فيلزم اندراج الموهومات في اليقينيات فيكون الاقسام ستة (قال الا أن المقدمة) بيان لطريق امتياز كل من البرهان والجدل والخطابة عن الاخيرين (قوله فلا يرد أن الدلة النه عنه الايراد نقض لجامعية تمريف البرهان بقياس من الشكل الثالث. تقريره أدلة مسائل

## ﴿ فصل ﴾

فى الصناعات الخمس) الدليل قياسا كان أو غيره ان كان جميع (١) مقدماته بالمعنى الاءم بقينية من حيث أنها يقينية يسمى برهانا كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث والغرض منه تحصيل اليقين الذي هو أكل المعارف

أن مسائله مطالب يقينية فكيف تثبت بها. وحاصل الدفع أن تلك الادلة وان كانت من المقبولات المنقولة عن النبي عليه السلام الاأن مقدماتها معتبرة فيها من حيث انها متواترات يقينيات فتأمل فيه (١) قوله (ان كان جيع مقدماته بالمعنى الاعم) لايقال هذا

تفريع من كون الاقسام متصادقة وامتيازها بالحيثيات (قوله إلا أن مقدماتها) أقول النواتر في الله المقدمات لا يفيد إلا العلم بصدور الفاظها من الذي صلى الله عليه وسلم دون العلم بمدلولاتها . ولو فرض كونها من الأمو و المحسوسة مع أنها أمور عقلية لا يجرى فيها التواتر فينبغي أن يقول الا أن مقدماتها معتبرة من حيث انها مثبتة بالبرهان أعني أنها خبر من ثبت صدقه بالمعجزات الح لامن مجرد أنها منقولة ممن يعتقد فيه حتى تكون خطابة تأمل (قال الدليل قياساً) جعل الدليل مقسم الصناعات دون القياس حتى يدخل الامارة التي هو الاستقراء والتمثيل في الخطابة (قال يقينية من حيث) أي بديبية أو نظرية (قال يسمى برهانا) أقول ترك التسمية بما فيه ياء النسبة وذكر التسمية بما ليست فيه فيا عدى الشعرى وعكس ذلك في الشعرى احتباك وتفنن \* وكتب أيضاً وبرها نيا أيضاً (قوله لا يقال هذا)

المسلمة المسل

الكلام من أفراد البرهان وهي خارجة عن تعريفه فقوله أن أدلة اشارة الى الكبرى وقوله مع أن التحرير المنارة الى الصفرى على والجواب منع الكبرى مستنداً بتحرير جزء من التعريف (قوله فتأمل) وجهه ان المراد بتوانرها تواترها من حيث أن الفاظها صادرة عن الذي صلى الله عليه وسلم و بيقيفيتها كون صدق المواد بتوانرها تواترها من حيث أن الفاظها صادرة عن الذي صلى الله عليه وسلم و بيقيفيتها كون صدق معانبها مثبتاً بقياس برهاني هو أن هذا خبر من ثبت صدقه بالمعجزات وكل خبر كذلك صادق فلايتجه أن قوله يقينيات مما لاحاجة اليه ولا أن المتواتر الفاظ المقدمات لا المدلولات فكيف تكون مقدمات البرهان (قال الدليل قياساً) خالف غيره حيث أخذوا في تعريف الصناعات الحيس القياس (قال البرهان (قال الدليل قلاله فلا دور (قوله جسم مقدماته) قد يقال المقدمة ما يتوقف عليه صحة الدليل فعرفتها متوقفة على معرفة الذليل فلا دور (قوله حيث مقدماته) قد يقال المقدمة دليل مخصوص وما توقفت هي عليه مطلق الدليل فلا دور (قوله المنال) نقض لمانعية التعريف الضمني للبرهان بأنه صادق الخرقال الذي هو اشارة الى أن البرهان المنالة المنال

٠٠ - يرمان)

صادق على الاستقراء الناقص المؤلف من قضايا يقينيات كقولنا الانسان محرك فكه الاسفل والفيرس وغيرها غير التمساح كذلك بالمشاهدة وليس الاستلزام الكلى من مقدماته فيلزم أن يكون بوهانا وليس كذلك لانا تقول لكن اللزوم الحزئي على بعض مقدماته فيلزم أن يكون بوهانا وليس كذلك لانا تقول لكن اللزوم الحزئي على بعض الاوضاع وآن هذا الوضع هو ذلك البعض من مقدمات صحته قطعا مع آن كون هذا الوضع ذلك البعض مظنوت لامتيقن وقد شرط في البرهان أن يكون جميع مقدماته بالمعنى الاعم يقينية ولذا خرج هو وامثاله عن تعريف البرهان

أى تعريف البرهان (قوله صادق على الح) إشارة الى صغرى الشكل الثالث (قوله من مقدماته) حتى يقال ان هـنه المقدمة غـيريقينية نيخرج الاستقراء بسبها عن تعريف البرهان (قوله فيلزم أن يكون) تفريع من النفي لا المنفي (قوله وليس كذلك) إشارة الى كبرى الشكل الثالث (قوله الآنا مقول) منع اصغرى دليل صغرى دليل النقض (قوله لكن اللزوم) وان لم يكن الاستلزام المكلى من مقدماته لكن اللزوم الح (قوله الجزئى على بعض) المحقق على النخ (قوله وان هذا) عطف على اسم لكن ه وكتب أيضاً الظاهر عندى أن يقول بدل هذا وان هذا البعض من الاوضاع متحقق و بدل قوله مع أن كون الدن مع أن كون هذا البعض منها متحققاً مظنون لامتيقن قانه يقال في المثال المذكور إذا تحقق نحرك الناك الاسفل لتلك الانواع على وضع اتفاق الباقي تحقق لكل حيوان لكنه تحقق الها على ذلك الوضع فتحقق لكل حيوان (قوله يقينية) لأن شرط كل من الصناعات الحش أن الايكون فيه ماهو أدون مما العتبر فيه وان كان فيه أعلى والمظنون أدون من اليقيني (قوله ولذا خرجهو) لايكون فيه ماهو أدون مما العتبر فيه وان كان فيه أعلى والمظنون أدون من اليقيني (قوله ولذا خرجهو)

أشرف الصناعات باعتبار الفائدة (قوله المؤلف) أى لائه مؤلف فالتوصيف اشارة الى دليل الصدق لا الاحتراز (قوله من مقدماته) بالمعنى الاعم حتى يقال ان تعريف البرهان لايصدق عليه (قوله فيازم) متفرع عن قوله هذا صادق أو من النفى فى قوله وليس الاستازام الخ (قوله لانا نقول) منع لصغرى دليل صغرى النقض (قوله الجزئي) يعنى أن للاستقراء الناقص مقدمتين أخريين احداهما أن الازوم الجزئى على بعض الاوضاع وهو وضع اتفاق الجزئيات الغير المستقرأة مع الجزئيات المستقرأة من والثانى مظنون لجواز مخالفة هذا الوضع الذى قارنه الحكم الاستقرأ في المستقرأة المناق المؤلف فنفس الامر ذلك البعض والثانى مظنون لجواز مخالفة مالم بستقرأ المستقرأة . هذا والاخصر الاظهر أن يقول لكن اللزوم الجزئى على بعض الاوضاع من

والا فان كان بعض مقدماته من المشهورات أو المسلمات من حيث أنها كذلك يسمى جدلا كقولك هذا الفعل قبيح لانه ظلم وكل ظلم قبيح والغرض منه الزام الخصم واقناع العاجز عن ادراك البرهان وما للاقناع

## ودخل في الخطابة فتأمل فيه

أى الاستقراء الناقص (قوله فتأمل فيه) كأن وجهه أن دخول ماذكره في الخطابة انما يتم لو لم يكن من مقدماته ماهو جهلي وتخيلي وكذا لم يكن تلك المقدمة المظنونة مشهورة أو مسلمة أو كانت مقدماته مقدمة أخرى مظنونة غـير مشهورة ولا مسلمة (قال والا فان كان) أي وان لم يكن جميع المقدماتُ المذكورة يقينية من تلك الحيثية سواء كان جميعها يقينية اكن لامن تلك الحيثية فهذا يظهر مجامعة الجدل مثلا للبرهان بحسب الصدق أو لم يكن شيّ منها يقينية أو كان بمضها يقينية وبعضها لا (قال أو المسلمات) أي ولم يكن بعضها الآخر ادون منهما سواء كان منهما أيضا أو أعلى فقس عليه ﴿ قَالَ يسمى جدلًا) وجدليا أيضا (قال هذا الفعل قبيح) في ذكر المطلوب نارة على صورة الدعوى كما في هذا المثال ونارة على صورة النتيجة كما في مثال المار تفنن كما في ترك الفا. في يسمى تارة وذكرها أخرى (قال وكل ظار) الكبرى من المشهورات كامر والصغرى تحتمل أموراً لكن الممثل له يقتضى أن ( عن والله الله الله و مقدمات صحته وهو مظنون لامتيةن لجواز عدم تحققه (قوله فتأمل) وجهه أن المراد بأمثاله كل دليل مركب من المظنون والمقطوع فقط و بقوله دخل في الخطابة دخوله فيها من حيث أن مقدماته مأخوذة من جهة كونها مظنونة فلا يتجه أن دخوله في الخطابة أنما يتم لولم يكن من مقدماته ماهو جهلي أوتخييلي والالكان سنسطة أوشعرا وكذا لولم تكن تلك المقدمة المظنونة مشهورة أومسلمة والالكان جدلًا لأن الشتى الأول هنا ممتنع والثاني لا يقدح في كونه خطابة (قال مقدماته) سواء كان البعض الاستحر مساويًا لها أو أعلى اذ الشرط عدم كون البعض الا آخر أدون منهما (قال أو المسلمات) لمنع الخلو (قال هذا الفمل) الأولى كقولك هذا الفمل ظلم وكل الخ (قال لانه ظلم)هذه الصفرى وان كانت محتملة لكونها موهومة أو مخيلة لكن ينبغي أن لاتكون هنا أدون من المسلمات والمشهورات والالم يكن الدليل جدلا (قال الزام الخصم) أي اسكانه سواء كان الخصم معللا فيكون الفرض الحامه أو سائلا فيكون الغرض الزامه فلا يتجه أن كلامه يقتضي كون الجدلي مجيبًا فقط وهو مناف لما صرحوا به من الشق هو المشار اليه بقوله تعالى وجاد لهم بالتي هي أحسن (قال وما للاقناع) وما للازام يسمى دليلا

يسمى دليلا اقناعيا أو من المقبولات أو المظنونات من حيث أنهما كذلك يسمى خطابة كقولك هذا الرجل الطواف ينبغى أن يحترزعنه لانه سارق وكل سارق ينبغى أن يحترز عنه والغرض منه ترغيب الناس (١) فيما ينفعهم وتنفيره عما يضرهم كما يفعله الخطباء والوعاظ

(۱) قوله (ترغيب الناس الى آخره) فان قلت قد يستدل شخص بامارة على حكم ظنى من غير اظهاره على أحد فلا يترتب عليه هذا الغرض قلت الغرض المذكور اكثرى

أى الجدل الذى الفرض منه الاقناع (قال دليلا اقناعياً) أى وما للانزام يسمى دليلا الزاميا والنسبة في كل منهما نسبة المفيا الى الفاية (قال كةولك هذا ) لو قال كةولنا هذا الرجل سارق لا نه طواف بالليل وكل طواف بالليل سارق لكان الكبرى نصافى كونها من المظنونات ، ثم الصغرى الذى ذكرها المصدنف ان كانت مكتسبة من هذا القياس فهى أيضا ظنية قطعاً والا فتحتمل أن تكون من المشاهدات أو من المتوانرات أو من الجهليات مثلا (قال هذا الرجل الطواف) بالليل (قال والفرض منه) المنسمي بالخطابة (قال وتنفيرهم) كأن الواو بمهني أو (قال والامارة قسم منها) كون الامارة تسما من الخطابة مبنى كا عرفت على أن من مقدمات صحتها أمرين اللزوم الجزئى على بعض الاوضاع وكون هذا الوضع هو ذلك البعض والثائى منهما مظنون وقد عرفت منا مافيه وكذا كون الدليل الذهل قسامنها انما ينم إذا لم تعتبر مقدماته من حيث انها مثبتة بالبرهان ان توقف بجميع مقدماته الدليل الذهل قسامنها انما ينم إذا لم تعتبر مقدماته من حيث انها مثبتة بالبرهان ان توقف بجميع مقدماته على النقل من المخبر الصادق ولم تكن منها ماهو أدون من المقبول والمظنون ان توقف ببعضها على ذلك

الزاميا (قال يسمى دليلا) قضية ترتيب المصنف ان الجدل اشرف من الخطابة وهو مذهب بعض والراجح المكس كيف ونفع الجدل خاص بأحد الخصمين غالبا بخلاف الخطابة وما يكون ففعه اعم أشرف فلو قدمها على الجدل لكان اولى (قال اقناعياً) نسبة الموصوف الى الصفة ان كان الاقناع مصدر المعلوم والمغيا الى الغابة إن كان مصدر المجهول (قال هذا الرجل) الاولى كقولك هذا الرجل الطواف بالليل سارق وكل الخ (قال لانه سارق) الظاهر ان صغرى هذا القياس من المظنونات وكبراه من المشهورات (قال ترغيب الناس) كلامه في شرح الاثيرية مشعر بأنه قد يكون الغرض منها اقناع العاجز عن ادراك البرهان وهو مناف لما هنا ولسائر الكتب (قوله عليه) أي على دليله الذي هو فرد من أفراد الخطابة هذا الغرص فلج يصح قوله والغرض الخ (قوله الناس اعم) قد يقال المتبادر من الناس ما يكون أ كثر من شخص واحد فالاولى الاقتصار على الجواب الاول أو يقول المراد بالترغيب

وكل من الدليل النقلي والامارة قسم منها \* أومن المخيلات من حيث أنها مخيلات فيسمى شعريا كقول الشاعر .

لولم يكن نية الجوزاء خدمته لله دأيت عليها عقد منتطق أو من الموهومات من حيث (١) أنها موهومات فيسمى سفسطة كقول الفرقة الضالة الواجب تعالى له مكان وجهة لانه موجود وكل موجود له مكان وجهة فالدليل

لاكلى على أنه يمكن ان يقال الناس أعم من المستدل وما من فكر بل فعل يصدر عن العاقل الا أنه لجلب نفع أو دفع ضر وأما اخراج مثل هذا الاستدلال عن الخطابة فمع أنه يوجب اختلال انحصار الصناعات في الخس لا يقتضيه تعريف الخطابة (١) قوله (من حيث الها موهو مات) هذه الحيثية لا خراج الشعر لما عرفت أن المقدمة الموهومة عند طائفة مخيلة عند أخرى لكن الدليل المركب منها من حيث إنها موهومة سفسطة ومن حيث انها مخيلة شمرى فقيود الحيثيات المعتبرة في مفهومات الصناعات التقييد لا من حيث انها مخيلة شعرى فقيود الحيثيات المعتبرة في مفهومات الصناعات التقييد لا من حيث انها مخطوص بغير المستدل (قولة ومامن فكر) ومن هذا يظهر أن الترغيب المناس المناسبة ال

(قوله أعم من المستدل) لانه مخصوص بغير المستدل (قوله ومامن فكر) ومن هذا يظهر أن الترغيب والتنفير كا يقلم أن الترغيب والتنفير كا يترتب عما عداها وان لم يقصده المستدل (قال عقد منتطق) والغرض منه انفعال النفس بالترغيب والترهيب وكأن المصنف لم يتعرض له لامكان أخذه من تمريف

أعم من أن يكون بالقوة أو بالفعل وكذا التنفير (قوله الآأنه) نعم . لكن لا نسلم المحاد الاول مع الترغيب والثانى مع التنفير . على أنه لو تم لزم ترتب هذا الغرض عماعدا الخطابة فلا يكون للتخصيص وجه وجيه (قوله لآيقتضية) بل يقتضى الدخول لثلا يكون تعريفا بالأعم (قال من الدليل) أى اذا كانت مقدماته أو بعضها الادون منقولة عن شخص معتقد فيه واعتبرت من حيث أنها منقولة عنه والا فلا واما كون الامارة منها فقدمنا نحريره (قال فيسمى) والغرض منه انفعال النفس بقبض أو بسط ليصير مبده فعل أوترك او غيرهما ولا ينافيه ماقيل من ان الغرض منه انفعال النفس بالترغيب والترهيب لانهما من لوازم القبض والبسط فيكون الغرض في الجلة (قال شعريا) وشعراً ايضا (قال لو لم يكن) قياس استثنائي غير القبض والبسط فيكون الغرض في الجلة (قال شعريا) وشعراً ايضا (قال لو لم يكن) قياس استثنائي غير مستقيم شرطيته من الخيلات و رافعته المطوية من اليقينيات (قال وكل موجود له) كون هدنا الدليل وهميا باعتبار كبراه (قولة لآنتراج الشعر) خص الاخراج به لان التفاير الاعتبارى بينها و بين الشعر فقط كما هو الظاهر أو اللاكتفاء

الفاسد مادة أو صورة على اطلاقه سفسطة وأعظم منافع معرفتها التوقى عنها وبشرط علم المستدل بفساده يسمى مغالطة والغرض منها تغليط الخصم واسكاته ومن يستعملها في مقايلة

للتعليل فلايردأن أخـذ المستدل المقدمة الموهومة في السفسطة قـد لايكون لاجل أنها موهومة كاذية بل لزعم أنها يقينية فلإوجه لقيد الحيثية ههنا تأمل فيه

المخيلات (قوله لاجل أنها أي لأجل العالم انها موهومة كاذبة (قوله بل لزهم الها) مقتضى قوله السابق لاخراج الشعران يقول بل لزعم انها محنيلة (قوله تأمل فيه) كان وجهه ان عدم صحة التعليل مبنى على كون التعليل بحسب العلم بان يقال معنى قولهم فى تعريف البرهان من حيث انها يقينية من بيب كونها بنها يقينية وأما اذا كان بحسب الواق فلا فيجوز أن يكون أخذ المسقدل المقدمة الموهومة بسبب كونها موهومة فى نفس الاس مع عدم شعو ره به (قال لانه موجود) الصفرى يقينية مكتسبة والكبرى وهمية (قال على الحلاقه) أى سواء علم المستدل فساده أولا أو سواء كان قياسا أو غيره (قال سفسطة) فقول عبد الحكيم لا يشمل السنسطة ما هو فاسد الصورة بخلاف المفالطة محمول على السفسطة بالمعنى الاول عند وكتب أيضا بالمعنى الاعم (قال يسمى مغالطة) وهي أخص مطلقا من السفسطة بالمعنى الثانى ومن وجه من حيث المادة أو الصورة (قال يسمى مغالطة) وهي أخص مطلقا من السفسطة بالمعنى الثانى ومن وجه منها بللمنى الاول (قال والفرض منها) أى غرض المستدل من الاستدلال بجزئيات المفاطقة وأماغرض منانع هذه الصناعة فهو النوق (قال ومن يستعملها) ايس المراد بالاستمال في مقابلة الحكيم والجدلى صانع هذه الصناعة فهو النوق (قال ومن يستعملها) ايس المراد بالاستمال في مقابلة الحكيم والجدلى

(قوله فلا برد) تفريع على النفى أو قوله للتقييد (قوله تأمل فيه) وجهه أن كون الحيثية بلتعليل فاضد سواء كان بحسب العلم أو البواقع . أما الاول فلها ذكره المصنف . وأما الثانى فلان تعليل أخذها فى المغالطة بكونها وهمية بحسبه فينافى كونها مأخوذة لإشم أنها يقينية ه بنى أن النقييد كذلك الا أن يراد به كونه قيداً بحسب ففس الاص لكن يتجه أنه فليحمل التعليل على كونه علة بحسبه فلا فساد فى شئ منهما (قال أوصورة) منع الخلو (قال على اطلاقه) أى علم المستدل في المستدل في المستدل في المستدل أله المستدل العالمة المستدل المستدل المستدل المناه على مقابلة الحكيم او الجدلى . واماجمل الإطلاق تصميما من القياس وغيره فع الاستغناء عنه بقوله فالدليل الح غير ملائم لما بعده (قال وأعظم منافع) المنعمة النمرة المترة المناف لكون الغرض منها يقصد من الشي وان لم يحصل فبينهما عموم وجهى فلا يرد ان هذا مناف لكون الغرض منها تغليط الخصم فقط (قال ومن يستعملها) بأن كانت المقدمات الخلام والمرد المناف لكون الغرض منها تغليط الخصم فقط (قال ومن يستعملها) بأن كانت المقدمات

الحكم سوفسطائي وفي مقابلة الجدلي مشاغبي واما الغرض من السفسطة في غير صورة المغالطة فزعم تحصيل العلم (تنبيه) أقوى العلوم الجازم الثابت ثم الغير الثابت وأضعفها الغير الجازم وكل منها (١) يفيد مثله وما دونه في القوة ولايفيد مافوقه

(١) قوله (وكل منها يفيد مثله ومادونه الى آخره) فاليقين يفيد اليقين والتقليد والظن كا اذا كان بعض المقدمات يقينية والبعض الآخر تقليدية أو ظنية والتقليد يفيدالتقليد والظن وأما الظن فلا يفيد الا الظن

المباحثة معهما بالفعل بل المراد بالاستمال في مقابلة الاول أن يكون المقدمات شبهة باليقينيات و في مقابلة الثاني أن تكون شبهة بالمشهورات والمسلمات فعلى هذا لاتكون مفالطة واحدة سفسطة ومشاغبة ولاشخص واحدبالقياس الى مفالطة واحدة سونسطائيا ومشاغبا (قال مشاغبي) المشاغبة دبايك ديكرشور انكيختن و قاله عبد الحكيم (قال أقوى العلوم) أى التصديقية تأمل (قال الجازم النابت) الاولى أن يقول الجازم الثابت نهم الغير المطابق نم الغير الثابت وكم يقل ثم الغير الجازم بدل قوله واضعفها الح مع انه أخصر وأوفق لاقتضاء ذلك بقاء علم آخر قوى \* وكتب أيضا وسواء كان يقينيا أو جطها مركبا (قال مم الغير الثابت) وهو التقليد (قال الغير الجازم) وهو الظن (قال مئله ومادونه) أى ان كان معه مثله فقط في البقين أو مثله أو ما فوقه فها عداه \* وكتب أيضا ان كان معه مادونه فقط (قال في القوة) متنازع فيه للمثل وما دونه (قوله يفيد اليقين) أى اذا كان جميع المقدمات يقينية وكذا يفيد الجهل والتقليد أذا كان البعض يقينية وكذا يفيد الجهل والتقليد

شبعة باليقينيات (قال سوفسطاني) والدليل حينه يسمى سفسطة بمعنى الحكمة المموهة فهى اسم المقسم والتسم كالنصور وعلى الثاني يسمى مشاغبة وهى لغة نهييج الحرب (قال الجدلي) بأن تكون المقدمات شبعة بالشهورات او المسلمات (قال الجازم) لوقال الجازم الثابت المطابق نم غير المطابق ثم الحلى المند وجود علم قوى اضعف من هذا القسم لايقال الشك علم قوى اضعف من هذا القسم لايقال الشك علم قوى اضعف منه لانا نقول حو تصور والسكلام في النصديق (قال يفيد مثله) اى بنف او مع مافوقه وقوله مادونه اى بشرط انضام مادونه اليه وهذا لا يتصور في التسم الاخير إذ اليس في التصديقات ادون منه كما لا ينصور الانضام مع مافوقه في اليقينيات (قوله كما أذا كان) الكاف استنصافية (قوله يما و بعضها ما فوقها المناسة المناسة المناسقة (قوله يفيت النقليد) إن كان جميع المقدمات تقليدية على بعضها منها و بعضها ما فوقها المناسقة المناسة المناسقة المناسقة المناسقة المناسة المناسقة المناسق



بأن يكون علمه علمة (١) لعامها فقط فاني سواء كان معلو لامساويا لها (٢) في الخارج كالاستدلال بالحمي على النعفن وبوجود الدخان على النار نهاراً أو كانا معلولي على واحدة كالاستدلال بالحمي على الصداع وبالدخان على الحرارة سواء قرر الجميم اقترانيا

لاناً نقول قد لا يمكن تقرير الدليل اقترانيا كما في الاستدلال بوجود النار على الدخان وبعكسه وللاشارة اليه مثلنا مهما (١) قوله (بان يكون عامه علة الى آخره) فسر العلية

(قوله بوجود النار) لايقال قد بمكن جعل وجود النار أوسط و وجود الدخان أكبر في الاقتراني الشرطي كان يقال كما وجد العنصري اليابس الحار وجد النار وكما وجد النار وجد الدخان لانا نقول الاستدلال حينتُذ ليس على وجود الدخان بل على اتصال وجود الدخان بالاصغر (قال كانا معلولي) أي الجزء المتوسط والنتيجة (قال قرر الجيع) المراد بالجميع جميع الاقسام أعنى اللمي وقسمي الاني الاجميع الاجميع الأمشلة المذكورة حتى ينافي مافي الحاشية من أنه قد لا يمكن تقرير الدليل اقترانيا كا في الاستدلال بوجود النارعلي الدخان وبعكسه فالمعنى سواء قرر مثال جميع الاقسام (قال اقترانيا) أي

مستنداً بجواز ان يعمم الاوسط من الحقيقي والحكي . بقي ان عدم اطلاقه حقيقة على الجزء المتوسط في القياس الاستثنائي انها يتم اذا لم تطلق الصغرى والسكبرى عيلي مقدمتيه والا فنعريف الاوسط منطبق عليه (قوله قد لا يمكن تقريره آلے) اقول فيه نظرمن وجهين . الاول ان الاستدلال في الحقيقة إنما هو بالملازمة بينهما مع تحقق الملزوم وهذا يمكن أداؤه بالقياس الاقترائي بأن يقال الدخان لازم للنار الموجودة وكل لازم لها موجود والثاني ان ما ذكره مناف لما قالوا من ان الاستثنائي عائد في الحقيقة السكل الاول والقياس الاستثنائي بديهي فني إعادة احدها الى الاخر تحكم مندفع بأن للبديهي مراتب منفاوتة و بجوز كون الشكل الاول الجلى منه (قال علمه علة) اى العلم المنعلق به علة للتصديق المتعلق بالنيجة (قال فاني) النسبة هنا للكل الى صدفة الجزء وفيا سسبق للكل الى الجزء فان الأن بمعني النبوت والام بمدخى العلم في الله وقوله ومساويا (قال علم الما أزيد بالدليل المعقول (قال مساويا المنازع فيه لقوله معلولا وقوله ومساويا (قال على التعمن) انما تنم المساواة لوأديد بالتعمن مرتبة في منازع فيه لقوله معلولا وقوله ومساويا (قال على التعمن) انما تنم المساواة لوأديد بالتعمن مرتبة في منازع فيه لقوله معلولا وقوله ومساويا (قال على التعمن) انما تنم المساواة لوأديد بالتعمن مرتبة في التعمل في إفادة الاستدلال لافي أخلوه منازع فيه المملز ليلا (قال كالاستدلال بالحق) أى بالوجود الرابطي أوالمحمولي لاحدعاعلي وجود منصحته وكذا قوله المار ليلا (قال كالاستدلال بالحق) أى بالوجود الرابطي أوالمحمولي لاحدعاعلي وجود الاخر كذلك بطريق القياس الاستثنائي او الاقتماني (قال سوا. قرر الجيع) أى جميع الاقسام الاخترائي (قال سوا. قرر الجيع) أى جميع الاقسام الاحترائي الاحترائي (قال سوا. قرر الجيع) أى جميع الاقسام الاحترائي الاحترائي الاحترائي (قال سوا. قرر الجيع) أى جميع الاقسام الاحترائي الاحترائي (قال سوا. قرر الجيع) أى جميع الاقسام الاحترائي الاحترائي الاحترائي (قال سوا. قرر الجيع) أى جميع الاقسام المعمد المعاطي وحود المعاطي وحود الواحد كل المعادلات المعاطي وحود المعادل المعادلات المعا

## أو استثنائيا أو غيرهما \* وأيضا الدليل

الذهنية بالعلية بين العلمين لئلا يازم الفساد لان مثل قولنا هذه الماهية المتعقلة كلية لانها حاصلة في الذهن بالتمريف وكل ماحصل بالتعريف كلى دليل لمي مع أن علية الحصول المكلية ذهنية اذ لا وجو دلاكلية الافي الذهن فالمراد بالخارج هو الواقع الشامل المرجودين

حمليا كا في أمثلة الحي أوشرطيا كافي عير ذلك (قال أو استثنائياً) كا في أمثلة الدخان مستقيما كان يقال كا وجدت المنار وجد الدخان لكنه وجدت النار أوغير مستقيم كان يقال كما لم يوجد الدخان لم توجد النار لكنه وجدت النار (قال أو غيرها) انما قال أو غيرها لان المقسم الدليلي الشامل الاستقراء النار لكنه وجدت النار (قال أو غيرها) انما قال أو غيرها لان المقسم الدليلي الشامل الاستقراء اذا لم يجب اشهال مقدماته على الا يمركان يقال كل من أهل القرية محموم الان زيداً متمفن الاخلاط وعرا و بكراً وخالدا كذلك وبالعكس بأن يجمل التمفن محمول المدعى والحي محمول المقدمات من قواماً مثال القسمين في التمثيل فكان يقال زيد كممرو في الحي وعرو متعفن الاخلاط الا أن ماذكر في تعريف النمثيل واثبات عليه الجامع يقتضي أن يكون الجامع علة بحسب الواقع لا العالم فقط فلا يتحقق الافي غير واثبات عليه الجامع وعرو متعفن المعنى ومانعية تعريف الانهن (قوله لا لها) كبرى (قوله أن عليه المعنى ومانعية تعريف المعنى النامي ومانعية تعريف الامن والحامج بنا المعنى هو الخارج بالمعنى الاعم

المارة من اللمى وقسمى الآنى او جميع الامثلة السابقة بناء على ماذ كرنا او على التغليب (قال او غيرها) من الاستقراء والتمثيل ومثالهما كان يقال كل أهل هدندا البلد مجموم لان زيداً متعنن الاخلاط وعمراً كذلك وبكراً كذلك أو يقال زيد كعمرو في التمفن وعمرو مجموم \* وقد سبق أنه قد تطلق الصغرى على المقدمة الاولى والدكبرى على مابعدها وان لم تشتملا على الاصغر والاكبركا في صغرى الاستقراء وكبراه فلا حاجة الى المضام وكل متعنن الاخلاط مجموم الى المقدمات المذكورة في الاستقراء لعمدم وكبراه فلا حاجة الى الفهام وكل متعنن الاخلاط مجموم الى المقدمات المذكورة في الاستقراء لعمدم وتوله المار « دليل لمى » اشارة الى كبرى الشكل الثالث وقوله المار « دليل لمى » اشارة الى صغراه (قوله و دهنية) لا خارجية فيدخل في تعريف الاني ويخرج عن تعريف اللهي لان المعتبر فيه العلية بحسب المنازج والذهن (قوله المارج والذهن (قوله المارج) حواب بتحرير جزء من التعريف (قوله هو الواقع) هذا هو الخارج

(۱) ان توقف على حكاية كارم الغير فنقلى و الا فعقلى (خاتمة ) أسامى العلوم كالمنطق والكلام والنحو وغيرها قد تطلق

لا بمعنى الاعيان المختصة بالوجود الحارجي \* والمراد بالعلمين التصديقان لامطلق العلم الشامل للتصور أيضا (٢) قوله (معلولا مساويا الح) قيده بالمساوي لان المعلول اما مساو الشامل للتصور أيضا (٢) قوله (معلولا مساويا الح) ويده بالمساوي لان المعلول اما مساو أو أعم والاعم لا يصح الاستدلال به على العلة الاخص كالاستدلال بمطلق الحرارة على أو أعم والنار بخلاف العلة الموجبة فانها اما اخص مطلقا من المعلول أومساوية لها وعلى التقديرين يصح الاستدلال بها ولذا لم محتج الى تقييدها (١) قوله (ان توقف على حكاية التقديرين يصح الاستدلال بها ولذا لم محتج الى تقييدها (١) قوله (ان توقف على حكاية التقديرين يصح الاستدلال بها ولذا لم محتج الى تقييدها (١) قوله (ان توقف على حكاية التقديرين يصح الاستدلال بها ولذا لم محتج الى تقييدها (١) قوله (ان توقف على حكاية التقديرين يصح الاستدلال بها ولذا لم محتج الى تقييدها (١) قوله (ان توقف على حكاية التقديرين يصح الاستدلال بها ولذا الم محتج الى تقييدها (١) قوله (ان توقف على حكاية التقديرين يصح الاستدلال بها ولذا الم محتج الى تقييدها (١) قوله (ان توقف على حكاية التقديرين يصح الاستدلال بها ولذا الم محتج الى تقييدها (١) قوله (ان توقف على حكاية التقديرين يصح الاستدلال بها ولذا الم المحتج الى تقييدها (١) قوله (ان توقف على حكاية المناه الم

(قوله الاعيان المحتصة) والخارج بهذا المهنى هو الخارج بالمهنى الاخص (قولة بخلاف العلة الخ) وهى العلمة العلمة أو الجزء الاخير (قال ان توقف) أى بجميع مقدماته كقولنا تارك المأمور به عاص وكل عاص مستحق العقاب أما الاول فلقوله تعالى أفعصيت أمرى واما الثانى فلقوله تعالى (ومن يعصى الله ورسوله فان له نارجهنم خالدين فيها أبدا) أى ببعضها كقولنا الوضوء عمل وكل عمل بجب فيه النية . أما الاول فظاهر . وأما الثانى فلقوله صلى الله عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات) (قال والا فعقلى يتوقف بشئ من مقدماته (قال قد تطلق كا فى قولهم فلان يعلم النحو قال عبد الحكيم ان لم تعتبر يتوقف بشئ من مقدماته (قال قد تطلق كا فى قولهم فلان يعلم النحو قال عبد الحكيم ان لم تعتبر

بلعنى الاعم. وقد يقال عطفه على الذهن مشعر بازادة المعنى الاخص المقابل للذهنى . على أنه ينتقض تعريف الله ي بجميع أفراد الانى الا أن براد به يحقق الشئ فى الواقع بذاته لا بصورته (قوله بالمساوى) دون العلة (قوله أو أعم) هذا بحسب الظاهر واما بحسب التحقيق فالمعلول لا يكون أعم كما يشعر به قول الحكاء يجب وجود العلة عند وجود المعلول ان لم تسكن علة معدة (قوله لا يصح) أى كليا اذ الاستدلال الجزئى به صحيح (قوله على وجود النار) قد يقال إنه علة للحرارة المخصوصة لالمطلق الحرارة (قوله العلمة الموجبة) بأن تسكون تامة أو مستازمة لها (قوله اما أخص مطلقاً) فيه أنه يلزم وجود المحلول بدونها وهو ممتنع (قوله ولذا لم محتج) بل لو قيدها بالمساوى لكان كاذبا باعتبار مفهومه وجود المحلول بدونها وهو ممتنع (قوله ولذا لم محتج) بل لو قيدها بالمساوى لكان كاذبا باعتبار مفهومه الأكام الغير) أى باعتبار جميع المقدمات قريبة أو بعيدة أو بعضها \*لكن قد يقال الشق الاول وقول كان ما المقيل المناف المناف المناف المناف ورسوله فان له نار جهنم ه والثانى قولنا هذا نارك المأمور به وكل تارك له لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ه والثانى قولنا هذا نارك المأمور به وكل تارك له القول تعالى (ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ه والثانى قولنا هذا نارك المأمور به وكل تارك له المقلى (قال قد تطلق) قال غبد الحكيم فى حواشى عاص \* وبعضهم \* عى الثانى مركبا من العقلى والنقلى (قال قد تطلق) قال غبد الحكيم فى حواشى في عاص \* وبعضهم \* عى الثانى مركبا من العقلى والنقلى (قال قد تطلق) قال غبد الحكيم فى حواشى

على المسائل وقد تطلق على الادرا كات بها عن دليلها وقد تطلق على الملكة الحاصلة من تكرو تلك الادراكات فقيقة العلم بالمعنيين الاخيرين الادراكات والملكة وبالمعنى الاول مجموع المسائل الكثيرة التي تضبطها جهة وحدة

كارم الغير ) سواء كان تلك الحكاية جزأ من الدليل كما في قولنا لان الله تعالى قال كذا أو خارجا موقوفاعليها كما اذا كانت الحكاية دليـل بعض مقدماته

تمدد المسائل على هذا الاطلاق والادرا كات على الاطلاق الثاني باعتبار المحال كما في العرف كان علما شخصيا وان عتبرذلك كان علما جنسيا انتهى ويتجه أن على الجنس اضطر ارى ودخول اللام عليه كالصرف والمنحو والمنطق بنافيه ( قال على المسائل ) اللام هنا وفيا يأتي الكرستفراق المجموعي ( قال وقد تطلق الاستمراك اللافلي \* وكتب أيضا > في قولهم في تمريف كثيره من العلوم ( علم بأصول ) قال عبد الحكم العظلي المنافق العلم المنافق العلم المنافق العلم عند عبد الحكم مجازي ( قال فحقيقة العلم على الاول وان كان الاطلاق الاول أيضا حقيقة عرفية ( قال على الاطلاق الاول المنافق عند عبد الحكم مجازي ( قال فحقيقة العلم المنافق العلم المنافق المنافق عند عبد الحكم مجازي ( قال فحقيقة العلم المنافق المنافق المنافق العلم المنافق العلم المنافق العلم المنافق العلم المنافق العلم المنافق العلم المنافق المناف

التحرير ان لم يعتبر تعدد المسائل على هذا الاطلاق والادراكات على الاطلاق الثانى باعتبار المحال كافي العرف كان علما شخصيا وان اعتبر ذلك كان علما جنسيا انتهى . وما يقال إن دخول اللام عليه بنافيه مندفع بان دخوله مطرد في الاعلام المنقولة عن الوصف كا قرر في محله (قال وقد تطلق) في اعدته إشارة الى أن الاطلاق بالاشتراك اللفظي (قال مجموع المسائل) بان حصلت تلك المسائل أولا ثم وضع اسم العمل بازامها كا في التحرير . واعترض بان مسائل المملوم نتزايد بتلاحق الافكار في الحيف حصات قبل الوضع والجواب أن المراد بتحصيلها ملاحظتها اجمالا بعنوان القانون العاصم من الخطأ في الفكر وان كان بعضها حاصلا بالقوة . بني أن جعل المنطق المها لم استلزم أن لا يكون علما شخصيا وان لم بعتبر تعدد المسائل بتعدد المحال لانها معدومة بعدم بعض أجزا مها والتشخص من الوازم الوجود . ولا الوضع خاصا في بعض الاعلى الشخصية فينبغي القول بوضعها لمفهوم كلي صادق المحالية اليعض والمكل . الا أن يقال إنه يكفي وجودذلك في خسة علوم المبادئ العالية وخصوص الوضع الوضع

ذاتية هي الموضوع كالمعلومات للمنطق وعرضية هي الغاية كالمصمة له وموضوع كل علم الميحث فيه عن غوارضه الذاتية اللاحقة له لذاته أو لمساويه بان يجعل هو أو عرضه الذاتي

كذا قاله القطب. وأعترض بأنا لا نسلم أن حقيقة العلم ماوضع الاسم بازائه وأطلق عليه. ولوسم فلا نسلم أن العلم موضوعة لما ذكر لجواز أن يكون وضعها لمفهوم اجمالي صادق على ماذكر والتمريفات المذكورة للعلوم كتمريف المنطق بأنه قانون باحث عن أحوال المعلومات الى آخره تفصيلات الامرالاجمالي وحدود أسمية له (قال التي تضبطها) أي تعريف يؤخذ باعتبار جهة وحدة ذاتية وجهة وحدة عرضية (قال جهة وحدة) اضافة السبب الى المسبب (قال ذاتية) المراد من الذاتي هنا ما كان جزءا من المسئلة (قال عن عوارضه) أي عن خوارجه المحمولة لاعن ذاتياته (قال الذاتية) لا الغريبة له العرض الغير الاولى وهو ماله ذلك \* وكتب أيضا من اللحوق بمني النبوت وكتب أيضا تعريف للعوارض الذاتية (قال أو لمساوية) جزءا أو خارجا أو لامر أعم جزءا او خارجا أو لامر أخص وهي هدنه الاعراض الغريبة (قال بأن يجمل هو) أشار بالنف ير الى نفي ما يتبادر من المحمود هي أشار بالنف ير الى نفي ما يتبادر من المحمود هي أشار بالنف ير الى نفي ما يتبادر من

في الاعلام أكثرى (قال دائية ) صفة المضاف أو المضاف اليه وكذا قوله عرضية (قال كالمصدة ) اللام المناوق المعلومات للعبد الذكرى (قال يبحث قيه ) الضعير عائد الى العلم والعموم المستفاد من كل معتبر المعاومات العبد الذي عام الذكرى (قال يبحث قيه ) الضعير اما عائد الى كل أو الى علم علم علم المعتبر المعالم الله أى ما يبحث فيه أى عرب لم كان غلا برد أن الضعير اما عائد الى كل أو الى علم وعلى كل يفسد المنى اذ ليس موضوع كل علم مبحونا عنه في كل علم ولا في علم مبهم. ولم يقل موضوع العلم تنصيصا على أن التعريف غير مختص بموضوع علم دون آخر . ثم أن البحث بعملى حمل شيء على آخر فنيه تجريد البرتبط بقوله عن عوارضه (قال عن عوارضه) أى جميع خوارجه المحمولة بعملى أن أى خارج ذاتى له البرتبط بقوله عن عوارضه فلا ينتقض "مر يف الموضوع منعا بحمله يدحث عنه فعلا ينتقض "مر يف الموضوع منعا بحمله يحولا المساوى (قال أو لمساوية ) جزءا أوخارجا مساواة بحسب التحقق فلا يبخرج عن تعريف الموض الذاتى مثل الملون المحمول على الجسم بتوسط السطح المبائن له حملا المساوى المناق واللاحق يواسطة الجزء الاعم جنسا أو المحمود عنه عنوا بعد في ابته ولا يتم وضوعات المبائل نفس عوارضه الذاتية والا لاتجه أن موضوعات كثير منها غير موضوع العلم والعم وطوع العلم والنه الذاتية والا لاتجه أن موضوعات كثير منها غير موضوع العلم واله

أو نوع أحدها موضوعا للمسئلة ويحمل عليه عرضه الذاتي أو نوعه وهو في بمض العلوم أمر واحد كالكلمة في الصرف وفي البعض الآخر أمور متعددة متناسبة في أمر يمتد له عنداً هل ذلك الفن كالمعلومات التصورية والتصديقية المتشاركة في الايصال في المنطق فمسائل (١) (١) قوله (شمائل كل فن الى آخره) أشار بالفاء الى أنه متفرع على تعريف موضوع العلم بما ذكر أما كونها حمليات موجبات فاما أشار بالتفسير من أن البحث فيه بمهنى الحمل إيجابا كما يدل عليه تقييد العوارض باللاحقة أي الثابقة. وأما كونها ضروريات مطلقات فلات العوارض الذاتية التي هي مجمولات المسائل لما كانت لاحقة لاجل ذات الموضوع أو لاجل مساويه المستند الى الذات كان ذات الموضوع علة لما بالذات أو بالواسطة التمريف من أن يكون موضوعات المسائل نفس موضوعات الفذون ومحمولاتها نفس عوارضها الذاتيــة وان في نسبة اللحوق واضافة العوارض والذات والمساوى الى ضميرالموضوع مسامحة "والمراد ما يبحث ا نيه عن عوارض نفسه أو نوعه أو عرضه الذاتي أو نوع عرضه الذاتي اللاحقة لتلك الامور لذاتها أو إ لمساومها (قال أو نوع أحدهما) أي الموضوع وعرضه الذاتي (قال ويحمل عليه) أي على المذ كور (قال عرضه الذاتي) ناظر الى الموضوع وعرضــه الذاتي ۞ وقوله أو نوعــه ناظر الى نوع أحــدهما (قال في الايصال) الذي هو أمر معتد به لانه محمول الفن (قوله أشار بالتفسير) وهو « قوله بأن يجعل الخ » ثم الاشارةالي كون البحث عمني الحل ظاهر وأما الى كونه عمني الحمل ابجابا فلان الحمل المسند الى العوارض ا الذاتية لايتصور أن يكون سلما (قوله ذات الموضوع) المراد بذات الموضوع في بحث العوارض الذاتية نفس مفهوم الموضوع لانفس الافراد ولا حقيقتها بخلاف ذات الموضوع في قولهم في تمريف الضرورية ﴿ ما دام ذات الموضوع موجوداً فإن المراد به نفس الإفراد. وذلك المفهوم قـــد يكون عرضا مفارقا بالفعل أو مامن علم الا ويبحث فيه عن الاحوال المختصة بانواعه كقول النحاة كل فاعل مرفوع وقول المناطقة إلى كل حد نام موصل الى الكنه فيكون بحثا عن الاعراض الغريبة للحوقها بواسطة أمر أخص (قال أو ا نوع أحدهماً ) أي الموضوع والعرض الذاتي والمراد بالنوع هو الاضافي والاصناف مندرجة فيــه بتعميمه من الاعتباري والنصول مندرجة في ذوات الفصول أو في الموارض الذاتية تجوزا فلا يبطل الحصر على تقدير حمل الترديد على الخلوى (قال و يحمل عليه) أي على أحد الامو ر المذكورة المفهوم من أو فلا طجة الى التأويل بالمذكور (قال متناسبة) أي متشاركة في الغاية والا تعدد العلم بتعددها (قوله من أن البحث فيه ) حيث فسر اللحوق بالحمل المسند الى العوارض الذاتية ( قوله وأماكونها الح ) بيان وجه التغريع واما بيان لمية اختيار الحمليات على الشرطيات فهو أن الغرض الاصلى من تدوين العلوم معرفة إ





و تعريفات المحمولات التي هي العوارض الذاتية حدوداً كانت أو رسوما \* وَامَا تَصديقية هي الحكم بموضوعية موضوع العلم ودلإثل ألمسائل والقضِايا التي تتألف هي منها. و تلك

(۲) قوله (تعریفات الموضوعات الى آخرة) سواء كانت موضوعات المسائل أو موضوع العام و تعریف جزه الموضوع كمتعریف الهیولی فی الحكمة الطبیعیة التی موضوعها الجسم الطبیعی المؤلف من الهیولی والصورة. وأما تعریف الجزئیات فكتعریف موضوعها

من صل ما بلغن من افرا من المن إلعن المؤم هوا له اوجلها وفي عرف الوائد فهى ١٢ اوا لله المحاصل فهى ٢٣ اوا خلكم الحاصل فين محرس ونواعد فين محرس ونواعبر أغبا ويرالفيل ني در والمتعود إراضي عربي

(قال والسوالب) وهي تؤول بالمهدولات لا بالموجبات السالبة المحمول لانها لا تقتضى وجود الموضوع فيكون مجولها أعم من موضوع الفن الا أن يبنى على رأى المجوزين الكون العرض الذاتى أعم أو على رأى المصنف من اقتضائها وجود الموضوع (قال والموجبات) عدم التعرض لتأويل الشخصيات مع وقوعها في علم السكلام مشعر بأنها من المسائل حقيقة فالمراد بالسكليات أعم من الحسكمية (قال جزءا من العلم) والمبادئ تابعة له في المعاني المارة اذ لامانع من حلها على الادراكات أو المدركات أو الملكة فحمل العام هنا على المدركات مخصيص بلا مقتض (قال الموضوعات) أى بالذات أو بالواسطة فلا يرد أن كلامه قاصر حيث لم يتعرض لتعريفات المفهومات التي تتألف منها تلك التعريفات على تقدير نظرينها لان تعاريفها تعاريف للموضوعات بالواسطة \* وقس عليه قوله الا تي ودلائل المسائل (قوله كانت موضوعات) الا نسب بما هنا و بالتعميم المار في تعريف الموضوع ترك قوله وجزئيانها ولذا تركه العملامة في التهذيب (قوله أو موضوع العلم) الاولى موضوعات العلوم (قال هي الحملم) أى نفس التصديق بها أو الفضية المحكوم فيها بموضوعيته فني كلامه مسامحة (قال بموضوعية الح) وكذا بوجوده التصديق بها أو الفضية الحكوم فيها بموضوعيته فني كلامه مسامحة (قال بموضوعية الح) وكذا بوجوده التصديق بها أو الفضية المحكوم فيها بموضوعيته فني كلامه مسامحة (قال بموضوعية الح) وكذا بوجوده التصديق بها أو الفضية الحكوم فيها بموضوعيته فني كلامه مسامحة (قال بموضوعية الح) وكذا بوجوده التصديقية ما يتوقف عليه الشروع في المسائل لاما يتألف منها دلائل المسائل فقط والا لم يصح عد

( ۲۰ \_ برهان )

القضايا اما بديهية بذاتها وتسمى علوما متعارفة (١) أو نظرية بذعن بها المتعلم ويقبلها بحسن

المسئلة التي كان موضوعها نوع موضوع العلم (١) قوله (أو نظرية يذعن الى آخره) هكذا قالوا ولى ههنا بحثان قويان \* الآول أن ههنا قسما الثا وهو كونها نظرية البته بالدليل ولم يسموه باسم \* الثاني ان اذعان المتعلم مها بحسن ظن يقتضى كون تلك القضية ظنية ولوسلم ان الظن ههنا بمعنى مطلق الاعتقاد فغاية الامر أن يكون تقليديا عند المتعلم اذلا يتيقن النظرى بدون البرهان والمقدمة التقليدية لا تكون مقدمة البرهان وقد وضع اقليدس الساهين . آلا ان يقال كونها تقليدية بالنسبة الى المتعلم من الايقيد في كونها بقينية بالنسبة الى المستدل وغاية الامر أن يكون الحاصل للمتعلم من الادلة المركبة منها تقليدا لا يقيناولا بأس فيه وادعاء المتعلم اليقين زعمى لافي الواقع فتاً مل فيه جدا

## نظرية \* وكتب أيضا لم يتمرض لدليل الحريم بالموضوعية

لتصديق بموضوعية الموضوع منها \* لا يقال عد الحريم بها وبوجوده منها ينافى عد الموضوع جزءا على حدة من النن اذ لا براد به نفس الموضوع لا نه من أجزاء المسائل ولا تعريفه لا نه من المبادئ التصورية فلا بد أن براد به أحدهما لا نا نقول عكن ارادة أحد الاولين وعده جزءا على حدة لشدة الاعتناء مع أنه لا تنافى بين كونه باحد الممنيين الاخيرين من المبادئ النصديقية وعده جزء لذلك وانحا ينافى لوكان العد حقيقة (قال أو نظرية) أى يقينية نظرية المكونها مقدمات البراهين (قال ظن للمستدل) في ظنا قويا قريبا من الجزم قاله أبو الفتح في حواشي تحفة الرئيس ومهدندا عكن الجواب عن البحث أى ظنا قويا قريبا من الجزم قاله أبو الفتح في حواشي تحفة الرئيس ومهدندا عكن الجواب عن البحث الثاني في الحاشية (قولة قدما الله) أقول الجواب عن الاول أنه ان أراد بقوله ثابتة بالدليل ثبوته به الثاني في الحاشسية (قولة قدما الله) قول الجواب عن الاول أنه ان أراد بقوله ثابتة بالدليل ثبوته به ماهو مبادئ العلم الذي ينعلمه أو عند المام فتحققه مسلم لكنه عين الشق الثاني بعد تسلم وضع عند المام المام الموضوعة والمصادرات. وعن الثاني بعد تسلم وضع عند المام لا بنا الإباد أن تبين فيده على وجه كونها مسائل لا باعتبار الاخذ من المام لكن هذا الاعتبار يخرجه لانها لابد أن تبين فيده على وجه كونها مسائل لا باعتبار الاخذ من المام لكن هذا الاعتبار يخرجه عن كونه متعاما في أمل (قوله وادعاء المتعام إلى على ماهو عند المعام فقط وثانهما حمله على الزعى المع فقط وثانهما حمله على الزعى المع عند المعام فقط وثانهما حمله على الزعى المع عند المعام فقط وثانهما حمله على الزعى

ظن المستدل وتسمى اصولا موضوعة او بالشك والانكار الى ان تبين فى محلها وتسمى مصادرات ولا بجب أن تكون تلك القضايا من مسائل ذلك الفن بل يجوز أن يكون من مسائل علم آخر \* وان لا يكون من مسائل علم مدون أصلا و عاذ كر نا ظهر أن قول الشيخ الرئيس ان سينا (مهملات العلوم كليات ومطلقاتها ضروريات) غير مختص بالعلوم الحكمية كا و م \* وليكن هذا آخر الكلام محمد العزيز العلام \*

(قَالَ وَلَكَ القَصَامَا) وكذا مقدمات دلائل تلك القضايا (قَالَ أُو بَالشُكُ) عطف على يدعن بتقدير يأخذها والا فعطفها على بحسن ظن يوجب مجامعة الشك للاذعان والقبول (تم)

(قال أو بالشك) عُطف على قوله بحسن ظن بعد حمل الاذعان والقبول على إدراك النسبة التامة الخبرية مطلقا بالنجريد أو على الاذعان الفرضى أو تضمينها معنى الاخذعلى حد علنتها تبنا وماءا باردا فلا يلزم مجامعة الشك للاذعان. وأما العطف على يذعن بتقدير يأخذها فنيه أن عطف العامل المحذوف المباقى معموله على العامل المذكور من خصائص الواو صرح به ابن مالك فى الفيئه (قال الى أن تقيين) قيد المتعاطفين (قال ولا بجب أن تدكون) لئلا يلزم الدور أو والتسلسل على القول بوجوب كون مسائل العلم نظرية (قال وعاد كرنا) من أن مسائل كل علم حمليات موجبات كليات ضروريات (قال مهملات العلم معنو العاملة فلا يتجه أن قولنا المكلى الطبيعي موجود فى الخارج من المسائل وفاقا مع العلم مهملة ولا يصح الحركم بكونها كلية \*قال المحشى المدقق هذا آخر ما أراد ابراده العبد المحتاج الى أما مهملة ولا يصح الحركم بكونها كلية \*قال المحشى المدقق هذا آخر ما أراد ابراده العبد المحتاج الى لطف مولاه عمر الفغاري المردوخي الشهير بابن القره داغي من حواشي هذا الكتاب جعدله الله تعالى منتفعا به في الدنيا ويوم يقوم الحساب بحرمة من أوتى الحركمة وفصل الخطاب \* وذلك بناريخ الف منتفعا به في الدنيا ويوم يقوم الحساب بحرمة من أوتى الحركمة وفصل الخطاب \* وذلك بناريخ الف منتفعا به في الدنيا ويوم يقوم الحساب بحرمة من أوتى المراح عليه وعلى آله وجميع النبيين صلاة تنجيفا من عداب القبروحذاب يوم الدين آمين والحمد لله رب العالمين)

جائنا تقاريظ عدة لهذا الكتاب من كبار العلماء. منهم العلامة الشيخ عبد الجيد اللبان شيخ معهد الاسكندرية. والفاضل الشيخ الحسيني الظواهري والمحقق الشيخ محمد الترجاني المدرس بمكرى من بلاد الاكراد. ومنعنا من نشرها عدم وجدان الفراغ الذي تشغله فنعتذر لحضراتهم لتندأ عطيت حقوق اعادة طبع منافيتا هذه على الردى الالوان للمن الناش الناش الناش الناش الناش الناش الناش الناس الالمنان الله الله الله المناسلة الناس ا

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |               |        | 110-111 |           |              | The state of the s | E THE PARTY | OT STATE OF THE PARTY OF THE PA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------|---------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صواب                       |               |        |         |           |              | خطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           | محدثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قال للجسم النا             |               |        |         | 4,        | الاقسام      | أقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71          | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا أن مميزه                | لانعيزه       | 11     | YA      |           | عدا نسبة     | عدالنسبة ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71          | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | السؤال                     | السائل        | 77     | ٧٩      |           | كانالمدار    | كانالمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لق (أي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) أي . قال للنام           | للناطق اليخأو | ٣٢ قال | )       |           | م النائم     | هى النائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من البارى                  | منبارى        | 11     | A+      |           | هنا رعاية    | بناء رطاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19          | , )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طوائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ب أيضا أي                  | قوله وكته     | 10     | ٨٠      |           | أمكن         | أمكنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.          | 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ة ليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م عين الحقيق               | الى قوله قال  |        |         |           | الطق         | ناطقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12          | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | للنجويني و                 |               |        |         |           | والسلب       | والبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71          | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لجي على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , الفاضل القز.             | من حواشي      |        |         | لقا       | جزئية مط     | جزئية ومطلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 10        | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نت هذا سيه                 | التهذيب       |        |         | أن        | وربما يقال   | وېرى أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14          | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | افرادها                    | افرادها       | 14     | ٨٠      | 1         |              | أوهموم وخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بايسط                      | بالبسط        | 4.     | (       |           |              | أوبينهماعمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NC SCHOOL STATE OF ST | -                          | تمريف         |        | ٨١      |           |              | لافتراق الاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعاريفها المذ              |               |        | 74      | ر مطلق    | وخصوص        | خصو ص مطلقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77          | ס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقولءلىك                   |               |        | (       |           | ودليلها      | دليلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | Ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وقوله على ما               |               |        | - 1     |           |              | المساواة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الاخص. ولا                 | لاالتعريف بإ  | 7780   | (       |           |              | قال والمرجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KNETHOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آ تی                       | التعريف الا   |        |         | الخ تصوير | قال بان لا ا | ویکون (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71          | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وعكن                       | ويمكني        | 37     |         |           |              | ویکون قوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D2 ROMEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | للكثيف                     | للكيف         | 17     |         |           |              | وافتراق بأنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| از أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قال الحق الجو              | ق الجلوازاد   | +1 17  |         |           |              | مثلا كلاكان آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عاما المحترب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | العرض عرضا                 | لعرض عاما     | 11 44  |         | لا می     | اللرومي ا    | للروميالرومي<br>لرفءيرالعناديا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | السلب الجزؤ                |               |        | 91      |           |              | من الرسوم<br>من الرسوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 25 25 2 X     |        | ٩٨.     | عدر ل     | 11 15 11     | الكلى المحمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.          | Y+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | الاصلاحي      |        | 1.1     | حبوت      | مانه بجاب    | مايجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12          | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفصل السافر               | مصل الما بق   | 5 17   | (       | ısi       | نها مصرف     | وكتب أيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | YI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بفصل سافر<br>مالا نالا مان |               | 11     |         | بألضاأي   | معرفوكت      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | والا فالاصناد<br>لفصلها    | لقصولها       |        | 1.7     |           | : 015 .      | كبراه الختقرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71          | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أى خاصته ال                | بخاصةالغم     | 51. 41 | ,       | 7         | أنه محتاً.   | الهلايحتاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1           | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المطلقة                    | المطلق        | 17     | 1.4     | به عدد دن | دن أوعه      | ای مجموعها فر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.          | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بسته<br>فی زمان            |               |        | ו       |           | تقييظا       | ا تقنيطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |               |        | -       | -         |              | MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE  |             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  | صحيفة سطر خطأ صواب                         | حيفة سطر خطأ صواب                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ۱۳۸ ۲۰ نسبته بین نسبة بین                  | ١٠ ٥ لمدم الفرسية كمدم الفرسية                                                                                                                    |
| The case of      | ا التسمة التسمية                           | » ۲۱ الروم الثي الآخر الروم شي لا آخر                                                                                                             |
| Carometera       | ١٥٠ ١٣ بدلمن فى القضية بدل فى القضية       | ۲۰ ۱۱ لوانحصربه انحصرالتعریف                                                                                                                      |
| Caculta Press    | ١٥٢ ١٢ لاكواهيولاها لاكونهيولاها           | لو انحصر التعريف                                                                                                                                  |
| ACTIVICANO.      | ٣١٥ ٦ كاهو لماهو                           | » ۲۶ لوعم لوحمم                                                                                                                                   |
|                  | د ۱۲ في الذهنية والذهنية                   | ١٢ ١١ في اليقينيات في البين اليقينيات                                                                                                             |
| KTAC TERM        | ١٥ ١٥ ببعضية بعضية                         | ١٤ اعتبراحيث اعتبرا منحيث                                                                                                                         |
| ANTHORNE         | ١٥٦ ١٢ في المتباينتين في متباينتين         | ۱۱۲ بمجرد لمجرد                                                                                                                                   |
| P. WOODING       | ۵ ۲۰ من الجانين من الجانبين                | ٢ ١٢ وأناستنع وان لم يمتنع                                                                                                                        |
| ( )              | ١٧ ١٨ المسنف امامن المصنف أومن             | ۲۰ من معنی من ممنی                                                                                                                                |
| K.Zantza.B       | ١٦٦ ٢أومانسرين على أوحاضرين أومستقبلين على | ۱۱۳ ۷ مثلا بنالا                                                                                                                                  |
| HOSE SON         | طية له ماهيته له ١٦٧                       | ١٩ ١١٤ تعريف العرف تعريف المعرف                                                                                                                   |
| St.73dam         | ١٦٩ ٢٢ الفرض منها الغرض فيها               | ١١٥ أوعمني المكتسب أوالمكتسب                                                                                                                      |
| SECRECASSIS.     | ١٤ ١٧٠ وخلوف عقد وظرف عقد                  | ١٠ ١١٦ السادس الثالث                                                                                                                              |
| THE PART PART    | ١٧١ أن المحقق أن في نسبة المحقق            | ١١٧ ٨ من الفرض من العرض العام                                                                                                                     |
| PASSE COAPS      | ا ٢٥ أوانتفائه وانتفاء                     | ا ۱۲۲ ٦ أو رسيا أو رسوما                                                                                                                          |
| Shranna          | ١٧٣ ٤٤ الانصاف الاتصاف                     | ۱۰ ۱۳۳ عن مجوعها عن مجموعهما                                                                                                                      |
| CHAIR AN AREA    | ١٧٤ ٨ الامن الأأنه من                      | ۱۹۱۲۶ مریفحقیتی تمریفه حقیقی                                                                                                                      |
| M.CHORLES        | » ۲۱ مالکونه حال کونه                      | <ul> <li>٢٣ اجتماعية الاجتماعية</li> <li>٢٤ الفردالواحد فردالواحد</li> <li>١٢ ١٧ بالمجموع بالجموع</li> <li>١٢ ١٢١ اجلى الأأن اجلى لاأن</li> </ul> |
| MCDACIONS        | ا ١٧٥ ٢ فالمانع ما المانع                  | الفردالواحد فردالواحد الفراحد                                                                                                                     |
| X SHIRKE BE      | ١٠٠٠ أوالحمار والحمار                      | ا ١٢ ١٧ بالمجموع بالجموع                                                                                                                          |
| MECONANCE        | القرابي الفارابي الفارابي                  | ا ۱۲۷ ۱۲ اجلی الا أن اجلی لا أن                                                                                                                   |
| CONTRACTO        | ۵ ۱۹ بینهما کا بینهما وبینها               | ا ۱۹ ۱۹ واشارالی واشارة الی                                                                                                                       |
| CHARGING         | ١١ حقيقية حقيقة                            | د ۲۱ المذكورة الذكورة                                                                                                                             |
| MARKE STATE SHEE | ٧٤ ٤ يجب نفس بحسب نفس                      | ۱۳۰ ۸ منجهة واحد منجانب واحد                                                                                                                      |
| CONTRACTOR       | ١ ٥٠ لم يمم لم يممم                        | « ۹ بخلاف وبخلاف                                                                                                                                  |
| marrie marri     | ٢٥ ١٧٦ من العوارض من عوارض                 | العام ١٥ الىالتغيير الى التفسين                                                                                                                   |
| MENDALITY        | ١٧٧ ٨ أي الاجناس أو الاجناس                | الما الميما بذيها الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                           |
| - ADETHORY       | ۱۲ ۱۲ الاولين الاوليين                     | ۲۰ ۱۳۵ کونه فی الاحکام کون فی الاحکام ۲۰ ۱۳۵ می پقول وانك پقول انك                                                                                |
| THE PERSON       | ١٨٠ ٤٤ الاولين الاوليين -                  | ٢٥ ١٣٧ أوالمنفصلة والمنفصلة                                                                                                                       |
| CHEMINA          | ١٠ ١٨١ طرف السب عرف السلب                  | الما ال قيدها قيدها                                                                                                                               |
| MERCATAR         | ا ۲۳ مدخلول مدخول                          |                                                                                                                                                   |
| -                |                                            |                                                                                                                                                   |

| صحيفة سطر خطأ صواب ﴿                         | صحيفة سطر خطأً صواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « ١٤ أي الإيجاب أي لا يجاب                   | الاهتام الاهتام الاهتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| « 27 K Itanel K Itanel                       | ١٨٣ ٢٢ أحدهاو ثانيهما احداها وثانيتهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۱ ۱۹۲ تقررأنه جواز ثقرر الخجواز             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| » ۲۳ الجوب الجواب                            | ١٨٥ ٥٠ عندالحمل عند الحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · ٢٤ لحل الكلام بحمل الكلام                  | ١٦ ١٨٦ أي فتصدقات أي فتصدقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲ ۲۲ اختلافهما اختلافها                     | ۱۰ ۱۸۷ منابوجوده هنا (قال بوجوده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| » ۲۶ اختلافهما اختلافها                      | الاحقيقية لاحقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۲ ۳۲۲ الى شرطيته الى شرطية                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳ ۳۲۰ لکلیهٔ کبری لکلیته کبری               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱٤ ۳۲۸ مرکزب مرکوب                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | ا ١٩٠ ١٢ بهدم قوله بهدم قولهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | ١٩١ ١٨ وجمل أحدها أوجمل أحدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يست                                          | العهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ن. البحث الاول ﴾                             | ﴿ المقدمة وفيها بحثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a a                                          | المحنفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>٢٤ الكلى المنطق والطبيعي</li> </ul> | الم تعريف الغلم وانقسامه الى تصور و تصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>٤٦ عدم وجود الـكايات الخ</li> </ul> | ١٢ انقسام العلم الى بديهي و نظرى . الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٩ تقسيم الجزئى الى المادى والمجرد           | الموصل الى كل من التصور النظرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٠ النسب بحسب الحملي بين السكليات            | والتصديق النظري يسمى معرفا الخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٨ النسب بين الجزئيات                        | الاحتياج الى المنطق الاحتياج الى المنطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٩ ألنسب بحسب التحقق                         | المنطق وغايته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٦ النسب محسب المفيدة                        | 120.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٩ الذاذي والد في ١١١١ ١٠ ١٩                 | الالة الى وضعية وطبعية وعقلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I dirivil so clark while YY                  | وتقسيم الوضعية الى مطابقية وتضمنية والتزامية ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠٩ أقسام الذاءات                             | الدال بالوضع الى مفرد ومركب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩٨ عدم تركب الماهية من أمرين متساويين        | الله الم حديدة وعار الحراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٠٢ اقسام المرضيات                           | many of male of the press                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٠٤ الخاصة الشاملة وغيرها                    | المشترك والمنقول الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۰۷ تنبیه فی اللزوم الخارجی والذهنی          | الباب الوق في المعالى المفردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١١٠ اللزوم البين وغيره                       | الم فصل في السكلي والجزئي المعقول الثاني المعقول الثاني المعقول الاول عند المعقول الثاني المعقول المعقو  |
| ١١٣ اللزم الممتبر في الدلالة الالترامية      | المعقول الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | The second secon |